من الفراث الإسساري الكتاب الثالث والخمسية



السلكة التونسية السعودية جامعة أم السقرى ركزامت العليمة بياء الإسلام كالمالتوجة والوسات الإسلامية حكة التكوية والموليات الإسلامية حكة التكوية

تناسير الإن عباس

ومروياته في التفسير من كتب السنة

تأليف الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحميدي

# بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله الذي أوجد البشر في هذه الدنيا ولم يتركهم سدى، بل بين لهم سبيله الهادي إلى الصراط المستقيم، فأرسل لهم رسلاً مبشرين ومنذرين يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، وأنزل معهم الكتب التي تنير لهم الطريق لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.

وصلى الله تعالى على سيد الخلق محمد الذي بلغ الأمانة التي كلفه الله بها ونصح لأمته حتى تركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وجاهد في سبيل الله حق الجهاد حتى كانت كلمة الله هي العليا، وعلى آله وصحبه أجمعين.

\* \* \*

وبعد فإن أجل العلوم وأشرفها علوم القرآن كم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» أخرجه الإمام البخاري<sup>(۱)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن باب رقم ٢١ حديث رقم ٢٧ ٥٠.

ومن علوم القرآن علم التفسير، والتفسير في اللغة، هو البيان والكشف، يقال فَسَر الشيء يَفْسِره ويفسُره فَسْراً، وفَسَره تفسيراً بمعنى أبانه، والفسر كشف المغطى (١).

والمقصود منه في اصطلاح العلماء الكشف عن معاني القرآن الكريم وبيان المراد منه، وما يتطلبه ذلك من بيان قراءاته وأسباب نزوله ومحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه، وخاصه وعامه ومطلقه ومقيده ومجمله ومفسره، إلى غير ذلك مما يبين المقصود منه (٢).

والقرآن نزل بلغة العرب، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون منه المعنى الظاهر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم ما خفي عليهم مما أراد الله تعالى بكلامه لأن الله جل وعلا أمره بذلك كما في قوله تعالى ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ﴾ (النحل/٤٤) فمن ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت ﴿ المذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ﴾ شق ذلك على المسلمين، فقالوا: يارسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس ذلك إنما هو الشرك، ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه ﴿ يابني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ﴾ لقمان لابنه وهو يعظه ﴿ يابني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ﴾ (لقمان/١٣).

فالصحابة رضي الله عنهم فهموا المعنى العام للظلم حيث إنه يشمل المعاصي كلها فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد به في

<sup>(</sup>١) لسان العرب (مادة فسر).

<sup>(</sup>٢) البرهان للزركشي ١٤٨/٢ ـ ١٤٩ الإتقان للسيوطي ١٧٤/٢.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري كتاب الأنبياء باب رقم ٤١ حديث رقم ٣٤٢٩ وصحيح مسلم كتاب الإيمان باب رقم ٥٦ حديث رقم ١٢٤.

الآية الشرك بالله. وسيأتي في هذه الرسالة أمثلة أخرى لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم \_ لأصحابه من كتاب الله تعالى.

وقد عكف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعلم كتاب الله تعالى ودراسته دراسة دقيقة مترتبة على الرغبة الصادقة في العمل بما جاء في القرآن من التكاليف الإلهية، كما أخرج الإمام ابن جرير قال: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق المروزي قال: سمعت أبي يقول: حدثنا الحسين بن واقد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن (١).

ورجال هذا الأثـر ثقات قـد سمع بعضهم من بعض (٢) فـإسناده على هذا صحيح .

وكان الصحابة إلى جانب ذلك يستفيدون من نزول بعض آيات القرآن إجابة على أسئلة توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو وقائع ينزل فيها قرآن يبين حكم الله فيها، فكان ذلك معيناً للصحابة على فهم مراد الله جل وعلا من تلك الآيات، وأصبح نقل أسباب النزول بعد ذلك مصدراً هاماً من المصادر التي يستمد منها المفسرون في فهم معانى كتاب الله تعالى.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ١/٣٥

<sup>(</sup>٢) شقيق الذي يروي عن ابن مسعود هو أبو واثل شقيق بن سلمة الأسدي، وهو ثقة عالم، أدرك سبع سنين من الجاهلية فهو من المخضرمين، وقد أخرج له الجماعة (أنظر تقريب التهذيب ٢/ ٣٥٤ رقم ٢ ٩٦٢) والكاشف ٢/ ١٥ رقم ٢٣٢٢) وانظر في بقية رجال هذا الإسناد في الحديث رقم (٨٠) و(١٣) و(٥٥) من هذه الرسالة.

وانظر أيضًا في سماع بعضهم من بعض (تهذيب التهذيب ٣٦١/٤ رقم ٢٠٩).

وقد اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة وهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبدالله بن الزبير، ذكر ذلك السيوطي وقال: وأما الخلفاء فأكثر من روى عنه منهم علي بن أبي طالب والرواية عن الثلاثة نزرة جداً وكان السبب في ذلك تقدم وفاتهم (۱).

والمكثرون في التفسير من هؤلاء العشرة أربعة هم علي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وأبي بن كعب وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين.

#### \* \* \*

ولما كانت هذه الرسالة في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما رأيت أن من المناسب أن أذكر في هذه المقدمة ترجمة موجزة أذكر فيها نبذة يسيرة عن حياته وعلمه وكلام الناس فيه وانتشار تفسيره بين علماء التابعين.

## ترجمة ابن عباس

هو عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

#### مولده:

ولد في مكة المكرمة قبل الهجرة النبوية بشلاث سنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم محصور مع بني هاشم في الشعب على الصحيح،

<sup>(</sup>١) الإتقان ٢/١٨٧.

قال الحافظ ابن حجر: وبذلك قطع أهل السير وصححه ابن عبد البر، وأورد بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال: « ولدت وبنو هاشم في الشعب »(١).

وقال الحافظ ابن كثير: قال مسلم بن خالد الزنجي المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب جاء أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا مجمد أرى أم الفضل قد اشتملت على حمل، فقال: لعل الله أن يقر أعينكم، قال: فلما ولدتني أتى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في خرقة فحنكني بريقه، قال مجاهد: فلا نعلم أحداً حنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في خرقة فحنكني بريقه غيره (٢).

#### حياته:

نشأ في مكة المكرمة على الإسلام حيث كان الإسلام قد دخل بيت أبيه فأسلم أبوه وأسلمت أمه كما قال ابن إسحاق: وحدثني حسين بن عبدالله بن عباس عن عكرمة مولى ابن عباس قال قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت غلاماً

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۹۰/۱۱ في شرح البـاب الحادي والخمسـين من كتاب الاستئـذان، وانظر وفيات الأعيان ٦٢/٣ رقم ٣٣٨، وأسد الغابة ١٩٣/٣ الاستيعاب ٦٤٣/٢.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ٨/٥٩٨

ومسلم بن خالد الزنجي قال فيه الحافظ ابن حجر: فقيه صدوق كثير الأوهام (التقريب ٢٤٥/٢ رقم ١٠٧٩)

وابن أبي نجيح هو عبدالله بن أبي نجيح المكي راوي التفسير عن مجاهد قال فيـه الحافظ ابن حجر: ثقة رمي بالقدر وربما دلس (التقريب ٤٥٦/١ رقم ٦٩٠)

ومجاهد هو ابن جبر تلميذ ابن عباس وهو ثقة ثبت (انظر ترجمته في الحديث رقم (٢٤) من هذه الرسالة.

للعباس بن عبدالمطلب وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت، وكان العباس يهاب قومه ويكره خلافهم وكان يكتم إسلامه . . . ثم ذكر الخبر عن غزوة بدر وإظهاره الاستبشار بانتصار المسلمين أمام أبي لهب وما عمله معه(١)

ثم هاجر مع أبيه قبيل فتح مكة فالتقيا برسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة وهو قادم لفتح مكة فشهد الفتح وغزوة حنين والطائف وصحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه.

### حرصه على طلب العلم:

حرص ابن عباس على طلب العلم منذ صغره وبذل فيه اهتماماً كبيراً وجهداً عظيماً فلا زم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر وأخذ عنه، وكان لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم أثر في إقدامه على ملا زمته كما شجعه على ذلك كون أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث خالته، فأمه هي أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية، وكان يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويبيت أحياناً فيه ويقوم بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلم منه كثيراً.

ومن أمثلة ذلك ما أخرجه الإمام البخاري من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنها قال: «بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات، ثم نام ثم قام، ثم قال: نام

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ٢/٣٣٨ ـ والحسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس ضعف العلماء (انظر التقريب ١٧٦/١ والكاشف ٢/٢٣١).

الغُلَيِّم - أو كلمة تشبهها - ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه - أو خطيطه - ثم خرج إلى الصلاة» (١).

فهذا المثل يدل دلالة واضحة على حرص ابن عباس وهـ و لا يزال غلاماً على معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مما لا يـطلع عليه سائـر الناس حيث حرم عينه النـ وم تلك الليلة ليكتسب علماً قد لا يستطيع أن يسأل عنه الناس فيها بعد.

ثم لازم علماء الصحابة رضي الله عنهم يسألهم عن كتاب الله تعالى وما حفظوه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حمل أكثر علمهم.

وكان يذهب إليهم في دورهم ليسألهم عن العلم ولا يبالي بما يعترضه في سبيل ذلك من تعب أو مشقة، ومن أمثلة ذلك ما أخرجه الإمام الدارمي قال: أخبرنا يزيد بن هارون حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: يا فلان هلم فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير فقال: واعجبا لك يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى، فترك ذلك وأقبلت على المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم من ترى، فترك ذلك وأقبلت على المسألة، فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه فتسفى الربح على وجهي التراب فيخرج فيراني فيقول: يابن عم

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري كتباب العلم باب رقم ٥١ حديث رقم ١١٧، وقول «فصلى خمس ركعات» يعني بقية صلاة الليل والوتر وقوله «ثم صلى ركعتين» يعني سنة الفجر كما ذكر الحافظ ابن حجر ـ فتح الباري ٢١٢/١.

رسول الله ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلى فآتيك! فأقول: أنا أحق أن آتيك فأسأله عن الحديث قال فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي فقال: كان هذا الفتى أعقل مني (١).

وكان متواضعاً في طلبه العلم حتى أنه أخذ مرة بركاب دابة زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال له: تنح يابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنّا هكذا نفعل بكبرائنا وعلمائنا.

أخرجه البيهقي (٢).

وكان لا يأخذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما تثبت من صحته، ومن أمثلة تثبته ما أخرجه الإمام مسلم من حديث طاوس قال: جاء هذا إلى ابن عباس ـ يعني بشير بن كعب ـ فجعل يحدثه فقال له ابن عباس: عد لحديث كذا وكذا فعادله، ثم حدثه، فقال له: عد لحديث كذا وكذا فعادله، فقال له: ما أدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا؟ أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ فقال

<sup>(</sup>١) سنن الدارمي المقدمة ١٤١/١

ويزيد بن هارون ثقة متقن عابد (أنظر ص ٢٠٦ رقم ٤ ـ وجريـر بن حازم بن زيـد بن عبدالله الأزدي ثقة، في حديثه عن قتادة ضعف وله أوهام إذا حدث من حفظه وهو من الطبقة السادسة، مات سنة سبعين ومائة بعدما اختلط لكن لم يحدث بعـد اختلاطه (التقريب ١٢٧/١ رقم ٥٦)

ويعلى بن حكيم المكي الثقفي بالولاء ثقة ـ

وعكرمة مولى ابن عباس ثقة ثبت ـ أنظر الحديث رقم (٥).

وقد سمع هؤلاء الرواة بعضهم من بعض (أنظر تهذيب ٤٠١/١١ رقم ٧٧٤، تهذيب الكيال ترجمة جرير بن حازم)

فإسناده متصل ورجاله ثقات ولم يظهر من جرير بن حازم وهم في هذا الحديث فعلى هذا يكون صحيحاً.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى ٢١١/٦ كتاب الفرائض باب ترجيح قول زيد بن ثابت.

له ابن عباس: إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه فلم ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه (١).

وقد أكثر من الأخذ عن ثلاثة من علماء الصحابة هم عمر وعلي وأبي بن كعب رضي الله عنهم قال معمر: عامة علم ابن عباس من ثلاثة: من عمر وعلى وأبي بن كعب(٢).

## دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له:

وكان من أسباب قوة فهمه وإدراكه وغوصه على المعاني الدقيقة وسرعة حله للمشكلات التي يحار فيها ذوو الألباب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالفقه في الدين والعلم بالتأويل، وقد رويت في هذا المعنى روايات كثيرة، منها ما أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا عبدالله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيت ميمونة فوضعت له وضوءاً من الليل، قال فقالت ميمونة: يارسول الله وضع لك هذا عبدالله بن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل (٢٠).

 <sup>(</sup>١) صحيح مسلم المقدمة باب النهي عن الرواية عن الضعفاء رقم ٧

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ٨/٨٨.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٣١٨، ٣١٥، ٣٣٥ و ٣٥ مسند أحمد ٣١٨، ٣٢٥، ٣٣٥ و و و و و و و و و و و و و و و ابن و و ابن مسلم الباهلي، أنظر الحديث رقم (١٣٧) و(١٠١) و(١٠١) و (١١١).

وأخرجه الطبراني من طريق داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وذكر مثله(١).

وأخرجه الإمام البخاري ومسلم والترمذي مختصراً، ولفظه في بعض السروايات «اللهم فقهه في الدين» وفي بعضها «الله علمه الحكمة»(٢).

وقد أخرج الإمام الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له مرتين (٣). فلعل هذا هو السبب في اختلاف الألفاظ في روايات هذا الحديث.

وقال الحافظ ابن حجر: وأخرج البغوي في معجم الصحابة من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر: كان عمر يدعو ابن عباس ويقربه ويقول: إنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك يوماً فمسح على رأسك وقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» (٤).

فهذا يدل على تكرر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس حيث إن الدعاء الذي ورد في الحديث السابق كان حينها وضع ابن عباس الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضأ به ليلاً في بيت

<sup>(</sup>١) معجم الطبراني الصغير ١٩٧/١

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب ذكر ابن عباس رقم ٢٥٧٥، وفي كتاب العلم باب قـول النبي صلى الله عليه وسلم واللهم علمه الكتاب رقم ٧٥، وفي كتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخلاء ١٤٣، وفي الاعتصام في أوله رقم ٧٢٧٠.

صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عبدالله بن عباس رقم ٢٤٧٧ مسن الترمذي كتاب المناقب باب مناقب عبدالله بن عباس رقم ٣٨٢٤.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي كتاب المناقب رقم ٣٨٢٢

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ١٧٠/١.

خالته ميمونة وكان ذلك بحضورها رضي الله عنها. أما الحديث الذي أخرجه البغوي ففيه أن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمسح على رأس ابن عباس ويدعو له، فهذا دليل على تكرر الدعاء.

#### أمثلة من علم ابن عباس:

سيأتي في هذه الرسالة الكثير من الأمثلة الدالة على نبوغ ابن عباس وتفوقه في الفهم وسعة الاطلاع، وسأذكر هنا بعض الأمثلة على ذلك مما لم يرد له ذكر في الرسالة:

١ ـ قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن علي بن بَذِية عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال: قدم على عمر رجل فجعل عمر يسأله عن الناس فقال: يا أمير المؤمنين قد قرأ منهم القرآن كذا وكذا، فقال ابن عباس: والله ما أحب أن يتسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة قال: فزبرني عمر(١) ثم قال: مه! قال: فانطلقت إلى المسارعة قال: فزبرني عمر(١) ثم قال فرجعت إلى منزلي فاضطجعت أماني إلا قد سقطت من نفسه، قال فرجعت إلى منزلي فاضطجعت على فراشي حتى عادني نسوة أهلي وما بي وجع وما هو إلا الذي تقبّلني به عمر، قال: فبينها أنا على ذلك أتناني رجل فقال: أجب أمير المؤمنين، قال: فخرجت فإذا هو قائم ينتظرني، قال: فأخذ بيدي ثم خلا بي، فقال: ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفاً ؟ قال: فقلت: ياأمير المؤمنين إن كنت أسأت فإني أستغفر الله وأتوب إليه وأنزل حيث أحببت، قال: لتحدثني بالذي كرهت مما قال الرجل، فقلت: ياأمير المؤمنين متى ما تسارعوا هذه المسارعة يحيفوا ومتى ما يحيفوا يختصموا المؤمنين متى ما تسارعوا هذه المسارعة يحيفوا ومتى ما يحيفوا يختصموا

<sup>(</sup>۱) بمعنى انتهرني من زبر الرجل بمعنى انتهره ـ لسان العرب مادة زبر ــ

ومتى ما يختصموا يختلفوا ومتى ما يختلفوا يقتتلوا، فقال عمر: لله أبوك لقد كنت أكاتمها الناس حتى جئت بها. (١).

٢ ـ قال الإمام أحمد: حدثنا إسهاعيل حدثنا أيوب عن عكرمة أن علياً حرق أناساً ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا تعذبوا بعذاب الله » وكنت قاتلهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه » فبلغ ذلك علياً رضي الله عنه فقال: ويح ابن أم ابن عباس. (٢).

<sup>(</sup>١) المصنف ١١ رقم ٢٠٣٦٨ كتاب الجامع باب الخصومة في القرآن.

ومعمر هو ابن راشد الأزدي وهو ثقة ثبت (انظر ص ٢٠ رقم ١ من هذه الرسالة ) وعلي بن بذيمة الجزري ثقة رمي بالتشيع من الطبقة السادسة ـ التقريب ٣٢/٣ رقم ٢٩٧

ويزيد بن الأصم هو هو يـزيد بن الأصم بن عبيـد معاويـة البكائى أبـو عوف وهـو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها يقال : له رؤية ولم يثبت هو ثقة من الطبقة الثالثة التقريب ٢٢/٢ رقم ٢٢٢)

فهؤلاء رجال ثقات وقد سمع بعضهم من بعض (انظر الكاشف ٢/ ٢٧٩ رقم ٣٩٣٧، تهذيب التهذيب التهذيب ١١٣/١١ رقم ٢٠٠، تهذيب الكمال ترجمة علي بن بذيمة).

وبناء على هذا يكون الإسناد صحيحاً.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد / ٢١٧/١

وإسماعيل هو الإمام إسماعيل بن إسراهيم الأسدي المعروف بابن عليه وهو ثقة حافظ وأيوب هو ابن أبي تميمة السختياني وهو ثقة حافظ

وعكرمة هـو مولى ابن عبـاس وهو ثقـة ثبت

وقد سمع هؤلاء الرواة بعضهم من بعض (أنظر تهذيب التهذيب ٢٧٥/١ و ٣٩٧) فإسناده على هذا صحيح.

٣ \_ أخرج الإمام عبد الرزاق عن عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل الحنفي قال حدثنا عبد الله بن عباس رضى الله عنها قال: لما اعتزلت الحرورية فكانوا في دار على حِدَتهم قلت لعلي : يا أمير المؤمنين أبرد عن الصلاة لعلي آي هؤلاء القوم فأكلمهم قال: إني أتخوفهم عليك، قلت كلا إن شاء الله، قال: فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليانية، قال: ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة، قال : فدخلت على قوم لم أرقط أشد اجتهاداً منهم، أيديهم كأنها ثفن الإبل(١) ووجوههم معلمة من آثار السجود، قال : فدخلت فقالوا : مرحباً بك يابن عباس، ماجاء بك؟، قلت جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم نزل الوحي وهم أعلم بتأويله، فقال بعضهم : لا تحدثوه وقال بعضهم : والله لنحدثنه، قال : قلت أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه وأول من آمن به، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثاً، قال: قلت وما هن؟ قالوا: أولهن أنه حكّم الرجال في دين الله وقد قال الله ﴿ إِنَّ الْحَكُمُ إِلَّا للهُ ﴾ (٢) قال قلت : وماذا ؟ قالوا : وقاتل ولم يسب ولم يغنم، لئن كانوا كفاراً لقد حلت له أموالهم ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم، قال قلت وماذا ؟ قالوا: محا نفسه من أمير المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، قال: قلت: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما لا تنكرون

<sup>(</sup>١) ثفن الإبل هو ما يقع على الأرض من أعضائه كالركبتين وغيرهما ـ لسان العرب / مادة ثفن ـ

<sup>(</sup>٢) الأنعام/٥٧، يوسف/٤٠، ٦٧

أترجعون ؟ قالوا: نعم، قال قلت: أما قولكم حكَّم الرجال في دين الله فإن الله تعالى يقول ﴿ ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم - إلى قوله - بيحكم به ذوا عدل منكم (١) وقد قال في المرأة وزوجها ﴿ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ﴾(٢) أنشدكم الله أحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم ؟ قالوا: اللهم بل في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم، قال : أخرجت من هذه ؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وإما قولكم إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم أتسبون أمكم عائشة ؟ أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها فقد كفرتم ؟ وإن زعمتم أنها ليست أم المؤمنين فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام، إن الله يقول ﴿ النبي أولى بِالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ﴾(٣) فأنتم مترددون بين ضلالتين فاختاروا أيتهم شئتم، أخرجت من هذه ؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشاً يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتاباً فقال: « اكتب هذا ما قاضي عليه محمد رسول الله، فقالوا: والله لوكنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، فقال : والله إنى لرسول الله حقاً وإن كذبتموني، اكتب يا على محمد بن عبد الله » فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضل من على رضى الله عنه، اخرجت من هذه ؟ قالوا: اللهم نعم، فرجع منهم عشرون

<sup>(</sup>١) المائدة/٥٥

<sup>40/</sup>elmil (Y)

<sup>(</sup>٣) الأحزاب/٦

ألفاً وبقى منهم أربعة آلاف فقتلوا(١).

وأخرجه البيهقي<sup>(٢)</sup> وقال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني وأحمد ببعضه ورجالهم رجال الصحيح<sup>(٣)</sup>.

## موقفه من الأخذ عن أهل الكتاب:

أخرج الإمام البخاري من حديث الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس قال : يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله عَضاً لم يُشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا ما كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم قالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً ، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ، فلا والله ما رأينا رجلاً منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم (٤).

<sup>(</sup>۱) المصنف ۱۸۷۷۱ رقم ۱۸۹۷۸

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى ٨/١٧٩ كتاب قتال أهل البغي باب لا يبدأ الخوارج بالقتال -.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ٦/ ٢٣٩

وعكرمة بن عمار هو الحنفي اليهامي وقد وثقه الإمام الـذهبي إلا في روايته عن يحيى بن أبي كثير فمضطرب (الكاشف ٢٧٦/٢ رقم ٣٩٢٠).

وأبو زميل هو سهاك بن الـوليد الحنفي، قـال الحافظ ابن حجـر : لا بأس بـه ( التقريب ١/٣٣٠ رقم ٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري

١ ـ كتاب الشهادات باب رقم ٣٩ حديث رقم ٢٦٨٥
 ٢ ـ وكتاب الاعتصام باب رقم ٢٥ حديث رقم ٣٣٦٣
 ٣ ـ وكتاب التوحيد باب رقم ٢٤ حديث رقم ٢٥٢٣

وأخرجه عبد الرزاق والبيهقي (١).

وفي هذا الأثر دليل على أن ابن عباس لم يكن يأخذ من أهل الكتاب حيث حذر المسلمين من سؤال أهل الكتاب، ولا يتصور أن يحذر من شيء ثم يعمله.

وإذا ثبت أنه كان يسأل كعب الأحبار وأمثاله فهذا محمول على أنه كان يحب الاطلاع على ماعندهم لا على أنه كان يعتمد عليه في تفسير كتاب الله تعالى.

#### إرشاداته في التعليم والوعظ : ـ

كان يهتم بتلاميذه ويرشدهم إلى الطرق التي بها يحفظون العلم حفظاً جيداً حتى يبلغوه من بعدهم.

ومن أمثلة وصاياه لتلاميذه في هذا الشأن ما أخرجه الإمام الدارمي قال: أخبرنا إسماعيل بن أبان حدثنا يعقوب بن عبد الله القمي حدثنا جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: تذاكروا هذا الحديث لا ينفلت منكم فإنه ليس مثل القرآن مجموع محفوظ وإنكم إن لم تذاكروا هذا الحديث ينفلت منكم، ولا يقولن أحدكم حدثت أمس فلا أحدث اليوم، بل حدثت أمس ولتحدث اليوم وغداً (٢).

 <sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق ٥/ رقم ١٠١٥٩، ١١/ رقم ٢٠٠٦٠
 السنن الكبرى ٢٤٩/٨ كتاب الحدود باب الحكم بينهم إذا حكم بما أنزل الله ١٦٢/١٠
 كتاب الشهادات باب شهادة أهل الذمة.

<sup>(</sup>٢) سنن الدارمي، المقدمة ١٤٧/١. وإساعيل بن أبان هو الـوراق الأزدي وهو ثقة، من الطبقة التاسعة، مات سنة ست =

ومن وصاياه النافعة في الوعظ ما أخرجه الإمام البخاري من حديث عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنها قال: حدِّث الناس مرة في الجمعة فإن أبيت فمرتين فإن أكثرت فشلاثاً ولا تمل الناس هذا القرآن، لا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم ولكن انصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك (۱).

وقوله: « لا يفعلون إلا ذلك » يعني ترك السجع في الدعاء، وجاء في رواية الإسهاعيلي بإسناد الإمام البخاري « لا يفعلون ذلك » يعني السجع في الدعاء.

ولا يتنافي هذا مع ماثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من السجع في الدعاء كقوله « اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب » وقوله « أعوذ بك من عين لا تدمع، ونفس لا تشبع،

عشرة ومائتين (التقريب ١/٦٥ رقم ٤٧٠، التهذيب ٢٦٩/١ رقم ٥٠٦).

ويعقوب بن عبدالله القمي صدوق يهم (أنظر الحديث رقم (٢٣) من هذه الرسالة) وجعفر بن أبي المغيرة هو القمي الخزاعي وهو صدوق يهم (أنظر الحديث رقم ٢٣) وسعيد بن جبير ثقة ثبت (أنظر الحديث رقم ١١)

فهذا الإسناد فيه يعقوب القمي وجعفر بن أبي المغيرة وهما متهمان بـالوهم ولكن لم يثبت وهمها في هذا الحديث لعدم ورود ما يخالفه.

وقد سمع هؤلاء السرواة بعضهم من بعض (انسظر تهذيب التهدذيب ١/٢٦٩، ٢٦٩، ٢٦٩، ٢٠٨/، تهذيب الكمال ترجمة يعقوب القمي ) فيكون الإسناد على هذا حسنا.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى كتاب الدعوات باب ما يكره من السجع في الدعاء رقم ٢٠ حديث رقم ٣٠٠.

وقلب لا يخشع » لأن هذا وأمثاله مما لم يقصد فيه السجع فليس فيه تكلف. (١).

#### ثناء الصحابة عليه:

ثناء الصحابة على ابن عباس كثير وسأكتفى بقول الأكابر منهم لأن في ثنائهم عليه بياناً لفضله وتقدمه ، فقد كان عمر رضي الله عنه يقربه ويدخله مع أشياخ بدر ويرجع إليه في المعضلات، وقال عنه لما عوتب في إدخاله معهم وهو غلام: « ذلكم فتى الكهول فإن له لساناً سئولاً وقلباً عقولاً »(٢).

وقال عبد الله بن مسعود رضى لله عنه: نعم ترجمان القرآن ابن عباس وقال: لو أن هذا الغلام أدرك ما أدركنا ما تعلقنا معه بشيء (٣).

وقال أبي بن كعب رضي الله عنه \_ وكان ابن عباس عنده فقام \_ : هذا يكون حبر هذه الأمة ، أرى عقلًا وفهاً ، وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفقهه في الدين(٤).

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ابن عبـاس : كأنمـا ينظر إلى الغيب من ستر رقيق لعقله وفطنته (٥).

<sup>(</sup>١) فتح الباري ١٣٩/١١

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٦٥٧ من هذه الرسالة

<sup>(</sup>٣) انظر سير أعلام النبلاء ٣٢٣/٣ البداية والنهاية ٣٠٠/٨

<sup>(</sup>٤) الإصابة ٢/٣٢٣

<sup>(</sup>٥) الإصابة ٢/٢٢٢

مصادر تفسير ابن عباس : ـ

أولًا : ما أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لازمه ملازمة تامة منذ أن هاجر إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثانياً: ما أخذه عن علماء الصحابة وهو كثير حيث كان طلب العلم هو همه الكبير الذي يشغل باله فاستوعب علم كبار علماء الصحابة إلى جانب ماكان يأخذ من سائر الصحابة حين يبلغه عن أحدهم أنه يحفظ شيئاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثالثاً: رجوعه إلى اللغة العربية وخصوصاً الشعر الجاهلي حيث كان يستشهد به كثيراً، ومن ذلك مسائل نافع بن الأزرق التي سأل عنها ابن عباس فكان يجيبه ويستشهد على ذلك بالشعر وهي مسائل كثيرة أخرجها الطبراني كها ذكر الحافظ ـ الهيثمي وذكرها السيوطي في الإتقان(١)، وقد ساعد ابن عباس على ذلك سعة اطلاعه على شعر العرب وأيامهم وسرعة حفظه وقوة ذاكرته.

رابعاً: الفهم الثاقب والإدراك السريع الذي منحه الله إياه فكان يدرك من المعاني ومقاصد الكلام ما لا يدركه غيره من العلماء، وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » وقد تحققت هذه الدعوة بما خلفه ابن عباس من هذه الثروة العظيمة من

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ٣٠٣/٦، الإتقان ١٢٠/١

نوادر التفسير التي انفرد بها ومن الفتاوى الكثيرة التي حل بها مشكلات الناس.

#### قيمة تفسير ابن عباس : ـ

تتبين لنا قيمة تفسير ابن عباس من معرفة قيمة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له أولاً ومن الثناء العظيم الذي حاز عليه من أكابر الصحابة رضي الله عنهم ومن أكابر العلماء بعد ذلك ثانياً، ومن رجوع الصحابة ومن بعدهم إليه في مشكلات التفسير ومعاني القرآن الخفية ثالثاً، كما سيأتي من أمثلة ذلك في هذه الرسالة.

#### انتشار علم ابن عباس :-

بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام ابن عباس في المدينة المنورة يأخذ العلم عن كبار الصحابة، واستمر على ذلك حتى انتقل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى العراق فانتقل معه وكان إلى جانبه في السلم والحرب، وولاه على البصرة فلم يزل والياً عليها حتى قتل علي رضي الله عنه فاستخلف على البصرة عبد الله بن الحارث ومضى إلى الحجاز، قال الحافظ ابن حجر: وأخرج الزبير ـ يعني ابن بكار ـ بسند له أن ابن عباس كان يغشى الناس في رمضان وهو أمير البصرة فما ينقضي الشهر حتى يفقههم (١).

وفي مكة المكرمة جلس أبن عباس للتدريس ورحل إليه الناس وازدحم على بابه طلاب العلم، قال الحافظ ابن كثير: وقال يونس بن بكير حدثنا أبو حمزة الثمالي عن أبي صالح قال: لقد رأيت من ابن عباس مجلساً لو أن جميع قريش فخرت به لكان لها به الفخر، لقد

<sup>(</sup>١) الإصابة ٢/٢٥٥

رأيت الناس اجتمعوا على بابه حتى ضاق بهم الطريق فها أحد يقدر ان يجيء ولا أن يذهب، قال : فدخلت عليه فأخبرته بمكانهم على بابه، فقال لي : ضع لي وضوءاً ، قال : فتوضأ وجلس وقال : أخرج فقل لهم : من كان يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه وما أريد منه فليدخل، قال: فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة فها سألوه عن شيء إلا أخبرهم عنه وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر، ثم قال : إخوانكم، فخرجوا، ثم قال : أخرج فقل من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه فليدخل، قال : فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة فها سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله أو أكثر، ثم قال : إخوانكم، فخرجوا ثم قال : أخرج فقل : من كان يريد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها فليدخل، فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة فيا سألوه عن شيء إلا أخبرهم وزادهم مثله أو أكثر، ثم قال : إخوانكم، فخرجوا، ثم قال : أخرج فقل : من كان يريد أن يسأل عن العربية والشعر والغريب من الكلام فليدخل، فخرجت فأذنتهم فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة فها سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله، ثم قال : إخوانكم فخرجوا. قال أبو صالح : فلو أن قريشاً كلها فخرت بذلك لكان فخراً، فما رأيت مثل هذا لأحدٍ من الناس(١).

## وفاته رضي الله عنه : ـ

بقي ابن عباس في مكة يعلم الناس ويفتيهم حتى عام ستة وستين، وفي هذه السنة طلب منه عبد الله بن الزبير أن يبايع بالخلافة

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ٣٠٢/٨

فتوقف في ذلك هو ومحمد بن الحنفية حتى يجتمع أمر الناس وكان عبد الملك بن مروان في قتال مع ولاة ابن الزبير وكل واحد منها يريد الخلافة، وقد حاول ابن الزبير إجبار ابن عباس ومحمد بن الحنفية على البيعة وحاصرهما، وكان المختار بن أبي عبيد يظهر التشيع لآل البيت فبعث من العراق جيشاً وفكوا الحصار عن ابن الحنفية وابن عباس في الطائف إلى أن ومن معها وحملوهما إلى الطائف وقد بقي ابن عباس في الطائف إلى أن توفي سنة ثان وستين رضي الله عنه وصلى عليه محمد بن الحنفية، وقال : اليوم مات رباني هذه الأمة (۱).

وبموته رضي الله عنه أفل نجم طالما اهتدى به السائرون إلى الله ونزعوا إليه في حل مشكلاتهم الدينية والدنيوية، ولكن علمه بقي يتناقله الناس عبر الأجيال ويحيون به ذكره رضي الله عنه وأرضاه.

## أشهر تلاميذه:

وقد أشتهر برواية التفسير عن ابن عباس ثلاثة من تلاميذه الكبار هم مولاه عكرمة ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وهؤلاء من الحفاظ الثقات وقد أكثروا من الرواية عن ابن عباس (٢).

وروى عنه عطية العوفي وقد أكثر من رواية التفسير عنه لكنه ضعيف(٤).

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ٧/٧٧، ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) انظر تراجمهم في الحديث رقم (٥) و(٢٤) و(١١).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في الحديث رقم (١٧) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في الحديث رقم (٣٥) من هذه الرسالة.

وقد أخرج الإمام ابن جرير من تفسير العوفي في مواضع كثيرة، وذكرت بعضاً منه في هذه الرسالة على سبيل الاستشهاد.

وروى عنه على بن أبي طلحة وهو صدوق ولكنه لم يلق ابن عباس وإنما أخذ تفسيره من مجاهد (١) وله صحيفة في هذا التفسير أخرج منها الإمام البخاري كثيراً في صحيحه فيها يعلقه عن ابن عباس كها سيأتي في مواضع كثيرة من هذه الرسالة، وأكثر منها ابن جرير في تفسيره كها سيأتي أيضاً في الشواهد، وقال الإمام أحمد: بمصر صحيفة في التفسير رواها على بن أبي طلحة لو رحل فيها رجل إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً (٢).

وقد طعن بعض العلماء في تفسير علي بن أبي طلحة بأنه منقطع حيث لم يسمع من ابن عباس، وقال الحافظ ابن حجر في رد ذلك: بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة فلا ضير في ذلك (٢).

وعمن روى عنه الضحاك بن مزاحم الهلالي ولكن روايته عنه ضعيفة حيث لم يسمع الضحاك منه ولم يلقه، فإذا انضم إلى ذلك رواية بشر بن عهارة عن أبي روق عنه فضعيفة لضعف بشر، وقد أخرج من هذه النسخة ابن جرير وابن أبي حاتم، وإن كان من رواية جويبر عن الضحاك فأشد ضعفاً لأن جويبراً شديد الضعف، ولم يخرج ابن جرير ولا ابن أبي حاتم من هذا الطريق شيئاً إنما أخرجها ابن مردويه وأبو الشيخ ابن حبان. ذكر ذلك السيوطي (٣).

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٧/ ٣٣٩ رقم ٥٦٧ وانظر ترجمته في الحديث رقم (٢) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٢) الإتقان ٢/١٨٨.

<sup>(</sup>٣) الأتقان ١٨٩/٢ وانظر تـرجمة الضحـاك بن مزاحم وبشر بن عـادة في رقم (٤) وترجمـة جويبر في رقم (١٣٥) من هذه الرسالة.

وممن روى التفسير عن ابن عباس أبو مالك غزوان الغفاري قال عنه يحيى بن معين: كوفي ثقة، ذكر ذلك ابن أبي حاتم (١٠).

وروى عنه أيضاً أبو صالح باذام مولى أم هانىء وهو ضعيف من الطبقة الثالثة (٢).

وقد أخرج التفسير عن هذين الراويين السُّدّى الكبير إسهاعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة وهو صدوق يهم ورمي بالتشيع، من الطبقة الرابعة (٣).

وقد أخرج محمد بن السائب الكلبي - أبو النضر - تفسيراً كثيراً عن أبي صالح هذا عن ابن عباس، والكلبي متهم بالكذب قال سفيان الثوري قال لي الكلبي: كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو كذب، وقال الإمام البخاري: أبو النضر الكلبي تركه يحيى وابن مهدي وقال أبو حاتم: الناس مجمعون على ترك حديثه هو ذاهب الحديث لايشتغل به (٤).

وقال السيوطي: وأوهى طرقه \_ يعني تفسير ابن عباس \_ طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس فإن انضم إلى ذلك رواية محمد بن مروان السدى الصغير فهي سلسلة الكذب وكثيراً ما يخرج منها الثعلبي والواحدي (٥).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٧/٥٥ رقم ٣١٨.

<sup>(</sup>٢) تقريب التهذيب ٩٣/١ رقم ١، ميزان الاعتدال ٢٩٦/١ رقم ١١٢١

<sup>(</sup>٣) تقريب التهذيب ٧١/١ رقم ٥٣١، ميزان الاعتدال ٢٣٦/١ رقم ٩٠٧

<sup>(</sup>٤) ميزان الاعتدال ٥٥٦/٣ رقم ٧٥٧٤، تهذيب التهذيب ١٧٨/٩ رقم ٢١٦.

<sup>(</sup>٥) الإتقان ٢ /١٨٩، وانظر ترجمته في ميزان الاعتدال ٣٢/٤.

ويوجد تفسير منسوب إلى ابن عباس يسمى «تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» وهو من طريق محمد بن مروان السدى الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس كها ذكر إسناده في أول الكتاب وفي مواضع منه، وقد جمعه الفيروز أبادي صاحب القاموس من كتب التفسير التي أدخل أصحابها هذا الطريق في تفاسيرهم كالثعلبي والواحدي (١).

فهذا التفسير لا يعتمد عليه ولا تصح نسبته إلى ابن عباس.

موقف المفسرين من تفسير ابن عباس:

من هذا العرض تبين لنا أن تفسير ابن عباس فيه ما هو صحيح النسبة إليه وفيه ما هو ضعيف وفيه ما هو مكذوب عليه.

وكان من نتائج ذلك أن افترق المفسرون تجاه تفسير ابن عباس وغيره من التفسير بالمأثور ثلاث فرق:

فرقة أخذوا بكل ما روي من هذا التفسير فوقعوا في كثير من الآثار الموضوعة ومن هؤلاء الثعلبي والواحدي كما سبق، وقد تبعهم في ذلك بعض المفسرين، وفرقة اقتصروا على رواية ما صح عن ابن عباس ولكن لم يرووا إلا القليل من تفسيره ومن أبرز هؤلاء الإمام البخاري ومسلم.

وفرقة تجنبوا الأحاديث الموضوعة لشهرة رواتها من الكذابين ولكنهم خلطوا بين الروايات الصحيحة والضعيفة وهؤلاء هم أكثر المفسرين اللذين اهتموا بنقل تفسير الصحابة والتابعين كالإمام ابن

<sup>(</sup>١) انظر الضوء اللا مع ١٠/١٠، البدر الطالع ٢٨١/٢، شذرات الذهب ١٢٧/٧.

جرير وابن أبي حاتم والذين رووا بعض تفسير ابن عباس من علماء السنة كالإمام أحمد وعبدالرزاق الصنعاني والترمذي والحاكم والبيهقي.

وقد نقل كثير من المفسرين المتأخرين هذه الروايات من غير تمييز بينها وأحياناً ينقلونها بغير إسناد إلا أن بعضهم يبين ضعف الروايات أحياناً إذا كان الموضوع مهماً كآيات العقائد والأحكام كالحافظ ابن كثير.

ونظراً لاختلاط الصحيح بغيره من التفسير بالمأثور كان على من يريد معرفة تفسير القرآن أن يسلك أحد أمور ثلاثة: إما أن يأخذ بهذه الروايات التي لم يميز العلماء صحيحها من ضعيفها من غير نظر في إسنادها وهذا أمر فيه خطورة لما يترتب عليه أحياناً من كون بعض الأثار تشتمل على أمور لا يمكن التسليم بها كالطعن في بعض الأنبياء عليهم السلام أو الصحابة رضي الله عنهم أو مخالفة بعض أصول الشريعة أو بعد مدلول الأثر عن سياق الآيات. وإما أن يترك هذه الروايات كلها نظراً لاختلاط صحيحها بضعيفها وعدم مقدرته على التمييز بينها أو عدم توفر الوقت الكافي لمثل هذا البحث، ويأخذ التمييز بينها أو عدم توفر الوقت الكافي لمثل هذا البحث، ويأخذ الترجيح بين كلام المفسرين من غير نظر إلى الروايات المروية عن الصحابة رضى الله عنهم.

وهذا فيه خسارة كبيرة لأنه يؤدي إلى تعطيل ثروة عظيمة من تراثنا الإسلامي، كما أن فيه تقديم آراء المتأخرين من المفسرين على أقوال الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة أقرب الناس عهداً بالتنزيل وقد سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وإما أن يبحث في أسانيـد هذه الـروايات ليميـز بينها، وهـذا أمر شاق لا يتصدى له إلا من تفرغ لمثل هذا البحث.

ولما كان عبدالله بن عباس رضي الله عنهما هو إمام المفسرين وترجمان القرآن اعتنى بتفسيره العلماء وكثرت النقول عنه، واستغل بعض المشتغلين بجمع التفسير شهرته فنسبوا إليه ما لم يقله، وأصبح يروي تفسيره أيضاً بعض الضعفاء الذين وهموا في بعض ما رووا عنه.

وبهـذا اختلط صحيح تفسـيره بضعيفـه واختلط ذلـك أيضـاً بمـا وضع عليه مما لم يقله، كها اختلط تفسير غيره من الصحابة والتابعين.

وقد أخرج تفسير ابن عباس علماء التفسير الذين صرفوا هممهم لنقل تفسير السلف من الصحابة والتابعين وعلى رأسهم الإمام ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وعبدالرزاق الصنعاني.

كما أخرج بعض علماء السنة أجزاءً من تفسير ابن عباس.

#### الباعث على اختيار هذا الموضوع:

حدث ما تقدم ذكره من اختلاط التفسير بالمأثور بعضه ببعض، ماهو مقبول منه لثبوت نسبته إلى قائله، وما هو مردود لعدم ثبوت ذلك، ووقوف الباحث أمام كثير من هذا التراث العظيم وقفة المتحير الذي يريد الاستفادة منه لما يرى من قيمته العلمية. قيمته الذاتية، وقيمة نسبته إلى الصحابة رضي الله عنهم باعتبارهم المبلغين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه يخشى من الإثم في نسبة ذلك إليهم وهو لا يدري هل ثبت ذلك عنهم أم لا؟ وإذا لم يثبت عنهم فإن العامل الأهم في وزن هذا الكلام قد فقد وهو كونه من قول الصحابة المبلغين عن رسول الله عليه وسلم.

ونظراً لما وقع من ذلك وما جرى من بعض المفسرين من الأحذ بكل ما روي عن الصحابة من غير تمييز بين ما ثبت منه وما لم يثبت، واطراح بعضهم لكثير من ذلك والتعويل في تفسير القرآن على الفهم والاستنباط ودلالات اللغة العربية. رأيت أن أقدم في هذا الموضوع دراسة تعتبر مشاركة في تذليل الصعوبات التي تحول دون الاستفادة من التفسير بالمأثور.

ونظراً لأن ابن عباس هو إمام المفسرين كما سبق في ترجمته ولأن الوضع كثر في تفسيره استغلالاً لشهرته رأيت أن أجعل هذه الدراسة في تفسيره حتى تتيسر الاستفادة منه لمن يطلب ذلك.

## عملي في هذه الرسالة:

لما كان الحصول على تفسير ابن عباس الذي أخرجه المفسرون سهلاً ميسوراً لدى الباحثين لكونه مرتباً على ترتيب آيات القرآن الكريم فقد رأيت أن أبدأ العمل في تفسير ابن عباس بما أخرجه المحدثون لكونه مبثوثاً في كتب السنة ولا يتيسر للباحث الوصول إليه إلا بمشقة في الغالب.

وقد استخرجت تفسير ابن عباس من أكثر كتب السنة، ثم اخترت بعض هذا التفسير لبحثه في هذه الرسالة، وأملي إن شاء الله أن أكمل فيها بعد دراسة تفسير ابن عباس من بقية كتب السنة ثم من كتب التفسير.

وقد اقتصرت في هذه الرسالة على الكتب التالية:

«صحيح البخاري، صحيح مسلم، موطأ مالك، سنن أبي داود السجستاني، سنن النسائي، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، مسند

أحمد، مسند أبي داود الطيالسي، مصنف عبدالرزاق، المنتقي لابن الجارود، مسند الشافعي، سنن الدارقطني، سنن الدارمي، مسند الحميدي».

والطريقة التي سرت عليها في دراسة تفسير ابن عباس هي: أولاً: ضبط الأثر المروي عن ابن عباس في تفسير الآية بعد مقارنته بالروايات الأخرى للتأكد من سلامته من الأخطاء.

وإذا أخرج النص عدد من علماء الحديث فإني أقدم أصح الروايات غالباً وقد أقدم الأدنى صحة لكونه يشتمل على تفسير أكثر وأشير إلى القدر الصحيح منه.

ثانياً: دراسة إسناد هذا الأثر إذا كان مما لم يخرجه الشيخان وذلك بترجمة رجال الإسناد.

وهذه الدراسة تشتمل على المراحل التالية:

الأولى: تمييز الرواة والتعريف بهم.

ونظراً إلى أن علماء الحديث لا يذكرون الراوي كاملاً في الغالب فإن على الباحث أن يدرس تلاميذ الراوي وشيوخه ليستطيع بعد ذلك تكميل اسمه وتمييزه من غيره، فإذا عرف اسم الراوي كاملاً نظر بعد ذلك في حكم العلماء عليه.

الثانية: النظر في كلام علماء الجرح والتعديل المعتد بهم في الحكم على الرواة من الذين عاصروا عهد الرواية قبل أن تدون كتب السنة التدوين الكامل، ثم الأخذ بخلاصة ما توصلوا إليه في الحكم على الراوي.

ولما كان كلام هؤلاء العلماء في الرواة ليس متفقاً في بعض الأحيان إذ أن بعضهم يتشدد في الحكم وبعضهم يتساهل وبعضهم يتوسط، وبعضهم ممن لا يعتد بكلامه، والبعض الآخر ممن لا يعتد بكلامه إذا انفرد برأي، وأحياناً يتقارب رأيهم وأحياناً يتباعد. لما كان هذا هو الواقع في كلام هؤلاء العلماء رأيت أن أنقل في الحكم على الراوي خلاصة ما توصل إليه العلماء المتأخرون من الموازنة بين كلام العلماء المتقدمين وإعطاء الحكم المناسب على الراوي.

وقد اعتمدت في ذلك أولاً على ما أودعه الحافظ ابن حجر في كتابه «تقريب التهذيب» من تلخيص كلام علماء الحرح والتعديل المعتد بحكمهم لدى علماء هذا الشأن، وقد بين في مقدمة «التقريب» أنه ذكر في الحكم على الراوي أصح ما قيل فيه وأعدل ما وصف به (۱). وإذا انفرد واحد من هؤلاء العلماء بحكم على بعض الرواة وهو من يعتد بحكمه فإن الحافظ ابن حجر يبين ذلك في ترجمة الراوي، مثل قوله في ترجمة عمد بن حميد الرازي «حافظ ضعيف وكان ابن معين حسن الرأي فيه».

ثم انظر ثانياً في كلام العلماء الذين حكموا على بعض الرواة وأودعوا ذلك في كتب التراجم أو في تعليقاتهم على بعض كتب السنة كالحافظ الذهبي وابن كثير والهيثمي والخزرجي.

وهؤلاء العلماء لهم اطلاع واسع على الروايات، إلى جانب اطلاعهم على كلام علماء الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>١) تقريب التهذيب ٣/١.

ومجرد الاطلاع على كلام علماء الجرح والتعديل من غير نظر إلى مرويات الرواة لا يكفي في الحكم على الراوي، إذ أن بعض النقاد يطلع مثلاً على روايات الراوي التي لم يخطىء فيها فيحكم عليه بأنه ثقة أو صدوق وبعضهم يطلع على الأحاديث التي غلط فيها فيضعفه، فالعلماء الكبار المتبحرون في هذا العلم يدرسون روايات الرواة ويعرفون مواطن الغلط فيجمعون في حكمهم على الراوي بين الجرح والتعديل فيقولون مثلاً «صدوق يخطىء أوسيء الحفظ» أو يقولون «ضعف في فلان» حتى لا ينخدع الباحث بالثناء على الراوي فيقبل «ضعف في فلان» حتى لا ينخدع الباحث بالثناء على الراوي فيقبل مروياته ومرويات غيره حتى يتأكد من سلامة الحديث الذي يريد مروياته ومرويات غيره حتى يتأكد من سلامة الحديث الذي يريد

المرحلة الثالثة: إثبات اتصال الإسناد باعتباره شرطاً من شروط الحديث الصحيح والحسن وذلك في سماع الرواة بعضهم من بعض وإثبات ذلك، وقد رجعت في هذا إلى كتب التراجم كتهذيب الكمال للمزي وتهذيبه لابن حجر وتذكرة الحفاظ والكاشف للذهبي وتاريخ بغداد للخطيب.

المرحلة الرابعة: الحكم على الحديث بناء على معرفة درجة رواته واتصال إسناده أو انقطاعه، واعتماداً على المنهج الذي رسمه العلماء لمعرفة درجة الحديث.

والحديث ينقسم من حيث الاحتجاج به أو عدمه إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف.

 $\forall$   $\zeta$ 

فالحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى نهاية الإسناد من غير شذُّوذ ولا علَّة (١).

أما الحديث الحسن فقال الحافظ ابن حجر في تعريف بعدما ذكر التعريف السابق للحديث الصحيح: فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته (٢).

ومعنى هذا أنه يشترط له ما يشترط للحديث الصحيح من اتصال الإسناد وعدالة الرواة والسلامة من الشذوذ والعلة وأن يكون الراوي متصفاً بالضبط لكن لا يشترط أن يكون تام الضبط.

وقال الإمام النووي في تعريف الحديث الحسن لذاته: أن يكون راويه مشهوراً بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة الصحيح لقصوره في الحفظ والإتقان وهو مرتفع عن حال من يعد تفرده منكراً (٣).

ومن هذا التعريف تبين لنا أن الحديث الحسن هو ما اتصف راويه بالصدق والأمانة ولم يصل في الإتقان والحفظ إلى درجة الثقات ولم ينزل في ذلك إلى درجة الضعفاء، وهذا الدرجة هي ما يعبر عنه في مراتب الجرح والتعديل بصدوق أولا بأس به كما ذكر الحافظ ابن حجر(٤) حيث إن ما قبلها مراتب الثقة التي هي مراتب الحديث الصحيح وما بعدها مرات الحديث الضعيف.

<sup>(</sup>۱) انظر التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح/۲۰، ونزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر/۳۰، وتدريب الراوي في شرح تقريب النووي/۲۲، والباعث الحثيث لابن كثير/۲۱، فتح المغيث ۱۷/۱

<sup>(</sup>٢) نخبة الفكر مع شرحه نزهة النظر/ ٤٠.

<sup>(</sup>٣) تدريب الراوي/٨٩.

<sup>(</sup>٤) تقريب التهذيب ١/٤.

فإذا اختل شرط من شروط الحديث الحسن فهو الحديث الضعيف وهو أنواع كثيرة (١).

وقد ذكر الحافظ ابن حجر مراتب الجرح والتعديل بعد أن استخلصها من كلام العلماء في الحكم على الرجال، وقسمها إلى اثنتي عشرة مرتبة.

قال: فأما المراتب:

فأولها: الصحابة فاصرح بذلك لشرفهم.

الثانية: من أكد مدحه إما بأفعل كأوثق الناس أو بتكرير الصفة لفظاً كثقة ثقة أو معنى كثقة حافظ.

الثالثة: من أفرد بصفة كثقة أو متقن أو ثبت أو عدل.

الرابعة: من قصر عن درجة الثالثة قليلًا وإليه الإشارة بلفظ «صدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس».

الخامسة: من قصر عن درجة الرابعة قليلًا، وإليه الإشارة بلفظ «صدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أوله أوهام أو يخطىء أو تغير بأخرة»، ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم مع بيان الداعية من غيره.

السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ «مقبول» حيث يتابع والا فلن الحديث.

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي/١٠٥.

السابعة: من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق وإليه الإشارة بلفط «مستور» أو «مجهول الحال».

الثامنة: من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر ووجد فيه إطلاق الضعف ولو لم يفسر، وإليه الإشارة بلفظ «ضعيف».

التاسعة: من لم يروعنه غير واحد ولم يـوثق، وإليه الإشـارة بلفظ «مجهول».

العاشرة: من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح وإليه الإشارة بلفظ «متروك» أو «متروك الحديث» أو «واهى الحديث» أو «ساقط».

الحادية عشرة : من اتهم بالكذب.

الثانية عشرة: من أطلق عليه اسم الكذب والوضع(١).

فالمراتب الأربع الأولى مراتب التعديل، والخامسة بين الجرح والتعديل أما السبع الأخيرة فهي مراتب الجرح.

والمراتب الثلاث الأولى من مراتب التعديل هي للحديث الصحيح لذاته، أما الرابعة فهي للحديث الحسن لذاته، لأنها هي التي ينطبق عليها تعريف الحسن لذاته، حيث إن من قيل عنه «صدوق أو لا بأس به» لم يجرح في عدالته ولم يصل إلى حد الثقات في إتقانه ولكنه مرتفع عن حال من يعد تفرده منكراً. وهذه هي الصفات التي بها يكون حديث الراوي حسناً كها تقدم.

أما المرتبة الخامسة فقد جمع أصحابها بين الجرح والتعديل حيث وصفوا بالصدق، وهذا من التعديل ثم أضيف إلى ذلك اتهامهم

<sup>(</sup>١) تقريب التهذيب ١/٤.

بالوهم أو سوء الحفظ أو الخطأ أو التغيير، فهؤلاء لا يقبل حديثهم كله ولا يرد كله بل يبحث فيه فيقبل منه ما لم يتهموا فيه ويكون حسن الإسناد ويرد منه ما اتهموا فيه حتى يوجد له شاهد آخر يقويه فيرتفع إلى الحسن ويكون حسناً لغيره. وهذه الطريقة هي التي سار عليها الإمام مسلم في صحيحه حيث أدخل حديث بعض من اتهموا بشيء من ذلك، ولكنه لم يدخل في صحيحه إلا ما تأكد من سلامته مما اتهم راويه.

قال الإمام ابن القيم بعدما ذكر ما عيب على الإمام مسلم في إخراجه حديث مطر الوراق: «ولا عيب على مسلم في إخرج حديثه لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه كا يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه «ثم خطًا من أخرج جميع حديث الثقة وإن كان فيه غلط وذكر أن هذه طريقة الحاكم وأمثاله وخطًا من ضعف جميع حديث سيىء الحفظ، وذكر أن هذه طريقة ابن حزم وأمثاله، وصوب طريقة الإمام مسلم وذكر أنها طريقة أئمة هذا الشأن (۱).

وأما المراتب الأربع الأولى من مراتب الجرح فهي للحديث الضعيف الصالح للاعتبار، ولكنها تتفاوت من حيث قلة الضعف أو شدته على حسب ترتيبها في النزول كما تتفاوت مراتب الحديث الصحيح أيضاً.

وتظهر فائدة هذا التفاوت في الـترجيح عنـد وجود التعـارض بين الأحاديث.

<sup>(</sup>١) زاد المعاد، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سجود القرآن (١/٣٦٤).

أما الثلاث الأخيرة من مراتب الجرح فهي للحديث الضعيف الذي لا يصلح للاعتبار.

فرواية أصحاب المراتب الشلاث الأولى مقبولة لأنها صحيحة من حيث الإسناد إلا من اتهم منهم بجرح كالوهم والتدليس فلا تقبل روايته إلا إذا تأكدنا من سلامتها من ذلك.

وكذلك رواية أصحاب المرتبة الرابعة لأن حديث هؤلاء حسن، والحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة (١)، فيقدم عليه الحديث الصحيح عند التعارض.

وإذا اعتضد الحديث الحسن بحديث آخر حسن الإسناد فإنه يرتفع إلى الصحة فيكون صحيحاً لغيره.

أما الحديث الضعيف الصالح للاعتبار فإنه لا يحتج به إلا إذا اعتضد بحديث آخر صالح للاعتبار فيرتفع إلى الحسن ويكون حسناً لغيره.

وأما الحديث الذي لا يصلح للاعتبار فإنه مردود ولا يرتفع عنه الضعف بوجود الشواهد له.

ثالثاً: ثم بعد دراسة الإسناد أبين معنى الآيات والاحاديث التي أوردها.

وإذا كان هناك تعارض بين الروايات المروية عن ابن عباس فإني أحاول الجمع بينها وإذا لم يمكن الجمع فإن أرجح بالإسناد أو بمناسبة الأثر لسياق الايات.

<sup>(</sup>١) نزهة النظر شرح نخبة الفكر/٤١، تدريب الراوي شرح تقريب النواوي/٩١.

وإذا خالف تفسيره قول الجمهور فإني أبين ذلك وأذكر قول الجمهور مع بيان أدلتهم.

وماذكرته في هذه الرسالة من تفسير ابن عباس قد يكون شاملًا لتفسير الآيات التي أوردها، وقد يكون تفسيراً لجزء أو أجزاء منها.

وأنا أذكر الآية كاملة في الغالب وإن كان تفسير ابن عباس المذي أذكره إنما هو لجزء منها لأن معنى الآية لا يظهر غالباً إلا بذكر الآية كاملة.

ولما كان من المطلوب في كتابة الرسائل وغيرها أن لا يذكر الكاتب كلاماً يحتاج القارىء إلى البحث عن معناه في كتب أخرى فقد بينت معنى الآيات التي ذكرتها في هذه الرسالة وإن كان تفسير ابن عباس لجزء منها فقط.

هذا وقد رتبت ما ذكرته من تفسير ابن عباس في هذه الرسالة على تحرتيب آيات القرآن الكريم ليسهل الرجوع إليها، والله أسأل أن يعينني على إكمال دراسة تفسير ابن عباس وأن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به إخواني المسلمين إنه سميع مجيب.



### « سورة البقرة »(۲)

## ١ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لندهب بسمعهم وأبصارهم ان الله على كل شيء قدير ﴾ (البقرة / ١٩ - ٢٠).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: (كصيب) المطر(١).

ببان الإسناد:

هذا الأثر أخرجه الإمام البخاري موقوفاً على ابن عباس وعلقه بصيغة الجزم وهي «قال».

وقد ذكر الحافط ابن حجر في مقدمة فتح الباري أن من طريقة الإمام البخاري في صحيحه أنه يجزم في الموقوفات بما صح منها عنده

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الاستسقاء، باب ما يقال إذا أمطرت رقم (٢٣).

وإن لم يكن على شرطه ولا يجزم بما كان في إسناده ضعف أو انقطاع إلا حيث يكون منجبراً إما بمجيئه من وجه آخر وإما بشهرته عمن قاله (١).

وأغلب ما نقله الإمام البخاري من تفسير ابن عباس أورده بصيغة الجزم وهي «قال» ولم يورد بصيغة التمريض وهي «يذكر» أو «يروى» إلا قليلاً جداً، وسأبين ما جاء على صيغة التمريض في موضعه إن شاء الله.

(٢) وأخرجه الإمام ابن جرير قال: حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله ابن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ﴿ أو كصيب من السهاء ﴾: وهو المطر ضرب مثله في القرآن يدل يكاد البرق يخطف أبصارهم ﴾ يقول: يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين ﴿ كلما أضاء لهم مشوا فيه ﴾ كلما أصاب المنافقون من الإسلام عزّاً أطمأنوا وإن أصاب الإسلام نكبة قالوا: ارجعوا إلى الكفر، يقول ﴿ وإذا أظلم عليهم قاموا ﴾ كقوله ﴿ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ﴾ (الحج/١١) (٢).

وإسناده حسن (٣).

<sup>(</sup>۱) هدي الساري ص ۱۹.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٥٤/١.

<sup>(</sup>٣) بيان إسناد هذا الحديث :\_

١ - المثنى هو ابن إبراهيم الأملي شيخ الطبري يروى عنه الطبري كثيراً، وقد ذكر اسمه كاملاً في مواضع من تفسيره ولم أجد له ذكراً فيها رأيته من كتب الرجال، غير أني وجدت الحافظ ابن كثير حسن إسناداً كان من طريقه ـ تفسير ابن كثير ١/٥٥٥.

#### بيان المعنى:

« وقوله تعالى »قوله تعالى ﴿ أو كصيب من السماء ﴾ قال ابن عباس في هذا الأثر : « الصيب المطر » وهو من قولهم : صاب المطر يصوب إذا انحدر ونزل، قال علقمة بن عبدة : ـ

٢ - أبو صالح هو عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني كاتب الليث بن سعد، وهو صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة، وهو من الطبقة العاشرة مات سنة اثنتين وعشرين وماثنين وله خمس وشهانون سنة أخرج لـهالبخاري تعليقاً وأبو داود والترمذي وابن ماجة \_ تقريب التهذيب \_ ٢٣/١ .

هكذا ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب وذكر في تهذيب التهذيب بيان سبب هذا الغلط ونوعه فنقل عن عبد الله بن أحمد أنه قال: سمعت أبي ذكره يوماً فذمه وكرهه، وقال إنه روى عن ابن أبي ذئب، وأنكر أن يكون الليث سمع من ابن أبي ذئب.

وكذلك ذكر ابن حجر أنه روى حديثاً موضوعاً في تفضيل الصحابة على العالمين وذكر عن أبي زرعة أن علة هذا الحديث من خالد بن نجيح كان يضع على الشيوخ ما ليس من روايتهم فابتلى به أبو صالح في هذا الحديث، وقد رواه عن نافع بن يزيد عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر رضي الله عنه .. تهدذيب التهذيب ٥ / ٢٥٧ \_ ومن هذا الكلام الذي ذكره الحافظ ابن حجر تبين لنا أن الاتهام الذي وجه إلى أبي صالح كان في روايته عن الليث عن ابن أبي ذئب حيث لم يسمع الليث من ابن أبي ذئب، ومن روايته حديث زهرة بن معيد الموضوع.

وبهذا ظهر لنا أن هذا الحديث الذي معنا وغيره من تفسير ابن عباس مما سيأتي في مواضع كثيرة ليس مما اتهم فيه أبو صالح حيث إنه من روايته عن معاوية بن صالح ولم يذكر أنه وهم في الرواية عنه.

٣ ـ ومعاوية بن صالح هو ابن حدير الحضرمي الحمصي قاضي الأندلس، وهو صدوق له أوهام، من الطبقة السابعة، أخرج له الإمام مسلم والأربعة ـ التقريب / ٢٥٩، الكاشف / ١٥٧/٣.

وقـد سمع من عـلي بن أبي طلحة وسمـع منه أبـو صالـح كاتب الليث. ـ التهـذيب ١٠٩/١٠.

٤ ـ علي بن أبي طلحة هـ ومولى بنى العباس واسم أبيه سالم بن المخارق وأصله من الجزيرة وانتقل إلى حمص، وقد روى عن ابن عباس في التفسير وأكثر من الرواية عنه ولكنه لم يلقه وإنما روى التفسير عن مجاهد عنه، ونظراً لمعرفة الواسطة وهـ و ثقة فإن العلماء لم يعتبروا عدم سماع على بن أبي طلحة من ابن عباس قادحاً في روايته عنه،

كأنهم صابت عليهم سحابة صواعقها لطيرهن دبيب فلا تعدلي بيني وبين مغمر سقيت روايا المزن حين تصوب يعني حين تنحدر(١). والمغمر: هو من لم يجرب الأمور(٢).

وهذه الآية معطوفة على قوله تعالى ﴿ مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ﴾ والضمير في قوله (مثلهم) يعود على المنافقين المذكورين في قوله تعالى ﴿ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ﴾ (البقرة / ٨).

وتقدم في حديث ابن عباس الذي أخرجه الطبري من طريق على بن طلحة أن هذه الآيات نزلت في المنافقين.

ولذلك أخرج منه الإمام البخاري في صحيحه كثيراً تعليقاً من غير أن يذكر الإسناد بل يقول: قال ابن عباس كما في حديث الباب، وهو صدوق قد يخطىء، من الطبقة السادسة، مات سنة ثلاث وأربعين ومائة - التهذيب ٧/٣٣٩، الميزان ٣/١٣٤، التقريب ٢/٣٩،

فإسناد هذا الحديث حسن كم تبين من تراجم رجاله، وصحح الحافظ ابن حجر خديثاً روي عن هذا الطريق في فتح الباري ٢٧١/١٣، ولكن لعل تصحيحه ذلك الحديث لشواهد رفعته من الحسن إلى الصحة.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٤٨/١.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط (مادة غمر).

# ٢ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يسديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، وقد أنزلنا اليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلها عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من المذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ﴾ (البقرة/٩٧ - ١٠١).

\* \* \*

قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد الحميد (٣) حدثنا / شهر قال قال ابن عباس: حضرت عصابة من اليه ود نبي الله صلى الله عليه وسلم يوماً فقالوا: ياأبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي قال: سلوني عما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب عليه السلام على بنيه لئن حدثتكم شيئاً

فعرفتموه لتتابعني على الإسلام قالوا : فذلك لك، قـال : فسلوني عما شئتم قالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن . . أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل . . . كيف يكون الذكر منه ؟ وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم ومن وليه من الملائكة ؟ قال : فعليكم عهد الله وميثاقه لئن أنا أخبرتكم لتتابعني قال : فأعطوه ماشاء من عهد وميثاق، قال : فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى صلى الله عليه وسلم هـل تعلمون أن إسرائيـل يعقوب عليـه السلام مـرض مـرضــأ شديداً وطال سقمه فنذر لله نذراً لئن شفاه الله تعالى من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها، قالوا: اللهم نعم، قال: اللهم اشهد عليهم، فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وأن ماء المرأة أصفر رقيق فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله، إن علا ماء الرجل على ماء المرأة كان ذكراً بإذن الله وإن علا ماء المرأة على ماء الرجل كان أنثى بإذن الله، قالوا اللهم نعم، قال: اللهم اشهد عليهم، فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه قالوا : اللهم نعم، قال : اللهم اشهد، قالوا: وأنت الأن فحدثنا من وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك ؟ قال : فإن وليي جبريل عليه السلام، ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليه، قالوا: فعندها نفارقك لو كان وليك سواه من الملائكة لتابعناك وصدقناك، قال : فما يمنعكم من أن تصدقوه ؟ قالوا إنه عدونا قال: فعند ذلك قال الله عز وجل ﴿ قُلْ مَنْ كَانْ عَدُواً الجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله ﴾ إلى قول ﴿ كتاب الله وراء

ظهورهم كأنهم لا يعلمون ﴾ فعند ذلك ﴿ فباءو بغضبٍ على غضب ﴾ الآية(١). (٩٠/البقرة).

## بيان الإسناد:

١ - هاشم بن القاسم هو أبو النضر هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي بالولاء، مشهور بكنيته ولقبه قيصر، وهو ثقة ثبت، من الطبقة التاسعة مات سنة سبع ومائتين وله ثلاث وسبعون سنة، أخرج له الجهاعة (٢).

٢ - عبد الحميد هو ابن بهرام الفزاري المدائني صاحب شهر بن
 حوشب وهو صدوق، من الطبقة السادسة، أخرج له الإمام البخاري
 في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجه(٣).

٣ ـ شهر هو بن حوشب الأشعري الشامي مولى أسهاء بنت ينيد بن السكن، هو صدوق كثير الإرسال والأوهام، من الطبقة الثالثة، مات سنة اثنتي عشرة ومائة، أخرج له الإمام البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة (٤).

وهذا إسناد متصل قد سمع رواته بعضهم من بعض (٥) إلا أن فيه شهر بن حوشب وهو كثير الأوهام.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ١/٨٧٨.

<sup>(</sup>٢) تقريب التهذيب ٣١٤/٢ رقم ٣٩، الكاشف ٣١٧/٣ رقم ٦٠٣٠

<sup>(</sup>٣) التقريب ١/٤٦٧ رقم ٨٠٤، الخلاصة/٣٣١.

<sup>(</sup>٤) التقريب ١/٥٥٥ رقم ١١٢، الخلاصة /١٦٩.

<sup>(°)</sup> تهذیب التهذیب ۱۸/۱۱ رقم ۳۹، ۱۰۹/۲ رقم ۲۲۰ تهذیب الکهال (ترجمة عبد الحمید بن بهرام وترجمة شهر بن حوشب)

وأخرجه أبو داود الطيالسي عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن عباس وذكر مثله (١).

كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عهارة عن أبي روق كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عهارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ﴿ قبل من كان عدواً لجبريل ﴾ قال : وذلك أن اليهود قالت حين سألت محمداً صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة فأخبرهم بها على ما هي عندهم إلا جبريل فإن جبريل كان عند اليه ود صاحب عذاب وسطوة ولم يكن عندهم صاحب وحي وحي - يعني تنزيل من الله على رسله - ولا صاحب رحمة فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها سألوه عنه أن جبريل صاحب وحي ولا رحمة، وهو لنا عدو، فأنزل الله عز وجل إكذاباً لهم قبل ﴾ يا محمد رحمة، وهو لنا عدو، فأنزل الله عز وجل إكذاباً لهم قبل ﴾ يا محمد نزله، يقول : فإن جبريل نزله، يقول : نزل القرآن بأمر الله يشد به فؤادك ويربط به على قلبك، يعني بوحينا الذي نزل به جبريل عليك من عند الله وكذلك يفعل بالمرسلين والأنبياء من قبلك '').

وهذا الإسناد فيه انقطاع حيث لم يسمع الضحاك من ابن عباس كما أن في إسناد هذه الرواية بشر بن عمارة الخثعمي وهو ضعيف،

<sup>(</sup>١) منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود ٢/١١ رقم ١٩٢٣.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ١/٤٣٥.

بيان هذا الإسناد:

١ - أبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة.

<sup>-</sup> التقريب ١٩٥/٢ رقم ٦٠١، تذكرة الحفاظ ٤٩٧/١ رقم ٥١٢.

فتكون هذه الرواية ضعيفة لكنها صالحة للاعتبار فتتقوى بها رواية الإمام أحمد السابقة، ويتبين منها أن هذا الحديث ليس مما وهم فيه شهر بن حوشب فيكون حسن الإسناد، وباعتضاده برواية الإمام الطبري يصبح صحيحاً لغيره.

## ٣ ـ ما جاء في قوله تعالى : ـ

﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب عن عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وماكان الله ليضيع إيانكم إن الله بالناس لروف رحيم ﴾ (البقرة /١٤٣).

\* \* \*

قال الإمام أحمد حدثنا شاذان أخبرنا إسرائيل عن سياك عن (٥) عكرمة عن ابن عباس قال: لما حرمت الخمر قال أناس: يا رسول

<sup>=</sup> ٢ - عشمان بن سعيد هو الأزدي الزيات، الطبيب الكوفي، لا بأس به من كبار الطبقة العاشرة.

ـ التقريب ٢/٩ رقم ٦٣، الخلاصة ٢٥٩.

٣- بشر بن عمارة هوالخثعمي الكوفي، قال عنه الإمام البخاري: "تعرف وتنكر" وذكره النسائي في الضعفاء.

\_ التاريخ الكبير للبخاري ٢ / ٨٠ رقم ١٧٥٩، الضعفاء للنسائي / ٦.

٤ ـ وأبو روق هو عطية بن الحارث الهمداني صاحب التفسير، وهو صدوق، من الطبقة
 الخامسة.

ـ التقريب ٢/٢٢ رقم ٢١٥، الجرح والتعديل ٣٨٢/٦ رقم ٢١٢٢.

٥ ـ والضحاك هو ابن مزاحم الهلالي، وهو صدوق كثير الإرسال، من الطبقة الخامسة.

<sup>-</sup> التقريب ٢/٣٧١ رقم ١٧، الكشاف ٣٦/٣.

الله أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها فأنزلت ﴿ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيها طعموا ﴾ قال: ولما حولت القبلة قال أناس يا رسول الله أصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأنزلت ﴿ وما كان الله ليضيع إيمانكم ﴾(١).

#### بيان الإسناد : ـ

١ ـ شاذان شيخ الإمام أحمد هو أبو عبد الرحمن الأسود بن عامر الشامي نزيل بغداد، وهو ثقة، من الطبقة التاسعة، مات في أول سنة ثمان ومائتين، أخرج له الجماعة(٢).

٢ - إسرائيل هو ابن يونس بن أبي اسحاق السبيعي أبو يوسف الكوفي تكلم فيه يحيى القطان ويعقوب بن شيبة وعلي بن المديني لكن وثقه أكثر علماء الجرح والتعديل (٣) وقال فيه الحافظ ابن حجر: وهو ثقة تكلم فيه بلا حجة، من الطبقة السابعة، مات سنة ستين ومائة وقيل بعدها، أخرج له الجماعة (٤).

٣ ـ سماك هو ابن حرب بن أوس الذهبلي البكري الكوفي أبو المغيرة، وهو صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة فكان ربما يلقن، وهو من الطبقة الرابعة، مات سنة ثلاث وعشرين ومائة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم والأربعة (٥٠).

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ١/٢٩٥

<sup>(</sup>٢) التقريب ٧٦/١ رقم ٥٧٣، الخلاصة/٣١.

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ٢١١/١.

<sup>(</sup>٤) التقريب ٦٤/١ رقم ٤٦٠، تذكرة الحفاظ ص ٢١٤/١ رقم ٢٠١.

<sup>(</sup>٥) التقريب ٢/٢٣١ رقم ١٩٥، الكاشف ٢٠٣/١،

وقول الحافظ ابن حجر : « فكان ربما يلقن » يعني يلقنه بعض تلامذته بأن يحدث بما ليس من حديثه كرفع الموقوف ووصل المقطوع.

٤ ـ وعكرمة هو البربري أبو عبد الله المدني مولى ابن عباس رضي الله عنها، كان مملوكاً لحصين بن أبي الحر العنبري فوهبه لابن عباس لما ولي البصرة لعلي رضي الله عنه، وهو ثقة ثبت عالم بالتفسير، وقد تكلم فيه بعضهم، ومدار كلامهم على ثلاثة أشياء . . أنه يكذب في الحديث، وأنه يحرى رأي الخوارج، وأنه يقبل جوائز السلطان، وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذه التهم والأقوال فيها ثم فندها كلها، وخلاصة ذلك أن اتهامه بالكذب لم يثبت عن ابن عمر وإنما ثبت عن بعض التابعين وهو محمول على الكذب بمعنى الخطأ وهو كثير في لغة أهل الحجاز، بدليل أن الذين اتهموه بالكذب قد أثنوا عليه في مقام أخر.

وأما اتهامه بالبدعة فإنه لم يثبت، ولـو ثبت لم يضر ذلك في روايتـه لأنه لم يكن من الدعاة إلى مذهب الخوارج.

وأما قبول جوائز السلطان فإنه لا يؤثر في قبول الرواية عند الجمهور.

وقد أخرج له الإمام البخاري في صحيحه ولم يلتفت إلى هذه الاتهامات فدل ذلك على أنه ثقة عنده (١).

وتهـذيب التهـذيب ٢٦٣/٧ رقم ٤٧٥، وتقـريب التهـذيب ٣٠/٢ رقم ٢٧٧ تـذكـرة الحفاظ ١/٥٥ رقم ٨٧.

<sup>(</sup>۱) أنظر مقدمة فتح الباري (هدي الساري/٢٥). وتهذيب التهذيب ٢٦٣٧ رقم ٤٧٥، وتقريب التهذيب ٣٠/٢ رقم ٢٧٧ تـذكـرة

فهؤلاء الرواة قد سمع بعضهم من بعض (۱) فإسناده متصل ورجاله ثقات ماعدا سماك بن حرب فهو صدوق وروايته عن عكرمة فيها اضطراب وقد روى هنا عن عكرمة.

وأخرجه أبو داود الطيالسي عن سهاك بن حرب به وذكر مثله (٢). وأخرجه الإمام أحمد من طريق وكيع عن إسرائيل بهذا الإسناد وذكر سبب نزول قوله تعالى ﴿ وما كان الله ليضيع إيمانكم ﴾ فقط (٣).

وأخرج هذه الرواية الإمام النسائي والترمذي والحاكم وابن حبان كلهم من طريق سهاك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، وقال الإمام الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.

وصححه الحاكم ووافقه الإمام الذهبي(٤).

وأخرج هذا الحديث الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال : وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله ﴿ وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم ﴾ (٥).

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب ۲۲۱/۱ رقم ۲۹۲، ۲۳۲/۶ رقم ۳۹۵، ۲۲۳/۷ رقم ۴۷۵ تهذیب الکهال (ترجمة إسرائیل بن یونس).

<sup>(</sup>٢) منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود كتاب فضائل القرآن ١٢/٢ رقم ١٩٢٤.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٢/٧٤٧.

<sup>(؟)</sup> سنن النسائي، كتاب السنة، بابرقم ١٦ حديث رقم ٢٩٦٠ سنن الترمذي، كتاب التفسير، سورة البقرة رقم ٢٩٦٤

المستدرك ٢ / ٢٦٩ كتاب التفسير، سورة البقرة، موارد الطمآن، كتاب التفسير، سورة البقرة، رقم ١٧١٨.

 <sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة البقرة باب (سيقول السفهاء) رقم ٤٤٨٦.

وتصحيح الحاكم رواية سماك بن حرب مع موافقة الذهبي إياه على هذا التصحيح مبني على أن هذه الرواية ليست مما أخطأ فيه سماك بن حرب، وهو صدوق وقد تأيدت روايته هذه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام البخاري فيكون إسناده صحيحاً لغيره.

#### بيان المعنى :

قوله تعالى ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ﴾ الإشارة في الآية تعود إلى الهدى المذكور في قوله تعالى قبل هذه الآية ﴿ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ﴾ والمعنى : وكهدايتنا إياكم إلى الصرط المستقيم في شأن القبلة جعلناكم أمة هي خير الأمم وأعدلها ﴿ لتكونوا شهداء على الناس ﴾ يعني يوم القيامة بأن الرسل قد بلغوهم، كما أخرج الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يدعى نوح يوم القيامة فيقول : لبيك وسعديك يارب، فيقول : هل بلغت ؟ فيقول : نعم، فيقال لأمته : هل بلغكم؟ فيقولون : ما أتانا من نذير، فيقول : من يشهد لك؟ فيقول عمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليهم شهيداً فذلك قوله جل ذكره ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا العدل »(١).

وقوله ﴿ ويكون الرسول عليكم شهيداً ﴾ يعني يشهد لكم بالعدالة والصدق، وإنما عبر بعلى بدلاً من اللام لكون الشهيد

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة البقرة حديث رقم ٤٤٨٧.

كالرقيب والمهيمن على المشهود له، ومنه قوله تعالى ﴿ إِنْ الله على كل شيء شهيد ﴾ (الحج/١٧) (١٠).

وقوله ﴿ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ﴾ المراد بالقبلة هنا بيت المقدس حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلها قبل أن يحوله الله تعالى إلى الكعبة، ومما يدل على ذلك ما أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنها قال: أول ما نسخ من القرآن فيها ذكر لنا شأن القبلة، قال الله ﴿ فأينها تولوا فثم وجه الله ﴾ فاستقبل رسول الله صلى الله عليمه وسلم نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق فقال تعالى ﴿ ومن ﴿ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ﴾ يعنون بيت المقدس فنسختها، وصرفه إلى البيت فقال تعالى ﴿ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثها كنتم فولوا وجوهكم شطره ﴾ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط وجوهكم شطره ﴾ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة (٢).

المعنى: وما شرعنا توجهك نحو القبلة التي كنت ثابتاً على استقبالها وهي بيت المقدس ثم أمرناك بالتحول عنها إلى الكعبة إلا امتحاناً للناس ليتميز المؤمنون الخلص الصادقون في إيمانهم الذين يأتمرون بأوامر الله عز وجل ولا ينازعون في شيء منها . . ليتميزوا من ضعفاء الإيمان الذين يتزعزع إيمانهم أمام بعض التشريعات التي لا تدركها عقولهم فيرتدوا بسبب ذلك عن الإسلام .

<sup>(</sup>١) تفسير الزنخشري ١/٣١٧ تفسير أبي السعود ١/٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) المستدرك، كتاب التفسير، سورة البقرة (٢/٨/٢).

فالمراد بالعلم في قوله تعالى ﴿ إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ﴾ علم الظهور، يعني ليظهر الثابتون على دينهم ويتميز أهل الشك والحيرة، وليس المعنى حدوث العلم لله تعالى بعد أن لم يكن تعالى الله عن ذلك، وقد أخرج ابن جرير في ذلك من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لنميز أهل اليقين من أهل الشك والريبة (١).

وإسناد هذا الأثر حسن كها تقدم (٢).

قوله ﴿ وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ﴾ يعني التولية عن بيت المقدس إلى الكعبة ، كما أخرج ذلك ابن جرير من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس (٣) وإسناده حسن كما تقدم (٤).

المعنى: ولقد كان تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة أمراً عظيماً شاقاً على المتشككين الحائرين وأصحاب الإيمان المزعزع لأنه يفتح لهم أبواباً واسعة من الشك والحيرة، ويهيىء الفرصة للشياطين لتؤثر عليهم بأنواع الوساوس والأهام فيقفون من أمر النسخ في التشريع موقف الحائر الذي امتلأ قلبه بالشبهات ولا يتصورون ما وراء ذلك من الحكمة الإلهية، أما الذين عمر الله قلوبهم بالإيمان الراسخ واليقين الصادق فإنهم يؤمنون بجميع ما جاء هم به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله جلا وعلا، وينفذون جميع ما كلفهم الله به سواء فهموا الحكمة أو جهلوها.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٣/٢.

<sup>(</sup>۲) أنظر الحديث رقم (۲).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ١٥/٢.

<sup>(</sup>٤) أنظر الحديث رقم (٢).

قوله تعالى ﴿ وما كان الله ليضيع إيمانكم ﴾ يعني: وما صح ولا استقام في شرع الله تعالى أن يضيع إيمانكم المترتب على طاعتكم وامتثالكم لأمره تعالى بالتوجه إلى بيت المقدس فإنكم متصفون بالإيمان بهذه الطاعة كاتصافكم به بعد تحويل القبلة لأنكم امتثلتم أمر الله تعالى في كلتا الحالتين.

﴿ ان الله بالناس لرءوف ﴾ حيث حمى أولياءه المؤمنين من الوقوع في الضرر وجنبهم المكاره ﴿ رحيم ﴾ بهم حيث لم يحرمهم من ثواب أعمالهم بل كافأهم عليها بالثواب الجزيل.

# ٤ \_ ما جاء في قوله تعالى

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا كُتَبَ عَلَيْكُمُ القَصَّاصُ فِي القَتَلَى الْحَرِ بِالْحُرِ وَالْعَبِدُ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنَ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهُ شَيَّء فَاتَبَاعُ بِالْمَعْرُوفُ وَأَدَاءُ إِلَيْهُ بِإِحْسَانُ ذَلَكُ تَخْفَيفُ مِنْ رَبِكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنْ اللَّمْ وَرَحْمَةً فَمَنْ اللَّهِ وَأَدَاءُ إِلَيْهُ بِإِحْسَانُ ذَلَكُ تَخْفَيفُ مِنْ رَبِكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنْ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّ

\* \* \*

قال الإمام البخاري: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو (١) قال: سمعت مجاهداً قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنها يقول: «كان في بني اسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية فقال الله لهذه الأمة في كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شيء ﴾ فالعفو أن يقبل الدية في العمد في فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ﴾ يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان ﴿ فاتباع بالمعروف ويؤدي بإحسان ﴿ فلك تخفيف من ربكم ورحمة ﴾ مما كتب على من كان قبلكم ﴿ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ﴾ قتل بعد قبول الدية (١).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة البقرة حديث رقم ٤٤٩٨ وكتاب الديات باب رقم ٨ حديث رقم ١٨٨١.

وأخرجه الإمام النسائي وعبـدالرزاق وابن الجـارود والدار قطني والبيهقى (١).

#### بيان المعنى:

قوله تعالى ﴿ ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ﴾ يعني فرض عليكم القصاص في القتلى وذلك بأن يقتل القاتل بالمقتول، والقصاص قيل إنه مأخوذ من قص الأثر وهو اتباعه، ومنه القاص لأنه يتبع الآثار والأخبار، فكأن القاتل سلك طريقاً من القتل فقص أثره فيها ومشى على سبيله في ذلك، وقيل من القص وهو القطع وذلك لأن القصاص بالقتل أو الجراح يشتمل على ذلك (٢).

قوله ﴿ الحر بالحر والعبد بالعبدوالأنثى بالأنثى ﴾ قال الإمام القرطبي: قالت طائفة: جاءت هذه الآية مبينة لحكم النوع إذا قتل نوعه، فبينت حكم الحر إذا قتل حراً، والعبد إذا قتل عبداً والأنثى إذا قتلت أنثى، ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر، فالآية محكمة فيها إجمال بينه قوله تعالى ﴿ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) سنن النسائي، كتاب القسامة، باب تأويل قولـه تعالى ﴿ فمن عفى لـه من أخيه شيء ﴾ (٣٦/٨). مصنف عبـدالـرزاق ١٨٤٥٠ رقم ١٨٤٥٠ و ١٨٤٥١ بـاب أهـل القتيــل يقبلون الدية.

المنتقى لابن الجارود، باب الديات حديث رقم (٧٧٥).

سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات ٣/ ١٩٩ رقم ٣٤٧.

سنن البيهقي كتاب الجنايات، باب الخيار في القصاص ٥١/٨،٥١.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ٢ / ٢٤٥، لسان العرب (مادة قص).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ٢ / ٢٤٥.

وقد روى عن ابن عباس في حديث آخر بيان سبب نزول هذه الآية ونزول آية المائدة بياناً لهذه الآية وذلك فيها أخرجه الإمام ابن جرير من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ والأنثى بالأنثى ﴾ قال: وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، فأنزل الله تعالى ﴿ أن النفس بالنفس ﴾ فجعل الأحرار في القصاص سواء فيها بينهم في العمد، رجالهم ونساءهم في النفس ومادون النفس، وجعل العبيد مستوين فيها بينهم في العمد، في النفس وما دون النفس، رجالهم ونساءهم أي العمد، في النفس وما دون النفس، رجالهم ونساءهم أي العمد، في النفس وما دون النفس، رجالهم ونساءهم أي النفس وما دون النفس، رجالهم

وإسناد هذا الحديث حسن كما تقدم (٢).

قوله ﴿ فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ﴾ قال ابن عباس في هذا الحديث: «يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان» والضمير في قوله ﴿ يتبع ﴾ يعود على طالب الدية وهو ولي المقتول، والضمير في قوله ﴿ يؤدي ﴾ يعود على المطلوب منه الدية، وبما يدل على هذا ما أخرجه الإمام ابن جرير من عدة طرق عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال في قوله ﴿ فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ﴾: وهي الدية أن يحسن الطالب الطلب في وأداء إليه بإحسان ﴾ وهو أن يحسن المطلوب الأداء (٣).

قوله ﴿ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ﴾ بين ابن عباس في هذا الحديث أن المراد بالاعتداء هنا القتل بعد قبول الدية، والظاهر

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢/١٠٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٢).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢/١٠٧.

أن المراد بالعذاب الأليم في الآية عـذاب الآخرة لأنه هو الـظاهر عند (٧) الإطلاق، وبما يدل على ذلك ما أخرجه الإمام الدارمي قـال: أخبرنا يريد بن هـارون أنبأنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء السلمي عن أبي شريح الخراعي قال: سمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـول: «من أصيب بـدم أو خَبْل ـ والخبل الجرح ـ فهـو بالخيار بين إحـدى ثلاث، فإن أراد الـرابعة فخذوا على يديه. . بين أن يقتص أو يعفو أو يـأخذ العقـل، فإن أخـذ من ذلك من شيء ثم عدا بعد ذلك فله النار خالداً فيها مخلداً (١).

والعقل هو الدية، والخلود في الحديث هو المكث الطويل كما سيأتي في تفسير قوله تعالى ﴿ وَمن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ﴾ (٢).

وأخرجه الإمام أحمد بهذا الإسناد وذكر مثله (٣).

وإسناد هذا الحديث ضعيف لضعف سفيان بن أبي العوجاء(٤).

<sup>(</sup>١) سنن الدارمي، كتاب الديات، باب الدية في قتل العمد (١٨٨/٢).

<sup>(</sup>۲) أنظر ص ۱۷۸.

<sup>(</sup>٣) مسئد الإمام أحمد ٢١/٤.

<sup>(</sup>٤) بيان إسناد هذا الحديث:

١ ـ يزيد بن هارون بن زاذان المسلمي بالولاء أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد، من الطبقة التاسعة، مات سنة ست وماثتين، وقد قارب التسعين، أخرج لـه الجهاعة (التقريب ٢/ ٣٧٢ رقم ٣٤٠)

٢ - عمد بن إسحاق هـ و إمام المغازي محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي بالولاء، المدني نزيل العراق، وهو صدوق يدلس، من صغار الطبقة الخامسة، مات سنة خسين ومائة، ويقال بعدها، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم والأربعة (التقريب ١٤٤/٢ رقم ٤٠)

# ٥ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبِ عَلَيْهِمُ الصِّيامُ كَمَا كَتَبِ عَلَى الَّذِينُ مَن قَبِلُكُمُ لَعَلَكُم تَتَقُونَ. أَيَاماً معدودات فمن كَانَ منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تسطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾ (البقرة / ١٨٤).

\* \* \*

۱ ـ قال الإمام عبد الرزاق الصنعاني، أخبرنا معمر عن النزهري (<sup>۸)</sup> عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال : صم كيف شئت، قال الله تعالى : ﴿ فعدة من أيام أخر ﴾(۱).

٣ الحارث بن فضيل الأنصاري الخطمي، أبو عبدالله المدني، ثقة، من الطبقة السادسة (التقريب ١٤٣/١ رقم ٥٥).

ع - سفيان بن أبي العوجاء السلمي، أبو ليلى الحجازي، ضعيف من الطبقة الثالثة (التقريب ٢١٢/١ رقم ٣١٧)

أبو شريح الخزاعي الكعبي رضي الله عنه أسلم قبل فتح مكة وكان معه لواء خزاعة يوم الفتح، واسمه على القول المشهور خويلد بن عمرو وقد توفي عام ثمان وستين (الإصابة ١٢١/٤) التقريب ٢٤٣٤ رقم ٣).

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق ٢٤٣/٤، كتاب الصيام حديث رقم ٧٦٦٥

بيان الإسناد : ـ

١ ـ معمر هو ابن راشد الأزدي بالولاء، أبو عروة البصرى نزيل اليمن، وهو ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئاً وكذا فيها حدث به بالبصرة، وهو من كبار الطبقة السابعة، مات سنة أربع وخسين ومائة وهو ابن ثمان وخسين سنة، أخرج له الجماعة (١).

٢ ـ والـزهري هـ و محمـ د بن مسلم بن عبيـ د الله بن عبـ د الله بن شهاب الزهري وهو فقيـ ه حافظ متفق عـلى جلالتـ و وإتقانـ ه ، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة ، مات سنة خس وعشرين ومائة وقيل قبل ذلـك بسنة أو سنتين ، وقد أخرج له الجهاعة (٢) .

٣ - عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدنى ثقة ثبت فقيه من الطبقة الثالثة ، مات سنة أربع وتسعين وقد أخرج له الجهاعة (٣).

فهؤلاء الرجال كلهم ثقات، وقد سمع بعضهم من بعض (٤)، فالإسناد على هذا صحيح.

(٩) ٢ \_ قال الإمام البخاري: حدثني إسحاق أخبرنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ ﴿ وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين ﴾ قال ابن عباس: ليست

<sup>(</sup>١) التقريب ٢٦٦/٢ رقم ١٢٨٤، تذكرة الحفاظ ١٩٠/١.

<sup>(</sup>٢) التقريب ٢٠٧/٢ رقم ٧٠٢، تذكرة الحفاظ ١٠٨/١ رقم ٩٧.

<sup>(</sup>٣) التقريب ١/٥٣٥ رقم ١٤٦٩ ، الكاشف ٣٣٨/٣.

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب ٤٤٥/٩ رقم ٧٣٢، ٧٣٣٧ رقم ٥٠.

بمنسوخة هـ و الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعات أن يصوما فيطعهان مكان كل يوم مسكيناً (١).

وأخرجه الدار قطني عن ابن عباس بهذا اللفظ إلا أنه لم يذكر قراءة (يطوقونه) (٢).

وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني من أربع طرق عن ابن عباس وزاد بعد قوله «مسكيناً» «نصف صاع من حنطة» (٣).

وأخرجه البيهقي بلفظ البخاري وأخرجه أيضاً عن عطاء عن ابن عباس أنه قال في قوله ﴿ يطوقونه ﴾ يعني يتكلفونه ولا يستطيعونه ﴿ طعام مسكين ﴾.

فمن تطوع خيراً، فأطعم مسكيناً آخر ﴿ فهو خير له ﴾ وليست منسوخة قال ابن عباس: ولم يرخص في هذا إلا للشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام والمريض الذي علم أنه لا يشفى.

وأخرج البيهقي أيضاً عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنها أنه كان يقرؤها ﴿ وعلى الذين يطوقونه ﴾ قال هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر ويطعم نصف صاع من حنطة مكان يوم ـ كذا في هذه الرواية نصف صاع من حنطة وروى عنه أنه قال مداً لطعامه ومداً لأدامه (٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب التفسير، بـاب قولـه تعالى ﴿ أياماً معدودات ﴾ حديث رقم ده٠٥ .

<sup>(</sup>٢) سنن الدار قطني ٢ / ٢٠٥ كتاب الصيام، باب طلوع الشمس بعد الإفطار.

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق ٤/رقم ٧٥٧٧، ٧٥٧٧، ٧٥٧٧، كتاب الصيام، باب الشيخ الكبير.

<sup>(</sup>٤) سنن البيهقي، كتاب الصيام، باب الشيخ الكبير لا يطيق الصوم (١٧٠ - ٢٧١).

وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليه.

قال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي (١).

(۱۰) ٣ ـ قال الإمام النسائي: أخبرنا محمد بن إسهاعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أنبأنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس في قوله عز وجل ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ﴾ واحد ﴿ فمن تطوع زيطيقونه) يكلفونه ﴿ فدية طعام مسكين ﴾ واحد ﴿ فمن تطوع خيراً ﴾ طعام مسكين آخر، ليست بمنسوخة ﴿ فهو خير له وأن تصوموا خير لكم ﴾ لا يرخص في هذا إلا للذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى (٢).

### بيان الإسناد:

ا ـ محمد بن إسهاعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المعروف أبوه بابن علية، نزيل دمشق وقاضيها، ثقة، من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة أربع وستين ومائتين، أخرج له النسائي (٣).

٢ ـ ويزيد هو ابن هارون بن زاذان السلمي بالولاء، أبو خالد الواسطي وهـ و ثقة متقن عـابد، من الطبقة التاسعة مـات سنة ست ومائتين وقد قارب التسعين أخرج له الجهاعة (٤).

<sup>(</sup>١) المستدرك ١/ ٤٤٠ كتاب الصوم

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي، كتاب الصيام باب قوله عز وجل ﴿ وعلى الذين يطيقونه ﴾ ١٩٠/٤.

<sup>(</sup>٣) التقريب ٢ / ١٤٤ رقم ٤٤ ، الكاشف ٣١/٣.

<sup>(</sup>٤) التقريب ٢٧٢/٢ رقم ٣٤٠، تذكرة الحفاظ ١/٣١٧ رقم ٢٩٨.

٣ ـ وورقاء هو أبو بشر ورقاء بن عمر اليشكري، وهـ و صدوق،
 من الطبقة السابعة أخرج له الجهاعة (١).

٤ - وعمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي بالولاء، ثقة ثبت، من الطبقة الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومائة، أخرج له الجهاعة (٢).

وهذا إسناد متصل قد سمع رواته بعضهم من بعض (٣).

ورجاله ثقات ماعدا ورقاء بن عمر البشكري فهو صدوق، وبناء على هذا يكون إسناده حسناً لكن يقويه حديث الإمام البخاري السابق فيرتقي إلى درجة الصحة فيكون صحيحاً لغيره.

ولذلك أخرجه الإمام الدار قطني من طريق يزيد بن هارون بهذا الإسناد، وقال: وهذا إسناد صحيح (٤).

وأخرجه أيضاً من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس ثم قال : إسناد صحيح ثابت (٤).

وأخرجه الحاكم وقال : « صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى ( $^{\circ}$ ).

٤ ـ قال أبو داود السجشتان : حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي (١١)
 عدى عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس

<sup>(</sup>١) التقريب ٢/ ٣٣٠ رقم ٢٩، الكاشف ٣/ ٢٣٥ رقم ٦١٤٩.

<sup>(</sup>٢) التقريب ٢/ ٦٩ رقم ٥٧٥، تذكرة الحفاظ ١١٣/١ رقم ٩٨.

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ٩/٥٥ رقم ٥٤، ٢١/٣٦٦ رقم ٧١١، ٢٨/٨ رقم ٥٤.

<sup>(</sup>٤) سنن الدار قطني، كتاب الصيام، باب طلوع الشمس بعد الإفطار رقم ٣ و ٤.

<sup>(</sup>٥) المستدرك، كتاب الصوم ١/٤٤٠

﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ﴾ قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعها مكان كل يوم مسكيناً والحبلى والمرضع إذا خافتا، قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا(١).

#### بيان الإسناد:

۱ ـ ابن المثنى هـو محمد بن المثنى بن عبيـد العنـزي، أبـو مـوسى البصري المعروف بالزمن، مشهور بكنيته واسمه، وهـو ثقة ثبت، من الطبقة العاشرة، أخرج له الجهاعة (۲).

٢ - ابن أبي عدى هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدى، أبو عمرو البصري وهو ثقة، من الطبقة التاسعة، مات سنة أربع وتسعين ومائة على الصحيح، أخرج له الجماعة (٣).

٣ ـ وسعيد بن أبي عروبة ـ بفتح العين ـ اليشكري بالولاء أبو النضر البصري، ثقة له تصانيف لكنه كثير التدليس واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة، من الطبقة السادسة، أخرج له الجماعة (٤).

٤ ـ وقتادة هو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، وهو ثقة ثبت، وهو رأس الطبقة الرابعة، أخرج له الجماعة(٥).

٥ ـ وعزرة هو ابن عبد الرحمن بن زرارة الخزاعي الكوفي الأعـور

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب رقم ٣ حديث رقم ٢٣١٨.

<sup>(</sup>٢) التقريب ٢٠٤/٢ رقم ٦٦٦، تذكرة الحفاط ١٢/١٥ رقم ٧٧٥.

<sup>(</sup>٣) التقريب ١٤١/٢ رقم ١١، تذكرة الحفاظ ٢/٤٢١ رقم ٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) التقريب ٢/١ . وقم ٢٢٦، تذكرة الحفاظ ١٧٧/١ رقم ١٧٦.

<sup>(</sup>٥) التقريب ١٢٣/٢ رقم ٨١، الخلاصة للخزرجي/٣١٥.

وهو ثقة من الطبقة السادسة، أخرج له الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (١).

٦ ـ وسعيد بن جبير ثقة ثبت فقيه ، من الطبقة الثالثة وقد قتل بين يدي الحجاج بن يوسف سنة خمس وتسعين ولم يكمل الخمسين ، وهو من كبار تلامذة ابن عباس ، وقد أخرج له الجهاعة .

فهؤلاء الرجال كلهم ثقات، وإسناده متصل حيث سمع رواته بعضهم من بعض (٢).

فإسناده بناء على هذا صحيح.

٥ ـ قال الامام ابن الجارود: أخبرنا ابراهيم بن مرزوق قال (١٢) حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي غَروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنها قال: رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا ويطعها كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليهها ثم نسخ ذلك في هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ وثبت للشيخ الكبير والعجوز إذا كان لا يطيقان الصوم والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكيناً. (٣).

<sup>(</sup>١) التقريب ٢٠/٢ رقم ١٧٣، الكاشف ٣٦٤/٣.

وقد كتب اسمه في بعض طبعات سنن أبي داود «عروة» وهو خطأ لأنه ليس في تلاميذ سعيد بن جبير ولا شيوخ قتادة من يسمى بهذا الاسم، وقد جاء اسمه على الصواب في النسخة المطبوعة مع شرح سنن أبي داود للسهار نفورى المسمى «بذل المجهود في حل سنن أبي داود» (١٠١/١١).

 <sup>(</sup>۲) انــظر تهــذيب التهــذيب ٢٥/٩ رقم ٢٩٦، ١٢/٩ رقم ١٢/٨ رقم ١١٠٠ ورقم ٥٦٥ رقم ١١٠٠ رقم ١١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) المنتقى لابن الجارود باب الصيام رقم ٣٨١

وأخرجه البيهقي من طريقين عن سعيـد بن أبي عـروبـة بهـذا الإسناد وذكر مثله(١).

#### بيان الإسناد:

١ - إبراهيم بن مرزوق بن دينار الأموي البصري، نـزيل مصر،
 ثقة عمي قبل موته فكان يخطىء ولا يرجع، من الطبقة الحادية عشرة،
 مات سنة خس وسبعين ومائتين (٢)

٢ ـ وروح هـ و ابن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي أبـ و محمـ د البصري، وهو ثقة فاضل لـ ه تصانيف من الـطبقة التـاسعة، روى لـ ه الجماعة (٣).

٣ ـ وسعيد بن أبي عروبة ثقة حافظ وهو من أثبت الناس في قتادة
 كما تقدم .

٤ \_ وقتادة بن دعامة السدوسي ثقة ثبت.

٥ ـ وعزرة هو ابن عبد الرحمن الخزاعي وهو ثقة.

٦ ـ وسعيد بن جبير ثقة ثبت (١).

فهؤلاء الرجال كلهم ثقات وقد سمع بعضهم من بعض (٥) إلا أن إبراهيم بن مرزوق كان يخطىء بعدما عمي، ولكن ليس هذا

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى ٢٣٠/٤ كتاب الصيام باب الحامل والمرضع.

<sup>(</sup>٢) التقريب ٢/١٤ رقم ٢٧٦، الخلاصة /٣٣

<sup>(</sup>٣) التقريب ٢٥٣/١ رقم ١١٤، الكاشف ٣١٣/١.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمة هؤلاء الأربعة في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٥) تهذیب التهذیب ۱۱۳/۱ رقم ۲۹۰، ۲۳/۶ رقم ۱۱۰ ۸/ ۳۵۱ رقم ۲۳۵، ۱۹۲/۷ رقم ۳۱۸، ۱۱/٤ رقم ۱۶ تهذیب الکهال (ترجمهٔ إبراهیم بن مرزوق وروح بن عبادهٔ وسعید بن أبی عروبهٔ ).

الحديث مما أخطأ فيه لأنه يشهد لـ الحديث الرابع الـذي أخرجـ أبو داود كما يشهد له الحديث السادس الذي أخرجه أبو داود أيضاً فيكـون إسناده صحيحاً.

7 - قال الإمام أبو داود السجستاني: حدثنا أحمد بن محمد حدثني (١٣) على بن حسين عن أبيه يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ﴾ فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صومه، فقال تعالى ﴿ فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم ﴾ وقال ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ﴾ (١).

#### بيان الإسناد:

١ - أحمد بن محمد هو أبو الحسن ابن شبوية أحمد بن محمد بن ثابت الخزاعي المروزي، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة ثلاثين ومائتين (٢).

٢ - وعلي بن الحسين بن واقد المروزي صدوق يهم، من الطبقة
 العاشرة مات سنة إحدى عشرة ومائتين (٣).

٣ ـ وأبوه هو الحسين بن واقد المروزي أبو عبد الله القاضي، وهـو ثقة له أوهام، من الطبقة السابعة (٤).

٤ ـ ويـزيد النحـوي هو أبـو الحسن يزيـد بن أبي سعيد النحـوي

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب الصوم باب رقم ٢ حديث رقم ٢٣١٦.

<sup>(</sup>٢) التقريب ٢/١١/رقم ١٠٨، الكاشف ٢/٨٦.

<sup>(</sup>٣) التقريب ٢/ ٣٥ رقم ٣٢٣، الخلاصة ٣٧٣.

<sup>(</sup>٤) التقريب ١/١٨٠ رقم ٣٩٨، الكاشف ١/٢٣٥ رقم ١١٢٣.

المروزي القرشي بالولاء، وهو ثقة عابد، من الطبقة السادسة(١).

و« النحوي » ليس من النسبة إلى علم النحو وإنما إلى بطن من الأزد يقال لهم بنو نحو<sup>(٢)</sup>.

### ٥ ـ وعكرمة ثقة ثبت<sup>(٣)</sup>.

وقد سمع هؤلاء الرواة بعضهم من بعض (٤) فإسناده متصل ، لكن فيه علي بن الحسين بن واقد وأبوه قد اتها بالوهم إلا أنها لم يها في هذا الحديث لأن الحديثين السابقين الرابع والخامس يؤيدانه ، وبخلو هذا الإسناد من الوهم يكون حسناً لأن أحد رواته وهو علي بن الحسين بن واقد صدوق لم يصل إلى درجة الثقات، ولكن باعتضاده بالحديثين السابقين يصبح إسناده صحيحاً لغيره.

(14) ٧ - قال الإمام أبو داود السجستاني: حدثنا موسى بن إسهاعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة أن عكرمة حدثه أن ابن عباس قال: أثبتت للحبلى والمرضع(٥).

#### بيان الإسناد :\_

١ - موسى بن إسماعيل المنقري أبو سلمة التبوذكي، ثقة ثبت،

<sup>(</sup>١) التقريب ٢/٥٦٦ رقم ٢٥٧، الكاشف ٣/٨٧٦ رقم ٦٤١٤.

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ٢١/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) أنظر الحديث رقم (٥).

 <sup>(</sup>٤) أنـظر تهذيب التهـذيب ٧١/١ رقم ٧١٤، ٧٣/٧ رقم ٥٥٢ رقم ٣٢٢/١١ رقم ٦٣٣،
 ٢٦٣/٧ رقم ٤٧٥، تهذيب الكهال (ترجمة أحمد بن محمد بن ثابت).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود، كتاب الصوم باب رقم ٣ حديث رقم ٢٣١٧.

من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين. أخرج له الجاعة (١).

٢ ـ وأبان هو ابن يـزيد العـطار وهو ثقـة، من الطبقـة السابعـة،
 مات في حدود الستين ومائة، أخرج لـه الشيخان وأبـو داود والترمـذي
 والنسائي (٢).

 $^{(7)}$  وقتادة ثقة ثبت تقدمت ترجمته

 $\frac{3}{2}$  =  $\frac{3}$ 

فهؤلاء رجال ثقات قد سمع بعضهم من بعض<sup>(٥)</sup>.

وبناء على هذا فإسناد هذا الحديث صحيح.

وأخرجه مسدد في مسنده.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : الحامل والمرضع إذا خافتًا أفطرتا ولا قضاء عليهما.

ذكره الحافظ ابن حجر وقال: إسناده حسن (٦).

#### بيان المعنى:

هذه الآثار اشتملت على مايلي :\_

١ \_ قول ابن عباس في قوله تعالى ﴿ فعدة من أيام أخر ﴾ صم

<sup>(</sup>١) التقريب ٢/٠٨٠ رقم ١٤٣١، الكاشف ٣/١٨٠ رقم ٧٧١٥.

<sup>(</sup>۲) التقريب ۱/۱۳ رقم ۱٦٥، الخلاصة/١٥.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (١١).

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم (٥).

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب ٨/١٥٦ رقم ٦٣٥.

۳۳۳/۱۰ رقم ۵۸۵، ۱۰۱/۱ رقم ۱۷۵

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية ١/٢٨٢ رقم ٩٦٥.

كيف شئت، يعني أن قضاء رمضان لم يحدد بوقت معين ولم يشترط فيه الموالاة بين أيام القضاء.

٢ ـ بيان قراءة ابن عباس في قوله تعالى ﴿ يطيقونه ﴾ حيث روى عنه أنه كان يقرؤها (يطوَّقونه) بالواو المشددة كما جاء في رواية الإمام البخاري وغيره وهذه القراءة ليست من القراءات المعتبرة حيث خالفت الرسم العثماني، وليست من القراءات العشر (١).

والتطويق معناه التكليف، ومنه حديث « من ظلم شبراً من أرض طوقه الله من سبع أرضين » ذكره ابن الأثير في النهاية (٢).

وقال الراغب الأصفهاني: والطاقة اسم لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله بمشقة ثم قال: ﴿ وعلى الذين يطيقونه ﴾ أي يحمّلون أن يتطوقوا(٣).

وجاء في الروايات السابقة التي أخرجها الإمام النسائي وأبو داود والدار قطني بأسانيد صحيحة أن ابن عباس كان يقرأها (يطيقونه) وقد فسرها في هذه الروايات بقوله «يكلفونه» وهو معنى «يطوقونه» في اللغة كما تقدم وعلى هذا فالظاهر أن قراءة ابن عباس «يطوقونه» جاء بها تفسيراً منه للآية فحملت عنه على أنها قراءة له.

٣ ـ في رواية الإمام البخاري أن هذه الآية ليست بمنسوخة وأنها
 في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعهان عن كل

<sup>(</sup>١) انظر النشر في القراءات العشر للجزري ٢ / ٢٢٦ وانظر «الكشف عن وجوه القراءات السبع» للقيسي ١ / ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث مادة (طوق).

<sup>(</sup>٣) مفردات الراغب مادة (طوق).

يوم مسكيناً، وفي الروايات الأخيرة التي أخرجها ابن الجارود وأبو داود أن هذه الآية كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا ويطعما كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليهما ثم نسخ ذلك بقوله تعالى ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ وثبت حكم الآية الأولى للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا يطيقان الصيام والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما.

فظاهر هذه الروايات التعارض حيث أثبت بعضها أن قوله تعالى ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ﴾ ليست بمنسوخة بل هي عكمة في حق من شق عليه الصيام كالكبير والمريض الذي امتد به المرض. وأثبت بعضها الآخر أنها منسوخة بقوله تعالى ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ ولكنها في الحقيقة غير متعارضة لأنه النسخ المنفي هو إزالة الحكم بالكلية والنسخ المثبت هو تخصيص بعض أفراد العام لأن المتقدمين يطلقون النسخ على التخصيص أحياناً.

فقوله تعالى ﴿ وعلى الله يطيقونه ﴾ ليست منسوخة الحكم بالكلية بل نسخ حكمها في حق من يطيق الصوم حيث كان يباح له الفطر والإطعام بدلاً من الصوم وبقى حكمها فيمن لا يطيق الصوم إلا بمشقة.

ومما يؤيد ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « لما نزلت هذه الآية ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية ﴾ فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً ثم نزلت هذه الآية ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ فنسخت الأولى إلا الفاني إن شاء أطعم عن كل يدوم

مسكيناً وأفطر »(١).

فقوله « فنسخت الأولى إلا الفاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكيناً وأفطر » دليل على أن المراد بالنسخ التخصيص لا إزالة الحكم بالكلية.

هذا وقد ذهب بعض الصحابة إلى أن قوله تعالى ﴿ وعلى الدين يطيقونه فدية ﴾ عام في جميع الناس وأن الصيام أول ما شرع كان على التخيير من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يـوم مسكيناً حتى نزل قولـه تعالى ﴿ فمن شهـد منكم الشهر فليصمه ﴾ فأوجبت هـذه الآية الصيام ونسخت التخيير المذكور في الآية التي قبلها، وبما يدل على ذلك ما أخرجه الإمام البخاري عن حـديث عبد الـرحن بن أبي ليلى قال : حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم : « نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يـوم مسكيناً تـرك الصوم بمن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها ﴿ وأن تصوموا خير لكم ﴾ فأمروا بالصوم (٢)، وما أخرجه الإمام البخاري من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : « لما نزلت ﴿ وعلى الذين يـطيقونـه فديـة طعام مسكين ﴾ كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نـزلت الآية التي بعـدها فنسختها ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ .

<sup>(</sup>١) الدر المنثور ١/١٧٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب ﴿ وعلى الذين يطيقونه ﴾

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة البقرة، باب ﴿ فَمَن شَهَدُ مَنْكُم الشَّهَـر ﴾ حديث رقم ٢٥٠٧.

وكون الناسخ هو قوله تعالى ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ أظهر لأن في هذه الآية إيجاب الصوم من غير تخيير، أما قوله تعالى ﴿ وأن تصوموا خير لكم ﴾ ففيها بيان أفضلية الصيام على الإطعام وليس فيها إيجاب الصيام.

وقد روى القول بالنسخ عن ابن عمر رضي الله عنهما كما أخرج الإمام البخاري عنه أنه قرأ قوله تعالى ﴿ فدية طعام ﴾ فقال : هي منسوخة (١).

وقد روى هذا الأثر على قراءة (مساكين) بالجمع وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر، وقرأ بقية العشرة (مسكين) على الإفراد<sup>(٢)</sup>.

ومما يوضح ذلك ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم من حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصيام ثلاثة أحوال . . . وذكر أحوال الصلاة ثم قال: وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام يوم عاشوراء، ثم إن الله عز وجل فرض عليه الصيام فأنزل الله عز وجل فرض عليه الصيام كاكتب على النين من قبلكم الله الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كاكتب على النين من قبلكم الله هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين اقال: فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكيناً فأجزأ ذلك عنه، قال: ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى وشهر رمضان الذي قال: ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى الشهر فليصمه أنزل فيه القرآن الله إلى قوله وفمن شهد منكم الشهر فليصمه

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة البقرة حديث رقم ٢٥٠٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر إلى النشر في القراءات العشر ٢٢٦/٢.

قال: فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، فهذان حولان، قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء مالم يناموا فإذا ناموا امتنعوا، قال: ثم إن رجلًا من الأنصار يقال له صرمة ظل يعمل صائعاً حتى أمسى فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح، فأصبح صائعاً، قال: فرآه رسول الله ى الله عليه وسلم وقد جهد جهداً شديداً، قال: مالي أراك قد جهدت جهداً شديداً، قال: مالي أراك قد جهدت جهداً شديداً؟! قال: يارسول الله إني عملت أمس فجئت حين جئت فألقيت نفسي فنمت وأصبحت حين أصبحت صائعاً، قال: وكان عمر قد أصاب من النساء من جارية أو من حرة بعدمانام وأتى النبي صلى الله قد أصاب من النساء من جارية أو من حرة بعدمانام وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزل الله عز وجل ﴿ أحل لكم ليلة الصيام عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزل الله عز وجل ﴿ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ﴾ إلى قوله ﴿ ثم أتموا الصيام إلى الليل ﴾(١).

وقال أبو عبدالله الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الإمام الذهبي (٢).

أقول: ولكن في إسناده انقطاع لأن عبدالرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ قاله ابن المديني والترمذي وابن خزيمة، ذكره الحافظ ابن حجر، وذكر أنه ولد لست بقين من خلافة عمر رضي الله عنه (٣).

ومعاذ بن جبل رضي الله عنـه قد تـوفي في السنة الثـامنة عشرة (٤)

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ٢٤٦/٥ سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب كيف الأذان حديث رقم

<sup>(</sup>٢) المستدرك، كتاب التفسير، سورة البقرة ٢٧٤/٢.

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ٢٦٠/٦ رقم ٥١٥.

<sup>(</sup>٤) التقريب ٢/٥٥/، البداية والنهاية ٩٤/٨.

فيكون ابن أبي ليلى قد ولد في العام الذي توفي فيه معاذ أو قبله بأشهر قليلة.

وهذا أمر لا يخفى على الإمامين الحاكم والذهبي فلعل تصحيحها هذا الحديث لوروده من طريق آخر موصول.

فتبين لنا من هذا أن في تفسير الآية قولين:

الأول: أن قوله تعالى ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ﴾ عام في جميع الناس وأن تشريع الصيام قد نزل أولاً بالتخيير بين الصيام والإطعام ثم نسخ هذا التخيير بقوله تعالى ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ وبقي الصيام واجباً على التعيين. وقد روي هذا القول عن سلمة بن الأكوع ومعاذ بن جبل وعبدالله بن عمر وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم كما سبق.

الثاني: أن قوله تعالى ﴿ وعلى الذين يبطيقونه ﴾ خاص فيمن يشق عليه الصيام كالكبير والمريض والحبلى والمرضع سواء كان يبطيق الصوم أولا يطيقه ثم خص هذا العموم بقوله تعالى ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ فوجب الصيام على من يبطيقه وبقي حكم الآية الأولى سارياً فيمن لا يبطيق الصيام، وهذا هو قول ابن عباس كها سبق في الروايات عنه، وأوضح رواية عنه في هذا المعنى هي الرواية الخامسة التي أخرجها ابن الجارود.

أما الرواية السادسة التي أخرجها أبو داود فليس فيها تحديد من نزلت فيهم الآية حيث جاء فيها «فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صومه »ولكن ينبغي أن تحمل على أن المراد بها من نزلت فيهم الآية على تفسير ابن عباس وهم من يشق عليهم

الصيام حتى تتفق مع بقية الروايات المروية عن ابن عباس.

وأوضح ما روي في تفسير الآية هوما روي عن معاذ رضي الله عنه الذي تقدم ذكره حيث بين الأحوال التي نزل عليها تشريع الصيام، ولعل ابن عباس قد اطلع على هذه الأحوال التي نزل عليها تشريع الصيام ولكنه فهم أن التخيير في الآية خاص فيمن يشق عليه الصيام.

وممن ذهب إلى أن حكم الآية باق في الكبير ونحوه ممن يشق عليهم الصيام أنس بن مالك رضي الله عنه فقد روي عنه أنه لما كبر أفطر عاماً أو عامين وأطعم عن كل يوم مسكيناً خبزاً ولحماً. ذكر ذلك الإمام البخاري تعليقاً(١).

قال الإمام ابن كثير: وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده فقال: حدثنا عبدالله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عمران عن أيوب ابن أبي تميمة قال: ضعف أنس عن الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعا ثلاثين مسكيناً فأطعمهم.

ورواه عبد بن حميد عن روح بن عبادة عن عمران وهو ابن جرير عن أيوب به، ورواه عنه أيضاً من حديث ستة من أصحاب أنس عن أنس بمعناه(٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب رقم ٢٥

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ۲/۲۲٪.

## ٦ \_ ما جاء في قوله تعالى

﴿ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ﴾ (البقرة/١٨٧).

\* \* \*

قال الإمام أبو داود السجستاني: حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه (١٥) حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى في ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فه: فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسراً لمن بقي ورخصة ومنفعة، فقال سبحانه في علم الله أنكم كنتم تختانون

أنفسكم ﴾ وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر(١).

وأخرجه الإمام البيهقي من طريق أبي داود بهـذا الإسناد وذكر مثله (٢).

#### بيان الإسناد:

هذا الإسناد تقدم الكلام عليه وتبين أن فيه علي بن حسين بن واقد المروزي وهو صدوق يهم (٣) فالحديث على هذا محتمل للضعف، ولكن يقويه ما أخرجه ابن جرير الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: وذلك أن المسلمين كانوا في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة ثم أن أناساً من المسلمين أصابوا الطعام والنساء في رمضان بعد العشاء منهم عمر بن الخطاب فشكوا ذلك إلى رسول الله ى الله عليه وسلم فأنزل الله ﴿ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن ﴾ يعني انكحوهن ﴿ وكلوا واشربوا حتى وعفا عنكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ﴾ (٤).

فتبين من هذا أن رواية على بن الحسين بن واقد خالية من الـوهم فيكـون إسنـادها حسنـاً وباعتضـاده بروايـة على بن أبي طلحـة يكون الحديث صحيحاً لغيره.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب مبدأ فرض الصيام وحديث رقم ٢٣١٣.

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي، كتاب الصيام، باب ما كان عليه حال الصيام، (٤/١٠١).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (١٣).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٢/١٦٤.

وأخرج الإمام البخاري نحوه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلمإذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً فلما حضر الإفطار أق امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن انطلق فأطلب لك، وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك، فلما انتصف النهار غُشِي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية ﴿ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ﴾ ففرحوا بها فرحاً شديداً ونزلت ﴿ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ﴾ (١).

### بيان المعنى:

قوله ﴿ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ﴾ الرفث هو الجهاع ومقدماته، كما سيأتي في تفسير ابن عباس لقوله تعالى ﴿ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ﴾(٢).

وقوله ﴿ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ﴾ أي من شدة قربهن منكم وقربكم منهن أصبحن منكم كاللباس الملاصق لأجسادكم وأصبحتم كاللباس لهن. وهذا تعبير عن كمال العلاقة الزوجية التي يحصل بها الإحصان التام للزوجين.

وما دامت العلاقة قائمة بين الزوجين بهذه الصورة فإن من الصعب تجنب نتائج هذه العلاقة ولذلك قال تعالى ﴿ علم الله أنكم

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب رقم ١٥ حديث رقم ١٩١٥

<sup>(</sup>۲) انظر الباب رقم (۷).

كنتم تختانون أنفسكم ﴾ يعني تخونونها بارتكاب هذا المحظور لمشقة الامتناع عنه عليكم.

﴿ فَالآن باشروهن ﴾ المباشرة هنا الجماع كما أخرج ابن جريس من طريق بكر بن عبدالله المزني عن ابن عباس قال: المباشرة الجماع ولكن الله كريم يكني.

وأخرجه ابن جرير أيضاً من طريق ابن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس (١).

﴿ وابتغوا ما كتب الله لكم ﴾ يعني من الولد كما أخرج ابن جرير عن مجاهد وعكرمة والحسن البصري وغيرهم(٢).

وأخرج ابن جرير من طريق عمرو بن مالك \_ وهو النكرى \_ عن أبي الجوزاء عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ وابتغوا ما كتب الله لكم ﴾ قال: ليلة القدر(٣).

وهذا الأثر إسناده ضعيف لأن فيه عمرو بن مالك النكري وهو متهم بالوهم (٤).

فهـذا القول مـرجوح لضعف إسنـاده أولاً حيث لم يثبت عن ابن عباس ولبعده عن سياق الآية ثانياً.

وقال قتادة في معنى الآية: ابتغوا الرخصة التي كتبت لكم. ذكـره ابن جرير (°).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ١٦٨/٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢/١٦٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢/١٧٠.

<sup>(</sup>٤) التقريب ٢/٧٧ رقم ٦٦٧.

وهذا المعنى مناسب لسياق الآية ولكنه مذكور في قوله تعالى ﴿ فَالْأَنْ بِاشْرُوهُنْ ﴾ .

وقد اختار ابن جرير القول الأول وقال في ترجيحه: «غير أن أشبه المعاني بظاهر الآية قول من قال: معناه وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد لأنه عقيب قوله ﴿ فالآن باشروهن ﴾ بمعنى جامعوهن فلأن يكون قوله ﴿ وابتغوا ما كتب الله في يكون قوله ﴿ وابتغوا ما كتب الله لكم ﴾ بمعنى: وابتغوا ما كتب الله في مباشر تكم إياهن من الولد والنسل أشبه بالآية من غيره من التأويلات التي ليس على صحتها دلالة من ظاهر التنزيل ولا خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم (١).

وقوله ﴿ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ﴾ بيان للأمر الثاني الذي كان محظوراً في أول الإسلام وهو الأكل والشرب بعد النوم من الليل، فأباح الله سبحانه في هذه الآية الأكل والشرب حتى يتبين نور الفجر من سواد الليل.

ومما يبين معنى الآية ما أخرجه الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أنزلت ﴿ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ﴾ ولم ينزل (من الفجر) وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتها، فأنزل الله بعده ﴿ من الفجر ﴾ فعلموا أنما يعنى الليل من النهار(٢).

وقوله في حديث هذا الباب «كان الناس على عهد النبي صلى الله

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ٢/١٧٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة البقرة حديث رقم ٤٥١١.

عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة »في هذا الحديث تقييد المنع من الطعام والشراب والنساء بكونه بعد صلاة العشاء وجاء في رواية الإمام البخاري السابقة عن البراء بن عازب رضي الله عنه تقييد ذلك بالنوم.

وقد جمع بينهما الحافظ ابن حجر باحتمال أن يكون ذكر صلاة العشاء لكون ما بعدها مظنة النوم غالباً، قال: والتقييد في الحقيقة إنما هو بالنوم كما في سائر الأحاديث(١).

وقد ذكر ابن عباس هذا التشريع الذي كان في أول الإسلام تفسيراً لقوله تعالى ﴿ ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ﴾ فتبين من هذا أن الله جل وعلا قد كتب على الذين من قبلنا الإمساك عن الطعام والشراب والنساء بعد النوم من الليل.

وقوله في رواية الطبري «ثم ان ناساً من المسلمين أصابوا الطعام والنساء في رمضان بعد العشاء منهم «عمر بن الخطاب» يبينه في شأن عمر رضي الله عنه ما جاء في روايات أخرى أخرجها الطبري وفيها أن زوجة عمر رضي الله عنه زعمت له أنها قد نامت فلم يصدقها وظن أنها قالت ذلك تعللاً حتى لاتمكنه من نفسها فواقعها (٢).

وهذا هو الأشبه بورع عمر وتقواه إذ لا يليق به أن يخالف أمر الله تعمداً من غير تأويل.

<sup>(</sup>١) فتح الباري ١٣٠/٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٦٤/٢ \_ ١٦٥

## ٧ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فيها استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فها استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وماتفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير المزاد التقوى واتقون ياأولي الألباب ﴾ (البقرة/١٩٦-١٩٧).

١ ـ قال الإمام البخاري: وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري حدثنا أبو معشر حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنها أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلا لكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدى، فطفنا بالبيت والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج. فإذا فرغنا من المناسك جئنا

فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى ﴿ فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ﴾ إلى امصاركم، الشاة تجزىء، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنّه نبيّه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة ﴿ ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ﴾ وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم، والرفث الجماع والفسوق المعاصى والجدال المراء. (١)

وأخرجه البيهقي من طريق البخاري . (٢)

وأخرج آخره الطبراني من حديث طاووس عن ابن عباس قال: «الرفث الأعرابة والتعرض للنساء بالجهاع، والفسوق المعاصي كلها، والجدال جدال الرجل صاحبه» (٣).

وأخرجه البيهقي كذلك من طريق طاووس. (٤) وأخرجه أبو يعلى، كها ذكر الحافظ الهيثمي. (٥)

٢ ـ قال الإمام الشافعي: أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن (١٧)
 طاوس عن ابن عباس أنه قيل له تأمر بالعمرة قبل الحج والله يقول

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الحج، باب قوله تعالى ﴿ ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ﴾ حديث رقم ۱۵۷۲.

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي، كتاب الحج، باب هدى التمتع بالعمرة (٢٣/٥).

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني ٢٢/١١ رقم (١٠٩١٤).

<sup>(</sup>٤) سنن البيهقي، كتاب الحج، باب ﴿لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ \_ ٥/٦٧.

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد، كتاب التفسير، سورة البقرة (٣١٨/٦).

﴿ وأُعموا الحج والعمرة لله ﴾؟ فقال: كيف تقرؤن أن الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين؟ قالوا: الوصية قبل الدين، قال: فبأيها تبدأون؟ قالوا بالدين قال: فهو كذلك، قال الشافعي يعني أن التقديم جائز(١).

#### بيان الإسناد:

الكوفي ثم المكي وهو ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه الكوفي ثم المكي وهو ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بآخرة، وكان ربما دلس لكن عن الثقات، وهو من رءوس الطبقة الثامنة وكان من أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات في رجب سنة ثمان وتسعين ومائة وله إحدى وتسعون سنة، أخرج له الجماعة (٢).

٢ ـ هشام بن حجير المكي، صدوق له أوهام، من الطبقة
 السادسة، أخرج له الشيخان والنسائي. ووثقه الإمام الذهبي (٣).

وهكذا ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب أن الإمام البخاري أخرج له، وقال في مقدمة فتح الباري: ليس له في البخاري سوى حديثه عن طاوس عن أبي هريرة قال: قال سليمان بن داود عليها السلام: «لأطوفن الليلة على تسعين امرأة» الحديث أورده في كفارة الإيمان من طريقه، وفي النكاح بمتابعة عبدالله بن طاوس له عن أبه(٤).

<sup>(</sup>١) بدائع المتن في ترتيب مسند الشافعي والسنن ص ٢٩١ - ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) التقريب ٣١٢/١ رقم ٣١٨، تذكرة الحفاظ ٢٦٢/١ رقم ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) التقريب ٢/٧/٢ رقم ٧٥، الكاشف ٣/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) هدي الساري/٤٤٨، الكاشف ٢٢١/٣

٣ - طاوس هو ابن كيسان اليهاني وهو ثقة فقيه فاضل، من الطبقة الثالثة، مات سنة ست ومائة وقيل بعد ذلك، أخرج له الجهاعة (١).

وهذا إسناد متصل قد سمع رواته بعضهم من بعض (٢). لكن فيه هشام بن حجير المكي وهو متهم بالوهم أحياناً لكن لم يثبت أنه وهم في هذا الحديث فيكون إسناده على هذا حسناً.

وأخرجه البيهقي من طريق الإمام الشافعي بهذا الإسناد وذكر مثله(٣).

٣ ـ قال الإمام البخاري : حدثنا يحيى بن بشر حدثنا شَبَابَة عن (١٨) ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فلما قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى ﴿ وتزودوا فإن خير الرزاد التقوى ﴾ (٤).

وأخرجه أبو داود والبيهقي (٥).

### بيان المعنى:

قوله تعالى ﴿ وأتموا الحج والعمرة لله ﴾ أي أكملوا فرائضهما قبل أن تحلوا إحرامكم كما أخرج الإمام ابن جرير من طريق علي بن أبي

<sup>(</sup>١) التقريب ١/٣٧٧ رقم ١٤، تذكرة الحفاظ ١/ ٩٠ رقم ٧٩.

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ٥/٨ رقم ١٤، ٣٣/١١ رقم ٧٤، ١١٧/٤ رقم ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي ٢٦٨/٦، كتاب الوصايا، باب تبدية الدين على الوصية.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب رقم ٦ حديث رقم ١٥٢٣ (الفتح ٣٨٤/٣)

 <sup>(</sup>٥) سنن أبي داود، كتاب الحج، باب التزود في الحج حديث رقم ١٧٣٠.
 سنن البيهقى، كتاب الحج، باب من اختار الركوب (٤/٣٣٢).

طلحة عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: «يقول: من أحرم بحج أو بعمرة فليس له أن يحل حتى يتمها، تمام الحج إلى يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وزار البيت فقد حل من إحرامه كله، وتمام العمرة إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل »(١).

وإسناد هذا الأثر حسن كها تقدم (٢).

قوله ﴿ فإن أحصرتم ﴾ يعني منعكم من الوصول إلى مكة مانع من خوف عدو أو مرض أو نحو ذلك (٣).

﴿ فَهَا استيسر مِن الهَدِي ﴾ أي فقدموا ما استيسر لكم من الهدي إذا أردتم أن تتحللوا من إحرامكم وأقله ذبح شاة، كها أخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: ما استيسر من الهدي شاة فها فوقها(٤).

وإسناده حسن كها تقدم (٥).

﴿ ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله ﴾ أي لا تتحللوا من إحرامكم بالحلق أو التقصير حتى يبلغ الهدى الذي قدمتموه للاحلال من حجكم محله وذلك بإيصاله إلى الحرم إن أمكن أو ذبحه في مكان الإحصار إن لم يمكن. فهذا الهدي الذي يقدمه الحاج ليتحلل به من حجه إذا منع من الوصول إلى مكة وكذلك من ساق الهدي معه فإنه

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢٠٧/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٢).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢/٢١٥ معاني القرآن للفراء ١١٧/١.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٢/١١٦.

<sup>(</sup>٥) أنظر الحديث رقم (٢).

لا يحل من إحرامه حتى يبلغ الهدي محله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقال ابن عباس في الحديث الأول من أحاديث هذا الباب «من قلد الهدى فإنه لا يحلل حتى يبلغ الهدي محله».

قوله ﴿ فمن كان منكم مريضاً أوبه أذى من رأسه ﴾ يعني واضطر بسبب ذلك إلى حلق رأسه ﴿ ففدية من صيام أو صدقة أو سدق نسك ﴾ وقد ابتدأها الله سبحانه بالأسهل ، أما الافضل فهو النسك ثم الصيام أو الإطعام ومما يدل على ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام البخاري من طريق عبدالله بن مغفل قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة \_ فسألته عن فدية من صيام ، فقد: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي ، فقال: «ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟ قلت: لا، قال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك » فنزلت في خاصة وهي لكم عامة (۱).

قوله ﴿ فاذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فها استيسر من الهدى ﴾ يعني فإذا تمكنتم من الوصول إلى مكة فمن أحرم بالعمرة في أشهر الحج متمتعاً بها إلى الحج فليقدم ما تيسر له من الهدي شكراً لله تعالى حيث جمع بين نسكين في سفر واحد، وكذلك من قرن بين الحج والعمرة في إحرام واحد كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة البقرة، حديث رقم ٤٥١٧.

والتمتع أفضل الانساك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي معه في حجة الوداع بأن يجعل إهلاله بالحج عمرة ثم يحل منها ويحرم بعد ذلك بالحج كما بين ذلك ابن عباس في الحديث الأول من أحاديث هذا الباب، وذكر ابن عباس في هذا الحديث أن الشاة تجزىء في الهدي.

وقوله ﴿ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ﴾ قال ابن عباس في هذا الحديث «إلى أمصاركم»، وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: وهذا على المتمتع بالعمرة إذا لم يجد هدياً فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة، فإن كان يوم عرفة الشالث فقد تم صومه، وسبعة إذا رجع إلى أهله(١).

وأخرج ابن جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه قال: الصيام للمتمتع ما بين إحرامه إلى يوم عرفه (٢).

قوله: ﴿ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ﴾ قال ابن عباس في الحديث الأول في بيان حج الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم متمتعين «فجمعوا بين نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنّه نبيّه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة ﴿ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ﴾ فعلى هذا فالإشارة في قوله ﴿ ذلك ﴾ تعود على التمتع.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢/ ٢٤٧.

قال الحافظ ابن حجر: وهذا مبني على مذهبه \_ يعني ابن عباس \_ بأن أهل مكة لا متعة لهم وهو قول الحنفية، قال: وعند غيرهم أن الإشارة إلى حكم التمتع وهو الفدية فلا يجب على أهل مكة بالتمتع دم إذا أحرموا من الحل بالعمرة (١).

وقوله «وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة» يعني قول الله تعالى في هذه الآيات « الحج أشهر معلومات » وقوله « فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم » يعني ولو اعتمر في أول هذه الأشهر، ولم يذكر الإطعام للعلم به. وقال الحافظ ابن حجر: ليس لهذا القيد مفهوم لأن الذي يعتمر في غير أشهر الحج لا يسمى متمتعاً ولا دم عليه (٢).

قسوله ﴿ فسلا رفت ﴾ قال ابن عباس في الحديث الأول: ﴿ وَالرفْ الْجَهَاعِ ﴾ كذا في رواية الإمام البخاري وفي رواية الطبراني الرفث الاعرابة والتعرض للنساء بالجهاع ﴾ وأصل الرفث في اللغة قول الفحش، ويطلق على الجهاع ومقدماته، والأعرابة في اللغة: التعرض لأسباب الجهاع ومقدماته وأصله التبيين والإيضاح (٣).

وقوله ﴿ والفسوق المعاصى ﴾ هكذا أخرجه ابن جرير أيضاً من طريق العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٣/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٣/٤٣٥

<sup>(</sup>٣) أنظر لسان العرب والنهاية في غريب الحديث مادة (رفث وعرب)

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٢٦٩/٢

وروي عن ابن عباس تفسير آخر وهو ما أخرجه ابن جرير من طريق الثوري عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس قال: الفسوق السباب (١).

والتفسير الأول أصح من حيث الإسناد لأنه من رواية الإمام البخاري، وفي إسناد القول الثاني خصيف بن عبد الرحمن الجنزري وهو صدوق سيء الحفظ(٢).

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مايناسب القول الثاني وذلك ما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المؤمن من فسوق وقتاله كفر »(٣).

وتفسير الفسوق بالمعاصي شامل لسباب المؤمن وغيره.

والمعاصي محرمة في كلوقت ولكن تحريمها في الحج آكد لحرمة المكان ولأن الحاج متلبس بالعبادة منذ أن يحرم إلى أن ينتهى من أعمال الحج، فارتكاب المعصية في حال التلبس بالعبادة دليل على قسوة القلب وغفلته عن ذكر الله تعالى، فكيف إذا كان ذلك في أقدس مكان.

وقوله ﴿ ولا جدال ﴾ فسره ابن عباس هنا بالمراء والمقصود به المراء الذي يؤدي إلى الخصام والتنافر كما أخرج ابن جرير من عدة

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ۲/۲۷۰

<sup>(</sup>٢) التقريب ٢/٢١٦ رقم ١٣٦، الكاشف ٢/٠٨١ رقم ٤٠٠

 <sup>(</sup>٣) صحیح البخاري، کتاب الإیمان، حدیث رقم ٤٨ صحیح مسلم، کتاب الإیمان حدیث رقم ٦٤

طرق عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية : أن تمارى صاحبك حتى تغضه (١).

قوله ﴿ وترودوا فإن خير الزاد التقوى ﴾ قال ابن عباس في الحديث الثالث في سبب نزول هذه الآية : « كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون » قال الحافظ ابن حجر : زاد ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس « يقولون نحج بيت الله أفلا يطعمنا » ؟(٢).

وقد ظن هؤلاء الذين نزلت فيهم الآية أن ترك التزود بالطعام في السفر للحج من التوكل على الله وهذا جهل منهم لأن هذا العمل يوقعهم في أمر محرم وهو التعرض للناس بالمسألة وقد أمرهم الله في هذه الآية بأن يتزودوا في سفرهم بما يكفيهم ويمنعهم من مسألة الناس فقال تعالى ﴿ وتزودوا ﴾ ثم بين تعالى أن خير زاد يحمله الانسان في حياته هو تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه فقال تعالى ﴿ فان خير الزاد التقوى ﴾ وفي هذا يقول ابن كثير: لما أمرهم الله بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة وهو استصحاب التقوى اليها كما قال ﴿ وريشا ولباس التقوى ذلك خير ﴾ لما ذكر اللباس الحسى نبه مرشداً إلى اللباس المعنوي وهو الخشوع والطاعة والتقوى وذكر أنه خير من هذا وأنفع (٣).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢٧١/٢

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٣٨٤/٣

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن کثير ١ /٢٤٨

# ٨ ـ باب ماجاء في قوله تعالى

﴿ ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ﴾ (البقرة/١٩٨).

قال الإمام البخاري : حدثني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن (١٩) عمرو عن ابن عباس رضي الله عنها قال : كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية، فلما كان الاسلام تأثموا من التجارة فيها فأنزل الله ﴿ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم ﴾ في مواسم الحج \_ قرأها ابن عباس.

وفي رواية أخرى للإمام البخاري : « فأنـزل الله ﴿ ليس عليكم جناح ﴾ في مواسم الحج ، قرأ ابن عباس هكذا(١).

وأخرجه أبو داود والبيهقي (٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب البيوع، الباب الأول حديث رقم ۲۰۵۰ وباب رقم ۳۵ حديث رقم ۲۰۹۸

 <sup>(</sup>۲) سنن أبي داود، كتاب الحج باب رقم ٥ و٧ حديث رقم ١٧٣١ و ١٧٣٤ سنن البيهقي،
 كتاب الحج وباب التجارة في الحج ٣٣٣/٤

بيان المعنى : ـ

قوله « كانت عكاظ وجنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية » هذه الأسواق هي أشهر أسواق العرب قبل الإسلام وتقع سوق عكاظ بين وادي نخلة والطائف إلى بلد يقال له الفُتق ـ بضم الفاء ـ كها رُوي عن ابن إسحاق، وعن هشام بن الكلبي أنها كانت وراء قرن المنازل بمرحلة على طريق صنعاء وكانت لقيس وثقيف، أما مجنة فروى عن ابن إسحاق أنها كانت بمر الظهران إلى جبل يقال له الأصغر، وعن ابن الكلبي كانت بأسفل مكة على بريد منها غربي البيضاء وكانت لكنانة، أما ذو المجاز فروى عن ابن اسحاق أنها كانت بناحية عرفة إلى جانبها، وعن ابن الكلبي أنها لهذيل على فرسخ من عرفة (١).

وقوله « في مواسم الحج قرأها ابن عباس كذلك » هذه من القراءة الشاذة وحكمها عند الأئمة حكم التفسير كما ذكر الحافط ابن حجر(٢).

وإنما كانت هذه القراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف العثماني.

وقد جاءت هذه الجملة في رواية الإمام البخاري الأولى بعد قوله تعالى ﴿ فضلا من ربكم ﴾ وجاءت في الرواية الثانية بعد ذلك، وهذا دليل على أن هذه الجملة تفسير من ابن عباس للآية، وليست من القرآن.

وقوله تعالى ﴿ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ﴾ المشعر الحرام هو مزدلفة كلها كما أخرج ابن جرير من طريق

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۹٤/۳ه

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٣/٥٩٥

حكيم بن جبير عن ابن عباس قال: ما بين الجبلين اللذين بجمع مشعر، ومن طريق إبراهيم النخعي، قال: رأى ابن عمر الناس يزد حمون على الجبيل بجمع فقال: أيها الناس إن جمعاً كلها مشعر. ونقل ابن جرير القول بذلك عن جمع من التابعين (١)، وجمع هي مزدلفة.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢/٧٨٧ ـ ٢٨٩

# ٩ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيها اثم كبير ومنافع للناس واثمها أكبر من نفعها ﴾ (البقرة/٢١٩).

\* \* \*

(۲۰) قال الإمام أبو داود السجستاني: حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا على بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى الآية، و يسألونك عن الخمر والميسر قل فيها اثم كبير ومنافع للناس الآية، نسختها التي في المائدة (انما الخمر والميسر والمنسر والمنسر والمنسر والمنسر والأنصاب الآية (۱).

وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود بهذا الإسناد. وذكر مثله (٢). بيان الإسناد:

هذا الإسناد تقدم الكلام على رجاله وتبين لنا أن فيه علي بن

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب الأشرية الباب الأول حديث رقم ٣٦٧٢

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي، كتاب الأشرية، باب ماجاء في الخمر ٨/ ٢٨٥.

الحسين بن واقد المروزي وهو صدوق يهم (١). فالإسناد على هذا محتمل للضعف لاحتمال أن يكون عما وهم فيه علي بن الحسين بن واقد.

وأخرجه الإمام ابن جرير الطبري من طريق يحيى بن واضح عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة والحسن قالا . . وذكر مثله وليس فيه ابن عباس (٢).

ويحيى بن واضح أبو تُمَيله ثقة (٣) فروايته أصح من رواية علي بن الحسين بن واقد، فلعل نسبة هذا الأثر إلى ابن عباس من أوهام على بن الحسين.

#### بيان المعنى:

قوله ﴿ يَسَأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِ ﴾ يعني يسألك المسلمون عن حكمهم كم سيأتي من قول عمر رضي الله عنه «اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً»، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم.

والخمر كل شراب مسكر، من خمر بمعنى ستر، وكل شيء غطى شيئاً فقد خمره ومنه خمار المرأة، والشجر الملتف يقال له الخمر لأنه يغطي ما تحته ويستره (٤). كما قال عمر رضي الله عنه «والخمر ما خمامر العقل» أخرجه الشيخان. (٥)

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم (١٣).

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۲/۲۳۱

<sup>(</sup>٣) التقريب ٢/٥٩٩ رقم ١٩٣، الخلاصة/ ٤٣٩

 <sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي ٥١/٣
 تفسير الطيرى ٢/٣٥٧

 <sup>(</sup>٥) صحيح البخاري كتاب التفسير، سورة المائدة رقم ٤٦١٩
 صحيح مسلم التفسير رقم ٣٠٣٢

وعما يدل على أن الخمر تشمل كل ما يسكر ما أخرجه الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كل مسكر خمر» (١) وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. (٢)

أما الميسر فهو القهار كها أخرج ابن جريس من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الميسر القهار، كنان الرجل في الجاهلية بخاطر على أهله وماله فأبها قمر صاحبه ذهب بأهله وماله. (٣)

وإسناد هذا الأثر حسن كما تقدم. (٤)

وقال الأزهري: الميسر الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه سمى ميسرا لأنه يجزأ أجزاء فكأنه موضع التجزئة وكل شيء جزأته فقد بسرته، والياسر: الجازر لأنه يجزىء لحم الجزور، قال: وهذا هو الأصل في الجازر ثم يقال للضاربين بالقداح والمتقامرين على الجزور باسرون لأنهم جازرون إذا كانوا سبباً لذلك. (٥)

وأخرج ابن جريس عن مجاهد أنه قال في الميسر: هو القهار وإنما سمى الميسر لقولهم: أيسروا واجزروا كقولك ضع كذا وكذا.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الأشربة رقم ٢٠٠٣ الباب السابع

<sup>(</sup>٢) مسئد أحمد ٢/١٦،

سند أبي داود، كتاب الأشربة، حديث رقم ٣٦٧٩ الباب الخامس سنن الترمذي، كتاب الأشربة، الباب الأول رقم ١٨٦١ سنن ابن ماجة، كتاب الأشربة، باب ٩ حديث ٣٣٩٠

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢ /٣٥٨

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم (٢).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي ٥٣/٣ لسان العرب مادة (يسر)

كما أخرج عن ابن سيرين أنه قال: كل لعب فيه قمار فهو من الميسر. (١)

وقوله تعالى ﴿ قل فيهما إثم كبير ﴾ هذا الإثم المترتب على شرب الخمر ولعب الميسر بينه الله سبحانه بقوله في سورة المائدة ﴿ إنما يسريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ﴾ (المائدة/ ٩١)(٢).

وليس قوله تعالى ﴿ قل فيهما إثم كبير ﴾ دليلًا على تحريمها إذ أن بعض من كان يشرب الخمر من الصحابة قبل تحريمها استمروا على شربها بعد نزول هذه الآية ولم يفهموا منها التحريم وإنما فهموا منها أن شربها خلاف الأولى لأنه يوقع في الإثم من الصد عن ذكر الله والصلاة وإيجاد العداوة والبغضاء، ولم يرد في الآية نهي عن شربها كما هو الحال في الآيتين اللتين نزلتا بعد ذلك.

ومما يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا منها تحريم الخمر ما أخرجه الإمام النسائي قال: أنبأنا أبو داود قال حدثنا عبيد (٢١) الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر رضي الله عنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلت الآية التي في البقرة فدعى عمر فقرئت عليه فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلت الآية التي في النساء ﴿ ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ﴾،

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ۲/۳۵۷ ـ ۳۵۸

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ٢٣/١

فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أثام الصلاة نادى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فدعى عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلت الآية التي في المائدة، فدعى عمر فقرئت عليه، فلما بلغ ﴿ فهل انتم منتهون ﴾ قال عمر رضي الله عنه: انتهينا ربنا(١).

 $e_{\parallel}$  وإسناده صحيح

وقال الحافظ ابن كثير: قال علي بن المديني: هـذا إسناد صـالح صحيح (٣).

<sup>(</sup>١) سنن النسائى، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر (٢٨٦/٨).

<sup>(</sup>٢) بيان هذا الإسناد:

ابو داود شيخ النسائي هنو سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي بالولاء الحراني، وهو ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة مات اثنتين وسبعين ومائتين، أخرج له النسائي فقط من الأثمة الستة (التقريب ٢/٣٢٦ رقم ٤٥٠ ـ التهذيب ١٩٩/٤ ورقم ٣٣٧).

٢ ـ وعبيد الله بن موسى بن أبي المختار العبسي، ثقة بتشيع، وهو من الطبقة التاسعة
 (التقريب ١ / ٥٣٩ رقم ١٥١١)

٣ ـ وإسرائيل هو ابن يونس السبيعي، وهو ثقة تقدم في الحديث رقم (٥).

٤ - وأبو إسحاق هـو السبيعي، عمرو بن عبدالله الهمداني، وهـو ثقة عـابد مكـثر من الحديث، وقد اختلط في آخر عمره، وهو من الطبقـة الثالثـة (التقريب ٢/٧٧ رقم ٢٢٣)

٥ ـ وأبو ميسرة هو عمرو بن شرحبيل الهمدان الكوفي، وهو ثقة عابد، مات سنة ثـلاث وستين، أخرج له الشيخان وأبـو داود والنسائي والـترمذي، (التقـريب ٢/٢٧ رقم ٥٠٦ ـ التقريب ٤٧/٨ رقم ٥٠٨).

فهؤلاء الرجال كلهم ثقات قد سمع بعضهم من بعض (انظر تهذیب التهذیب ٤/١٩٩ رقم ۲۳۷، ۵۰۱، ۵۷/۸ رقم ۲۳۳ رقم ۲۳۳، ۵۰۱، ۵۷/۸ رقم ۷۸).

<sup>(</sup>۳) تفسیر ابن کثیر ۱/۲۲۶

وأخرجه الإمام أبو داود السجستاني من طريق إسرائيل بن يونس بهذا الإسناد وذكر مثله (١).

وأخرجه الإمام الترمـذي من طريقـين عن إسرائيل بهـذا الإسناد وذكر مثله(٢).

وقوله ﴿ ومنافع للناس ﴾ أما بالنسبة للخمر فبها يحصل لشاربيها من اللذة والنشوة كها أخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: فيها يصيبون من لذاتها وفرحها إذا شربوها(٣).

وهذا إسناد حسن كها تقدم(٤).

ومن منافعها بالنسبة لبعض الناس كونها وسيلة للرزق والكسب.

أما منافع الميسر فهي في كون بعض المتقامرين يحصل له السريح بغير جهد منه، وفيها يحصل للفقراء من الـذبائـح التي يتقامـرون عليها بالنسبة لما كان عليه القهار عند العرب في الجاهلية.

وقوله ﴿ واثمها أكبر من نفعها ﴾ يعني ما يترتب عليها من الإثم أكبر مضرة على متعاطيها مما يحصل له من المنفعة لأن مضرتها في الدين ومنفعتها في الدنيا بحسب ما يظهر لمتعاطيها في بعض الاحيان وإلا فإنها يشتملان على مضرة الدنيا أيضاً في الجسم والمال وذلك في عاقبتها.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب الأشربة باب تحريم الخمر، حديث رقم ٣٦٧٠

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي، كتاب التفسير، سورة المائدة، حديث رقم ٩٠٤٩

<sup>(</sup>۳) تفسير الطبري ۲/۳۲۰

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم (٢).

## ١٠ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ ويسألونك عن اليتامى قبل اصلاح لهم خير وأن تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ان الله عزيز حكيم ﴾ (البقرة / ٢٢٠).

\* \* \*

قال الإمام أبو داود السجستاني : حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما أنزل الله عز وجل ﴿ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ﴾ و﴿ ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ﴾ الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ﴿ ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم ﴾، فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه(۱).

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب الوصايا، باب مخالطة اليتيم، حديث رقم ٢٨٧١.

بيان الإسناد : ـ

ا - عثمان بن أبي شيبة هـو عثمان بن محمـد بن إبراهيم بن عثمان العبسي أبـو الحسن ابن أبي شيبة الكـوفي وهـو ثقـة حـافظ شهـير ولـه أوهام، من الطبقة العاشرة، مات سنة تسع وثلاثين ومائتين، وله ثـمان وثهانون سنة، أخرج له الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه(١).

٢ - وجرير هـ و ابن عبد الحميد بن قرط - بضم القاف وسكون الراء - الضبي الكوفي، نزيل الري وقاضيها وهو ثقة صحيح الكتاب، وقيل كان في آخر عمره يهم من حفظه، مات سنة ثمان وثمانين ومائة وله إحدى وسبعون سنة، أخرج له الجماعة (٢).

" - وعطاء هو ابن السائب الثقفي، وهو صدوق اختلط في اخر عمره، من الطبقة الخامسة، مات سنة ست وثلاثين ومائة. أخرج لـ الإمام البخاري والأربعة (٣).

وليس له في صحيح البخاري غير حديث واحد في ذكر الحوض مقروناً بأبي بشر جعفر بن أبي وحشية أحد الاثبات وهو في تفسير الكوثر ذكره الحافظ ابن حجر<sup>(٤)</sup>.

وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن الذين رووا عنه قبل الاختلاط هم سفيان الثوري وشعبة وزائدة وحماد بن زيد وأيـوب السختياني وسمـع

<sup>(</sup>١) التقريب ١٣/٢ رقم ١٠٧، تذكرة الحفاظ ١٤٤١ رقم ٤٥٠

<sup>(</sup>٢) التقريب ١٢٧/١ رقم ٥٦، الخلاصة/٦١

<sup>(</sup>٣) التقريب ٢٢/٢ رقم ١٩١، الخلاصة/٣٦٩

<sup>(</sup>٤) هدى السارى/٢٥٨

منه حماد بن سلمة مرتين مرة قبل اختلاطه ومرة بعده، أما ماعدا هؤلاء فقد سمعوا منه بعد اختلاطه، وقد ذكر أن هذا هو ما تحصل له من كلام أئمة الجرح والتعديل(١).

وسعيد بن جبير ثقة ثبت (٢).

وهذا إسناد متصل قد سمع رواته بعضهم من بعض (٣) غير أن فيه عطاء ابن السائب قد اختلط، وقد سمع منه جرير بن عبد الحميد بعد اختلاطه، كما أن فيه عثمان بن أبي شيبة وجرير عبد الحميد لهما أو هام قليلة ولكن ليس هذا الحديث مما وهما فيه ولا مما اختلط فيه عطاء لأن الإمام ابن جرير الطبري أخرجه من طريق علي بن أبي طلحة ومن طريق العوفي عن ابن عباس وذكر نحوه (٤).

وإسناد علي بن أبي طلحة حسن وإسناد العوفي ضعيف كما تقدم (°).

فتبين لنا خلو رواية الإمام أبى داود من الوهم والخطأ فيصبح إسنادها حسناً لأن عطاء بن السائب صدوق، ولكن باعتضادها بروايتي الإمام الطبري يصبح الحديث صحيحاً لغيره.

وقد أخرج هذا الحديث الإمام النسائي والحاكم والبيهقي من

<sup>(</sup>۱) تهذيب التهذيب ۲۰۷/۷، هدى الساري/٢٥٤

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (١١).

<sup>(</sup>۳) انظر تهدیب التهدیب ۱۱۹۷۷ رقم ۲۹۸، ۲۰۵۲ رقم ۱۱۲، ۲۰۳/۷ رقم ۳۸۵، ۱۱/۶ رقم ۱۱۸، ۲۰۳/۷ رقم ۱۱۸، ۱۱/۶

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٢/٣٧١ - ٣٧٢

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث رقم (٢) والحديث رقم (٣٥).

طريق عطاء بن السائب، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (١). بيان المعنى : ـ

تبين لنا من سبب نزول هذه الآية أن الصحابة رضي الله عنهم قد تحرج بعضهم من خلط أموالهم بأموال من تحت أيديهم من اليتامى والإنفاق منها عليهم جميعاً خوفاً من أن ينفقوا من أموال اليتامى أكثر من حاجتهم فيظلموهم بذلك.

ولما كان عزل أموال اليتامى فيه شيء من المشقة والحرج أنـزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية لرفع الحرج عن أوليائهم في خلط أموالهم مع أموالهم.

وقوله ﴿ قبل اصلاح لهم خير ﴾ أي أن العمل على إصلاح أموالهم بتنميتها بالتجارة ونحوها خير من إهمالها ﴿ وان تخالطوهم ﴾ يعني في الماكل والمشرب والملبس وما اشبه ذلك ﴿ فاخوانكم ﴾ يعني في الدين ولا حرج عليكم في ذلك ما دمتم تريدون الإصلاح ﴿ والله يعلم المفسد من المصلح ﴾ فالمعول عليه هو أن تكون نية الولي خالصة في إرادة الإصلاح من خلط ماله مع مال اليتيم ﴿ ولو شاء الله لأعنتكم ﴾ أي لشق عليكم فيها لو ألزمكم بعزل أموالكم عن أموال اليتامي في المأكل والمشرب ونحو ذلك ولو قعتم بسبب ذلك في الإثم، أخرج ابن جرير من طريق مقسم عن ابن عباس قال : ولو شاء الله إلحل ما أصبتم من أموال اليتامي موبقاً (٢).

<sup>(</sup>۱) سنن النسائي، كتاب الوصايا، باب نحالطة اليتيم (٢٥٦/٦) المستدرك ٢٠٣/٢، ٢٧٨، كتاب الجهاد وكتاب التفسير سنن البيهقي ٢٥٨/٥ كتاب الحج بـاب المناهـدة، و ٢٨٤/٦، كتاب الوصايا، باب مخالطة اليتيم.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢/٥٧٥

# ١١ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين ﴾ (البقرة/٢٢٣)

\* \* \*

(٢٣) 1 - قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب - يعني القُمِّي - عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت، قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة، قال: فلم يرد عليه شيئا، قال: فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية ﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ أقبل وأدبر، واتقوا الدبر والحيضة (١).

وأخرجه الإمام الترمذي وابن حبان من طريق يعقوب القمي بهذا الإسناد وذكرا مثله(٢).

<sup>(</sup>۱) مسئد أحمد ۲۹۷/۱

 <sup>(</sup>۲) سنن الترمذي، كتاب التفسير، سورة البقرة حديث رقم ۲۹۸۰ موارد الطمآن، كتـاب
 التفسير، سورة البقرة حديث رقم ۱۷۲۱.

#### بيان الإسناد:

١ - الحسن هـو ابن مـوسى الأشيب أبـو عـلي البغـدادي قـاضي الموصل وغيرها، وهو ثقة من الطبقة التـاسعة مـات سنة تسـع أو عشر ومائتين، أخرج له الجهاعة (١).

٢ - ويعقوب هو ابن عبد الله بن سعد الأشعري أبو الحسن القمي، هو صدوق يهم، من الطبقة الثامنة، مات سنة أربع وسبعين ومائة (٢).

٣ ـ وجعفر هو ابن أبي المغيرة الخزاعي القمي وهـ و صدوق يهم ،
 من الطبقة الخامسة (٣) .

٤ - وسعيد بن جبير ثقة ثبت تقدمت ترجمته (٤).

وهذا إسناد متصل قد سمع رواته بعضهم من بعض (°) لكن فيه يعقوب القمي وجعفر بن أبي المغيرة قد اتها بالوهم، ولكن لم يظهر منها وهم في هذه الرواية فيكون إسنادها حسناً.

وقد ذكر الحافظ الهيثمي هذا الحديث من رواية الإمام أحمد ووثق رجاله (٦) وهذا محمول على أنه لم يقع في هذه الرواية شي من الوهم، وبناء على حكمه على رجال الإسناد يكون الإسناد صحيحاً، وقد

<sup>(</sup>۱) التقريب ۱/۱۷۱ رقم ۳۲۳، الكاشف ۱/۲۲۷رقم ۱۰۷٦

<sup>(</sup>٢) التقريب ٢/٣٧٦ رقم ٣٨٢، الكاشف ٢٩٢/٣ رقم ٢٥٠٢.

<sup>(</sup>٣) التقريب ١/٣٣/ رقم ١٠٢، الخلاصة/٦٤

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم (١١).

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب ١٠٨/١ رقم ١٦٥ ٢/٣٢٣ رقم ٥٦٠، ١١/ ٣٩٠ رقم ٧٥٢

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد ٦/٣١٩

صححه الحافظ ابن حجر (١) ولعل تصحيحه لاعتضاده بالحديثين الاتيين فيكون صحيحاً لغيره.

٢ \_ قال الإمام أبو داود السجتستاني : حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ حدثني محمد - يعني ابن سلمة - عن محمد بن إسحاق عن أبان ابن صالح عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن ابن عمر ـ والله يغفر له \_ وهم إنما كان هذا الحي من الأنصار \_ وهم أهل وثن \_ مع هذا الحي من اليهود ـ وهم أهل كتاب ـ وكانوا يرون لهم فضلًا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً ويتلذذون منهم مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع فيها ذلك فأنكرت عليه وقالت إنما كنا نؤتي على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شرى أمرهما. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد(٢).

### بيان الإسناد:

١ ـ عبد العزيز بن يحيى بن يوسف البكائي، أبو الاصبغ الحراني، صدوق ربما وهم، من الطبقة العاشرة مات سنة خمس

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۱۹۱/۸

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في جامع النكاح، حديث رقم ٢١٦٤.

وثلاثين ومائتين، ووثقه الإمام الذهبي(١).

٢ - محمد بن سلمة بن عبد الله الباهلي بالولاء الحراني، ثقة من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة إحدى وتسعين ومائتين على الصحيح (٢).

٣ ـ ومحمد بن إسحاق بن يسار المطلبي ولاء المدني، نزيل العراق صاحب السيرة، إمام في المغازي، وهو صدوق يدلس، من صغار الطبقة الخامسة مات سنة خسين ومائة ويقال بعدها، اخرج له الإمام البخارى تعليقاً ومسلم والأربعة (٣).

٤ - أبان بن صالح بن عمير بن عبيد القرشي ولاء، وثقة الأئمة، ووهم ابن حزم فجهله وابن عبد البر فضعفه، من الخامسة، مات سنة بضع عشرة ومائة وهو ابن خمس وخمسين، أخرج له الإمام البخارى تعليقاً والأربعة(٤).

٥ ـ ومجاهد هو ابن جبر المكي أبو الحجاج المخزومي بالولاء، وهو ثقة إمام في التفسير والعلم، من الطبقة الثالثة مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة على اختلاف بين العلماء في ذلك وله ثلاث وثهانون سنة، وقد أخرج له الجماعة (٥).

<sup>(</sup>١) التقريب ١/١٣/٥ رقم ١٢٥٩، الكاشف ٢٠٣/٢ رقم ٣٤٥١

<sup>(</sup>٢) التقريب ١٦٦/٢ رقم ٢٦٥. الخلاصة/٣٣٨

<sup>(</sup>٣) التقريب ١٤٤/٢ رقم ٤٠، الكاشف ١٩/٣ رقم ٤٧٨٥

<sup>(</sup>٤) التقريب ٢٠/١ رقم ١٥٩، الخلاصة/١٥، وقد ذكر الحافظ ابن حجر كلام ابن حزم وابن عبد البرفيه في التهذيب ٩٤/١

<sup>(</sup>٥) التقريب ٢/ ٣٢٩ رقم ٩٢٢، تذكرة الحفاظ ٩٢/١ رقم ٨٣

وهـذا اسناد متصـل قد سمـع رواته يعضهم من بعض (١). لكن فيه محمد بن إسحاق وهو متهم بالتدليس ولم يصرح هنا بالساع .

وأخرجه أبو عبدالله الحاكم بهذا الإسناد وذكر مثله وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الإمام الذهبي (٢).

ولكن أخرجه الحاكم من طريق آخر عن محمد بن إسحاق وقد صرح فيه بسهاعه من أبان بن صالح وذكر نحو حديث أبي داود، وقد سكت عنه الحاكم وحكم عليه الذهبي بأنه على شرط مسلم (٣). وأخرجه البيهقي عن شيخه الحاكم بهذا الإسناد وذكر مثله (٤).

وبناء على هذا يكون إسناد هذا الحديث حسناً لأن فيه راويين صدوقين ولكن أخرجه الإمام البخاري مختصراً من حديث جابر رضي الله عنه (٥) كما يشهد له الحديث الآتي فيتقوى بذلك حديث ابن عباس ويصبح إسناده صحيحاً لغيره. ولذلك صححه الحاكم والذهبي.

(٢٥) ٣ ـ قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين حدثنا حسن بن ثوبان عن عامر بن يحيى المعافري حدثني حنش عن ابن عباس قال: أنزلت هذه الآية ﴿ نساؤكم حرث لكم ﴾ في أناس من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتها على كل حال إذا كان في الفرج(٢).

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب ۲/۲۱ رقم ۱۹۸، ۲۲۲٫۳ رقم ۱۹۰

<sup>(</sup>٢) المستدرك، كتاب النكاح، ١٩٥/٢

<sup>(</sup>٣) المستدرك، كتاب التفسير، ٢/٢٧٩

<sup>(</sup>٤) سنن البيهقي، كتاب النكاح، باب إتيان النساء من أدبارهن ١٩٥/٧

 <sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة البقرة باب رقم ٣٩ حديث رقم ٤٥٢٨

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ١/٨٢٢

### بيان الإسناد:

ا - يحيى بن غيلان بن عبدالله بن أسماء الخزاعي ثم الأسلمي أبو الفضل البغدادي، ثقة، من الطبقة العاشرة مات سنة عشرين ومائتين على الصحيح (١).

٢ ـ ورشدين هو ابن سعد بن مفلح المهري أبو الحجاج المصري وهو ضعيف، لغفلته وتخليطه، من الطبقة السابعة، مات سنة ثمان وشائين ومائة وله ثمان وسبعون سنة (٢).

" و الحسن بن ثوبان بن عامر الهوزني، صدوق فاضل، من الطبقة السادسة، مات سنة خمس وأربعين ومائة (").

٤ عامر بن يحيى المعافرى بن خنيس، ثقة، من الطبقة السادسة مات سنة عشرين ومائة، أخرج له مسلم والترمذي وابن ماجه (٤).

٥ ـ وحنش هو أبو رشدين حنش بن عبدالله ويقال ابن علي بن عمرو السبائي نزيل إفريقية، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، مات سنة مائة، أخرج له مسلم والأربعة (٥).

وهذا إسناد متصل قد سمع رواته بعضهم من بعض (٦).

<sup>(</sup>١) التقريب ٢/٥٥٣ رقم ١٤٦، الكاشف ٣/٥٦٧ رقم ٦٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) التقريب ٢٥١/١ رقم ٩٢، المغني في الضعفاء ٢٣٣/١ رقم ٢١٢٣، التهذيب ٣/٧٧/٣.

<sup>(</sup>٣) التقريب ١١٤/١ رقم ٢٥٤، الكاشف ١/٢١٨ رقم ١٠٢٢

<sup>(</sup>٤) التقريب ٢/٠٢١ رقم ٧٠، الخلاصة/ ١٨٥

<sup>(</sup>٥) التقريب ٢/٥٠١ رقم ٦٣٠، الكشف ١/٢٠١ رقم ١٢٨٢

<sup>(</sup>٦) تهمذیب التهمذیب ۵۷/۳ رقم ۵۲۸، ۲۲۳/۱۱ رقم ۵۲۸، ۵۸/۵ رقم ۱۳۲ تهمذیب الکهال (ترجمة الحسن بن ثوبان).

لكن فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف إلا أنه يتقوى بالحديث السابق فيكون حسناً لغيره.

#### بيان المعنى:

قوله في الحديث الأول «حولت رحلى البارحة» الرحل هو الكور الذي يركب عليه فوق الإبل ويطلق على المنزل والمأوى وقد كنى به هنا عن زوجته، والمقصود من تحويل رحله أنه قد أتى امرأته في قبلها من جهة ظيرها(١).

وقوله «واتق الدبر والحيضة» يعنى اجتنب إتيان المرأة في دبرها أو في قبلها ما دامت حائضاً.

أقول: وقد جاءت كلمة «وهم» على الصواب في رواية الحاكم. وقد يفهم من نسبة الوهم في هذا الحديث إلى ابن عمر من ابن عباس أنه يقصد ما اشتهر عن ابن عمر من أنه يفسر قوله تعالى ﴿ أَنِي شَنْتُم ﴾ بإتيان النساء في ادبارهن (٣).

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث ٢٠٩/٢.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود بشرحه معالم السنن ٢/٦١٩

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الطبري ٣٦٤/٢ والدر المنثور ١/٢٦٥

ولكن الوهم في ذلك ليس من ابن عمر ولكن ممن رووا عن نافع عنه ومما يدل على ذلك ما أخرجه الإمام النسائي من طريق كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لناقع مولى ابن عمر: انه قد أكثر عليك القول: إنك تقول عن ابن عمر انه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن، قال: كذبوا علي، ولكن سأحدثك كيف كان الأمر، ان ابن عمر عرض المصحف يوماً وأنا عنده حتى بلغ ﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم اني شئتم ﴾ فقال: يا نافع هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت: لا، قال: إنا كنا معشر قريش نُجبي النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد فآذاهن فكرهن ذلك وأعظمنه، وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود، انما يؤتين على جنوبهن فأنزل الله ﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم اني شئتم ﴾.

ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره وقال: وهذا إسناد صحيح (١).

ولم أجده في سنن النسائي فلعله في كتاب آخر من كتب الإمام النسائى.

وقوله «نجبِّى النساء» من التجبية وهي انكباب الإنسان على وجهه باركاً على ركبتيه كهيئة السجود (٢).

وبما يدل على أن ابن عمر رضي الله عنهما يرى تحريم إتيان النساء في أدبارهن ما أخرجه الإمام الدارمي قال: أخبرنا عبدالله بن صالح حدثني الليث حدثني الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري حين يحمض لهن؟

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ۱/۲۷۱

<sup>(</sup>٢) انظر جامع الأصول لابن الاثير ٢ / ٤٠ ولسان العرب (مادة جبي).

قال؛ وما التحميض؟ قال: فذكرت الدبر، فقال: هل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟! (١)

وإسناده صحيح لغيره (٢).

والتحميض مأخوذ من الحمض وهو النبات الحامض الذي ترعاه الإبل وذلك أنها إذا مَلَّت الخلّة، وهو النبات الحلو تحولت إلى الحمض ترعاه، فسمى إتيان الرجل المرأة في غير مأتاها تحميضاً لأن فيه تحولاً من الخير إلى الشر(٣).

وقوله في حديث ابن عباس الثاني «وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف «يعني على جنب، وحرف كل شيء جانبه (٤).

<sup>(</sup>١) سنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب من أق امرأة من دبرها (١/٢٦٠)

<sup>(</sup>٢) بيان هذا الإسناد:

١ - عبدالله بن صالح الجهني، صدوق كثير الغلط، وقد تقدمت ترجمته في ص ٣

٢ - الليث هو أبو الحارث الإمام اللبث بن سعد الفهمي وهو ثقة ثبت فقيه مشهور، من الطبقة السابعة (التقريب ٢ / ١٣٨ رقم ٨):

٣ الحارث بن يعقوب هـو الأنصاري بالولاء المصري، وهـو ثقة عـابد، من الـطبقة
 الخامسة (التقريب ١٤٥/١ رقم ٧٨).

٤ ـ سعيد بن يسار أبو الحباب، ثقة متقن من الطبقة الثالثة (التقريب ١/٣٠٩ رقم
 ٢٨٧)

وقد سمع هؤلاء الرجال بعضهم من بعض (انظر تهذيب التهديب ٥/ ٢٥٦ رقم ٤٤٨، ٥٩ رقم ٤٤٨، ٤٥٩ رقم ٢٥٦/٥ رقم ٢٠٢/٥ رقم ٢٠٢/٥ رقم ٢٠٢/٥ وقم تبين في هذا تراجمهم ما عدا عبدالله بن صالح فهو صدوق كثير العلط ولكن لم يظهر منه غلط في هذا الحديث لأن حديث الإمام النسائي السابق يشهدله، وباعتضاده بحديث النسائي يصبح إسناده صحيحاً لغيره.

<sup>(</sup>٣) اللسان، والنهاية في غريب الحديث مادة (حمض).

<sup>(</sup>٤) جامع الأصول لابن الاثير ٤٣/٢ معالم السنن للخطابي ٢/٦١٩

وقوله «يشرحون» قال الهروي: يقال شرح فلان جاريته إذا وطئها من قفاها، وأصل الشرح البسط ومنه انشراح الصدر بالأمر وهو انفتاحه وانبساطه (١).

وقوله «شرى أمرهما» أي ارتفع وعظم وتفاقم وأصله من شرى البرق إذا لج في اللمعان، واستشرى الرجل إذا ألح في الأمر(٢).

<sup>(</sup>١)، (٢) جامع الأصول لابن الاثير ٢/٣٤ معالم السنن للخطابي ٢/٩١٦

## ١٢ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ولهن مشل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا بما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيها حدود الله فلا أن يخافا ألا يقيها حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حتى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليها أن يتراجعا إن ظنا أن يقيها حدود الله وتلك حدود الله يبيها أن يتراجعا إن ظنا أن يقيها حدود الله وتلك حدود الله الله يبيها القوم يتعد عليها أن يتراجعا إن ظنا أن يعلمون ﴿ (البقرة / ٢٢٨ - ٢٣٠).

\* \* \*

(٢٦) ١ - قال الإمام النسائي: أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال أنبأنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ ما نسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ﴾(البقرة/١٠٦) وقال

وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل (الآية - النحل/١٠١) وقال ( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب (الرعد/٣٩) فأول ما نسخ من القرآن القبلة، وقال : ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ماخلق الله في أرحامهن ) إلى قوله ( إن أرادوا إصلاحاً ) (البقرة/٢٢٨) وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً فنسخ ذلك وقال ( المطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) (البقرة/٢٢٩).

وأخرجه الإمام النسائي أيضاً بهذا الإسناد وذكر مثله إلى قوله تعالى ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ ثم ذكر قوله تعالى ﴿ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ﴾ (الطلاق/٤) ثم قال فنسخ من ذلك، قال تعالى ﴿ ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ﴾ (الأحزاب/٤٩) (٢٠).

بيان الإسناد:

أ ـ زكريا بن يحيى هـ و أبـ و عبـ د الـ رحمن زكـ ريـا بن يحيى بن إياس بن مسلمة السجزى نزيل دمشق، يعرف بخياط السنة (٣)، وهو ثقة حافظ، من الطبقة الثانية عشرة، مات سنة تسـع وثهانين ومائتين وله أربع وتسعون (٤).

<sup>(</sup>۱) سنن النسائي ۲۱۲، ۱۸۷/ کتاب الطلاق، باب ما استثنى من عدة الطلاق وباب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث.

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي ١٨٧/٦، كتاب الطلاق باب ما استثنى من عدة المطلقات.

<sup>(</sup>٣) لقب بذلك لأنه كان يخيط أكفان أهل السنة (التهذيب ٣٣٤/٣).

<sup>(</sup>٤) التقريب ٢٦٢/١ رقم ٥٨، تذكرة الحفاظ ١/ ٦٥٠ رقم ٦٧٣.

٢ - وإسحاق بن إبراهيم هو الإمام أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، ابن راهوية المروزي، وهو ثقة حافظ مجتهد، قرين الإمام أحمد بن حنبل، ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير، مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين، وله اثنتان وسبعون سنة، أخرج له الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي(١).

 $\Upsilon$  - وعلي بن الحسين بن واقد المروزي تقدمت ترجمته وتبين لنا أنه صدوق  $_{\Upsilon}$  .

٤ ـ وأبوه الحسين بن واقد تقدمت ترجمته وتبين لنا أنه ثقة له أوهام (٢).

٥ ـ ويزيد النحوي ثقة عابد، تقدمت ترجمته (٢).

وهذا إسناد متصل قد سمع رواته بعضهم من بعض (٣) غير أنه فيه علي بن الحسين بن واقد المروزي وأباه وهما متهمان بالوهم، ولكن لم يظهر في هذه الرواية شيء من الوهم فيكون الإسناد على هذا حسناً.

وأخرج الإمام أبو داود السجستاني والبيهقي آخر الرواية الأولى من طريق على بن الحسين بن واقد المروزي(٤).

<sup>(</sup>۱) التقريب ۱/٥٤/ رقم ٣٧٤ والحنظلي نسبة إلى حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، وراهويه ليس اسما لأبيه وإنما لقب به لما ولد في طريق مكة قالوا له: راهويه يعني أنه ولد في الطريق وكان أبوه يكره هذا اللقب ـ تهذيب التهذيب ٢١٦/١. وانظر في ترجمته (تذكرة الحفاظ ٢٣٣/١ رقم ٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) انظر هؤلاء الثلاثة في الحديث رقم (١٣).

<sup>(</sup>۳) تهمندیب التهمندیب ۳۳۴/۳ رقم ۳۲۲، ۳۰۸/۷ رقم ۲۲۵، ۲۱۲۱ رقم ۴۰۸، دوم ۳۱۸/۷ رقم ۳۲۸، ۳۱۵/۷ رقم ۳۲۵، ۳۰۸/۷ رقم ۳۲۸، ۳۰۸/۷ رقم ۳۲۸، ۳۱۵/۷ رقم ۳۲۸/۷ رقم ۳۲۸/۷ رقم ۳۲۸/۷ رقم ۳۲۸/۷ رقم ۳۰۸/۷ رقم ۳۰۸/۷

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب رقم ١٠ حديث رقم ٢١٩٥ سنن البيهقي ٣٣٧/٧ كتاب الخلع والطلاق باب من جعل الثلاث واحدة.

ولم أجد لهذا الحديث طريقاً آخر غير هذا الطريق.

٢ - أخرج الإمام عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن طاوس أنه (٢٧) قال لولا أنه علم لا يحل لي كتهانه - يعني الفداء - ما حدثته أحداً قال :
 كان ابن عباس لايرى الفداء طلاقاً حتى يطلق ثم يقول : ألا تـرى أنه ذكر الطلاق من قبله ثم ذكر الفداء فلم يجعله طلاقاً ثم قـال في الثانية فإن طلقها فلا تحل لـه من بعد حتى تنكح زوجاً غـيره ﴾ ولم يجعل الفداء بينها طلاقاً (١).

#### باب الإسناد:

معمر هو ابن راشد الأزدي وهو ثقة ثبت تقدمت ترجمته (۲) وأيوب هو ابن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري وهو ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد، من الطبقة الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومائة، وله خمس وستون سنة أخرج له الجماعة (۲).

وطاوس بن كيسان اليهاني ثقة فقيه تقدمت ترجمته <sup>(٤)</sup>

وبهذا يتبين لنا أن رجال هذا الإسناد ثقات أئمة وقد سمع بعضهم من بعض (٥) فالإسناد على هذا صحيح.

٣ \_ أخرج الإمام عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار (٢٨) عن طاوس قال : سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس عن رجل طلق امرأته طلقتين ثم اختلعت منه أينكحها ؟ قال : نعم ذكر الله الطلاق

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، كتاب الطلاق، باب الفداء (٨٦/٦ رقم ١١٧٦٧).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٨).

<sup>(</sup>٣) التقريب ١/ ٨٩ رقم ٦٨٨، تذكرة الحفاظ ١/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم (١٧).

<sup>(</sup>٥) تهذیب التهذیب ۲۲۳/۱۰ رقم ۲۳۹.

في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك فلا بأس به(١).

## بيان الإسناد:

سفیان بن عیینة ثقة تقدمت ترجمته (۲). وعمرو بن دینار ثقة ثبت تقدمت ترجمته (۳). وطاوس بن کیسان ثقة فقیه تقدمت ترجمته (٤).

وبهذا تبين لنا أن رجال هـذا الإسناد ثقـات. وقد سمـع بعضهم من بعض(°) فعلى هذا يكون الإسناد صحيحاً.

(۲۹) ٤ - أخرج الإمام عبد الرزاق عن ابن جريج عن حسن بن مسلم عن طاوس قال : كنت عند ابن عباس إذ سأله إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص فقال : إنى أستعمل ههنا - وكان ابن الزبير يستعمله على اليمن على السعايات - فعلمني الطلاق فإن عامة تطليقهم الفداء، فقال ابن عباس : ليست بواحدة - وكان يجيزه يُفَرَّق به - قال : وكان يقول : إنما هو الفداء ولكن الناس أخطئوا اسمه فقال لي حسن بن مسلم قال طاوس : فراددت ابن عباس بعد ذلك فقال : ليس الفداء بتطليق قال وكنت أسمع ابن عباس يتلو ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ ثم يقول ﴿ فلا جناح عليها فيها افتدت به ﴾ ثم ذكر الطلاق بعد الفداء، قال : وكان يقول : ذكر الله الطلاق قبل ثم ذكر الطلاق بعد الفداء، قال : وكان يقول : ذكر الله الطلاق قبل

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، كتاب الطلاق باب الفداء (٢/٤٨٧ رقم ١١٧٧١).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (١٧).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم (١٧).

<sup>(°)</sup> تهذیب التهذیب ۲۸/۸، ۲۱۷/۶

الفداء وبعده، وذكر الله الفداء بين ذلك فلا أسمعه ذكر في الفداء، قال : وكان لا يراه تطليقة(١).

#### بيان الإسناد : ـ

١ - ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي ولاء المكي، وهو ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل، من الطبقة السادسة، مات سنة خمسين ومائة أو بعدها وقد جاوز السبعين، أخرج له الجاعة (٢).

٢ - حسن بن مسلم بن يناق - بفتح الباء وتشديد النون - المكى، ثقة من الطبقة الخامسة، مات قديماً بعد المائة بقليل (٣).

٣ \_ وطاوس اليهاني ثقة فقيه فاضل تقدمت ترجمته (٤).

وبهذا تبين لنا أن رجال هذا الإسناد ثقات قد سمع بعضهم من بعض بعض وابن بعض (٥) إلا أن ابن جريج لم يصرح بالساع من حسن بن مسلم وابن جريج يدلس وهو من الطبقة الثالثة من المدلسين وهم الذين أكثروا من التدليس فلا يحتج من حديثهم إلا بما صرحوا بسماعه من شيوخهم ذكره الحافظ ابن حجر ونقل عن الدارقطني أنه قال فيه: شر التدليس تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح (٢).

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، كتاب الطلاق، باب الفداء (٦/ ٤٨٥ رقم ١١٧٦٥).

<sup>(</sup>٢) التقريب ١/٥٢٥ رقم ١٣٢٤، تذكرة الحفاظ ١/١٦٩ رقم ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) التقريب ١٧١/١ رقم ٣٢١، الكاشف ٢ /٢٢٧ رقم ١٠٧٤.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم (١٧).

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب ٢/٦ ق رقم ٨٥٥، ٣٢٢/٢ رقم ٥٥٨

<sup>(</sup>٦) طبقات المدلسين ص ١٣ مخطوط.

وعلى هذا يكون هذا الحديث محتملًا للضعف، ولكنه يتقوى بالحديثين السابقين وهما صحيحان فيرتفع عنه احتمال التدليس من ابن جريج ويكون إسناده صحيحاً.

#### بيان المعنى:

قوله ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ يعني والمطلقات ينتظرن بأنفسهن بعد الطلاق ثلاثة قروء، ثم يجوز لهن بعد ذلك أن يتزوجن، والقروء جمع قرء، وهو من الأسهاء المشتركة حيث يطلق على الطهر والحيض، وأصله من دنو وقت الشيء، ولما كان الحيض يجيء لوقت والطهر يجيء لوقت جاز أن يكون الأقراء حيضاً وأطهاراً (١):

وقد اختلف العلماء بناء على هذا في تعيين المراد من القروء في الآية فذهب جمهور الصحابة ومنهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهم إلى أن المراد بالقروء الحيض وبهذا أخذ الإمام أبو حنيفة وأحمد في الصحيح عنه، ومما استدل به لهذا القول قوله تعالى ﴿ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ﴾ فنقلهن عند عدم الحيض إلى الاعتداد بالأشهر دليل على أن الأصل هو الحيض.

ومن ذلك أن المعهود في اللسان الشرعي استعمال القرء بمعنى الحيض وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش «إنما ذلك عرق فانظري إذا أت قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك فتطهري ثم

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب والنهاية في غريب الحديث (مادة قرأ) وانظر معاني القرآن للزجاج

صلي ما بين القرء إلى القرء» أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه (١).

وذهب بعض الصحابة ومنهم زيد بن ثابت وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم إلى أن المراد بالقروء الأطهار، وبهذا أخذ الإمام مالك والشافعي واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾ يعني في عدتهن كقوله تعالى ﴿ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ﴾ يعني في يوم القيامة، وإنما أمر بالطلاق في الطهر لا في الحيض بدليل حديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء » أخرجه الشيخان (٢).

وأدلة القول الأول أكثر، وبه قبال كبار الصحبابة رضي الله عنهم ولذلك رجع إليه الإمام أحمد كما جاء في رواية الاثرم عنه أنه قبال : كنت أقول: الأطهار ثم وقفت لقول الأكابر(٣).

والفرق بين هذين القولين من حيث الزمن أن العدة بالنسبة للقول للقول الأول تنتهي بالغسل من الحيضة الثالثة، أما بالنسبة للقول الثاني فتنتهي بابتداء الحيضة الثالثة لأن الطهر الذي وقع الطلاق فيه

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ۲/۲۱.

سنن أبي داود، كتاب الطهارة باب رقم ١٠٨ حديث رقم ٢٨٠. سنن النسائي، كتاب الطهارة باب ذكر الاقراء.

سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة باب رقم ١١٥ حديث رقم ٦٢٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الطلاق، الحديث الأول رقم ٢٥١٥ صحيح مسلم، كتاب الطلاق، الحديث الأول رقم ١٤٧١.

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامة ٤٥٣/٧ أول كتاب العدد.

يحتسب من العدة على قول القائلين بأن العدة هي الأطهار، فالعدة على القول الأول تكون أطول، فالأخذ به يكون أحوط للمرأة فيها إذا أرادت أن تتزوج بزوج آخر، كما أنه يعطي الزوج المطلق وقتاً أطول للمراجعة(١).

وقوله تعالى ﴿ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ﴾ روى عن ابن عباس أن المراد ماخلق الله في أرحامهن من الحمل، وذلك فيها أخرجه ابن جرير من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها مالم تضع حملها، وهو قوله ﴿ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ﴾ (٢).

وإسناده حسن كما تقدم (٣)، والمقصود من الآية على هذا نهي النساء المطلقات من كتهان ما خلق الله في أرحامهن من الحمل من أجل إسقاط حق أزواجهن في مراجعتهن في مدة الحمل حتى يضعن.

وقد رُوي عن مجاهد أن المراد بالذي نهي الله سبحانه عن كتمانه هو الحمل والحيض، وذلك فيما أخرجه ابن جرير من عدة طرق عن مجاهد أنه قال في هذه الآية: الحيض والحبَل، قال: تفسيره أن

<sup>(</sup>۱) يراجع في هذا الموضوع كتاب المغني لابن قدامة، أول كتـاب العدد ٤٥١/٧ والمجمـوع شرح المهذب، كتاب العدد (٢١/ ٤٢٠)، وتفسير الطبري (٤٣٨/٢) وتفسير القـرطبي ٣١٢/٣، وتفسير الشنقيطي (أضـواء البيان ٢/ ١٢٩)، وأحكـام القـرآن للجصـاص ٣٦٤/١.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢/٨٤٤.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٢).

لا تقول: إني حائض وليست بحائض، ولا لست بحائض وهي حائض، ولا إنى حبلى وليست بحبلى، ولست بحبلى وهي حبلى، وذلك كله في بغض المرأة زوجها وحبه (١).

وقد اختار ابن جرير هذا القول لشموله لكل ما خلق الله في أرحام النساء(٢).

قوله ﴿ وبعولتهن احق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ﴾ البعولة جمع بعل مشل ذكر وذكورة وعم وعمومة فهذه الهاء زائدة، لتأكيد معنى تأنيث الجهاعة وهي سهاعية لا قياسية، قاله الزجاج (٣).

وقوله ﴿ فِي ذلك ﴾ يعنى في زمن العدة التي ذكرها الله سبحانه في هذه الآية.

المعنى: وأزواج النساء المطلقات أحق بردهن إلى عصمتهم ما لم تنقض عدتهن فإذا انقضت عدتهن فهم كغيرهم لايرجعون إليهن إلا بنكاح جديد، وإذا كن بائنات فلاحق لهم في نكاحهن إلا بعد أن يتزوجن من غيرهم كما سيأتي في الآية التالية.

وهذه الآية لم تفرق بين المطلقة البائن والرجعية وذلك كان في أول الإسلام حيث كان الـزوج له أن يطلق ثم يراجع كيف شاء من غير تقييد بعدد، ثم نزلت الآية التي بعدها فنسختها كها قال ابن عباس في الحديث الأول من أحاديث هذا الباب بعدما تلا هذه الآية: «وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢ /٤٤٧ ـ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢/٤٥٠.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للزجاج ٢/٣٠٠ وانظر تفسير الطبري ٢/٤٥١، والقرطبي ٣/١١٩.

فنسخ ذلك» وقال: ﴿ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾.

وبهذا تبين لنا أن حكم الآية ينطبق على المطلقة الرجعية ، أما البائن فلا حق لمطلقها في مراجعتها.

وقوله تعالى ﴿ ان ارادوا اصلاحا ﴾ يعني انما يحق للأزواج مراجعة مطلقاتهم في عدتهن إذا كانوا يريدون الاصطلاح معهن وعشرتهن بالمعروف، أما إذا كانوا يريدون الإضرار بهن فلا يجوز لهم ذلك وإن كانت تعتبر رجعتهم صحيحة من حيث بقاء العصمة الزوجية، لكنهم يأثمون بذلك كما في قوله تعالى بعد هذه الآيات في ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزواً ﴾ (البقرة/٢٣١).

وقوله تعالى ﴿ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ﴾ يعني ولهن من الحقوق على أزواجهن مثل ما لأزواجهن عليهن من الواجبات، وقوله ﴿ بالمعروف ﴾ يعني أن هذه الحقوق تؤدى بالإحسان والتواضع والإيثار لا بالتعالي والكبرياء.

وهذه الحقوق جاءت مجملة في هذه الآية ومنها ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حجة الوداع «ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه»(١).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الحج باب رقم (١٩) حديث رقم ١٢١٨.

ومما يدخل في معنى الآية التجمل للمرأة كما تتجمل هي للرجل وقد أخرج ابن جرير في هذا المعنى من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه قال: إنى أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي، لأن الله تعالى ذكره يقول ﴿ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ﴾(١).

وقوله ﴿ وللرجال عليهن درجة ﴾ أخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم وابنه عبدالرحمن بن زيد أن المراد بالدرجة الإمارة والطاعة (٢).

فالمعنى: وللرجال على نسائهم زيادة في الفضل ومزية يختص بها الرجال، وهي إمارة الرجل على المرأة ولزوم طاعته كها في قول تعالى ﴿ السرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ﴾ (النساء / ٣٤).

قول تعالى ﴿ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ تقدم في حديث ابن عباس أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى في الآية السابقة ﴿ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ﴾ وذلك أن الأزواج كانوا يطلقون ويراجعون كيفها شاءوا من غير أن يتقيدوا بعدد معين فنسخ الله سبحانه ذلك وجعل للزوج أن يراجع زوجته مرتين فقط.

وأخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في التطليقة الثالثة، فإما أن يمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئاً (٣).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ٢/٥٣/٤.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۲/٤٥٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ٢ /٤٥٧ .

وإسناد هذا الأثر حسن كها تقدم(١).

وقوله تعالى ﴿ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيها حدود الله فإن خفتم ألا يقيها حدود الله فلا جناح عليهها فيها افتدت به ﴾ يعني لا يحل للأزواج المطلقين أن يأخذوا من مهور نسائهم اللاي طلقوهن شيئاً إلا إذا بلغ الشقاق بين الزوجين حداً يخشيان معه أن يقعا في معصية الله وذلك بأن لا يقيها حدوده التي فرضها بينها، فعنذ ذلك يجوز للزوج أن يأخذ من زوجته ما أعطاها من المهر أو بعضه ليفارقها.

وقد رُوي عن ابن عباس ما يدل على أن أخذ العوض جائز فيها إذا كان النشوز والعصيان من قبل الزوجة، وذلك فيها أخرجه ابن جرير من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: هو تركها إقامة حدود الله واستخفافها بحق زوجها وسوء خلقها، فتقول له: والله لا أبر لك قسماً، ولا أطأ لك مضجعاً ولا أطيع لك أمراً، فإن فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية (٢).

قوله ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ﴾ يعني فإن طلقها طلقة ثالثة بعد الطلقتين السابقتين فقد حرمت عليه ولا يحل له أن يتزوجها حتى يتزوجها رجل غيره بنكاح صحيح، فإن تزوجها هذا الرجل ليحللها لزوجها الأول فهو آثم، ولا تحل لـزوجها الأول إذا طلقها هذا المحلل.

وقد ورد في وعيد المحلل والمحلل له أحاديث منها ما أخرجه

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم (٢).

<sup>(</sup>٢) . تفسير الطبري ٢/٢٦٤ .

الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لعن الله المحلل والمحلل له ».

وأخرجه الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجه(١).

وقوله تعالى ﴿ فَانَ طَلَقَهَا فَلا جَنَاحَ عَلَيْهِمَا انْ يَسَرَاجِعَا انْ ظَنَا انْ يَقَيَّمَا حَدُودُ الله ﴾ معناه: فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح على الزوج الأول أن يرجع إلى زوجته بنكاح جديد، كما أخرج الإمام ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: « إذا تـزوجت بعد الأول فـدخل الآخر بها فـلا حـرج عـلى الأول أن يتزوجها إذا طلق الآخر أو مات عنها فقد حلت له »(٢).

وإسناده حسن كها تقدم (٣).

وقوله ﴿ إِن ظنا أَن يقيما حدود الله ﴾ يعني إن كانا يرجوان ويغلب على ظنهما أن يقيما حدود الله التي فرضها بين الزوجين بأن يؤدي كل واحد منهما حقوق الآخر.

وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنها في الأثر الأول أن الرجل كان في أول الإسلام إذا طلق امرأته فهو أحق بارتجاعها وإن طلقها ثلاثاً فنسخ الله سبحانه ذلك بقوله ﴿ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ فأصبح بعد نـزول هذه الآية بإمكان الرجل أن

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد ٤٤٨/١، سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب التحليل حديث رقم ٢٠٧٦، سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في المحلل والمحلل له حديث رقم ١٩٣٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢/٨٧٨.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٢).

يراجع زوجته بعد الطلقة الأولى والثانية وليس له حق في ارتجاعها بعد الثالثة.

وقد مهد ابن عباس لبيان هذا الحكم ببيان حكمة النسخ في القرآن وفائدته للعباد حيث ذكر قوله تعالى ﴿ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ﴾ ثم بين أن الاعتراض على وقوع النسخ في القرآن واستنكاره ليس مما يتصف به المؤمنون وإنما هو من أخلاق الكفار حيث ذكر قوله تعالى ﴿ وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون ﴾، ثم بين أن قضية نسخ بعض الأحكام وإثبات بعضها ليس من شئون العباد وإنما هو مما ينتص به الله عز وجل فهو أعلم بمصالح عباده حيث ذكر قوله تعالى ﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ﴾.

وقد ذكر ابن عباس أيضاً في هذا الأثر أن أول ما نسخ من القرآن القبلة، والمراد بالقبلة المنسوخة بيت المقدس وذلك بقوله تعالى ﴿ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنو لينك قبلة ترضاها فول وجهك شمطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ﴾ (الآيات ـ البقرة/١٤٤).

وبين ابن عباس في الرواية الشانية أن قوله تعالى ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ وقوله تعالى ﴿ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ﴾ مخصص بقوله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لكم عليهن من عدة تعتدونها ﴾.

فالمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها.

وقد عبر ابن عباس عن التخصيص بالنسخ لأن النسخ يطلق على التخصيص في عرف المتقدمين كما تقدم.

وقوله في الحديث الثاني « سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس » جاء في مصنف عبد الرزاق المطبوع، « سألت إبراهيم بن سعد بن عباس » وعليه يكون إبراهيم هو المسئول ويكون حفيد ابن عباس، وهو خطأ واضح، وقد أخرجه البيهقي من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس قال: « سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس » وذكر مثله (۱).

وإبراهيم المذكور هو ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما جاء مصرحاً باسمه في الرواية السابقة.

وقوله في الحديث الثالث « فإن عامة تطليقهم الفداء » يعني أن تفتدي المرأة نفسها بشيء من المال تدفعه لزوجها ليطلقها.

قوله « فقال ابن عباس : ليست بواحدة » أي لا يعتبر الفداء طلقة واحدة وذلك لأن ابن عباس لا يرى الفداء طلاقاً حتى يطلق كما سيأتي.

قوله « وكان يجيزه يفرَّق به » هذا من كلام الراوي ، والمعنى أن ابن عباس كان يجوز أن يكون الفداء وسيلة للتفريق بين الرجل وامرأته وإن كان لا يعتبره طلاقاً.

قوله « وكان يقول إنما هو الفداء ولكن الناس أخطئوا اسمه » يعنى حينها سموه طلاقاً.

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى٣١٦/٧ كتاب الطلاق، باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق.

ومن هذه الأثار تبين لنا أن ابن عباس لا يرى الفداء طلاقاً وإنما يراه فسخاً وقد استدل على ذلك بقوله تعالى ﴿ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ ثم ذكر الفداء فقال ﴿ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ ثم ذكر الطلاق بعد ذلك بقوله ﴿ فإن طلقها فيلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ﴾، ووجه الاستدلال أنه لو كان الفداء طلاقاً لكان هو الطلاق الثالث بعد الطلقتين ولكان الطلاق الذي يحرم على الزوج المطلق نكاح زوجته إلا بعد زوج آخر هو الطلاق الرابع وهذا خلاف ما هو شابت في الطلاق البائن وبهذا القول قال طاوس وعكرمة وأحمد بن حنبل في رواية عنه وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود الظاهري وهو مذهب الشافعي في القديم.

وقيل إنه يعتبر طلاقاً وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي في الجديد وأحمد بن حنبل في رواية أخرى

وقد رُوي عن عثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أن الخلع طلاق لكن ضعف الإمام أحمد الحديث عنهم وقال: ليس في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ (١).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ١/٢٨٧، تفسير القرطبي ١٤٣/٣.المغني لابن قدامة ٧٦/٥.

# ١٣ ـ ماجاء في قوله تعالى

في قوله تعالى ﴿ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ﴾ (الآية ـ البقرة / ٢٣١).

\* \* \*

أخرج الإمام عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه (٣٠) عن ابن عباس قال: إن المرأة إذا طلقت حاملًا فوضعت، قال ابن عباس ﴿ وإذا عباس : فذلك حين بلغت أجلها، قال: وتلا ابن عباس ﴿ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ﴾ - قال ابن طاوس: وإن كان سقط بين ذلك فكذلك - قال: وإن طلقها غير حامل فإذا طهرت من آخر الحيض فذلك حين بلغت أجلها وتلا ابن عباس ﴿ فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ﴾قال ابن عباس: فلمراجعها حيئذ أو يسرحها ويشهد.

قال ابن جريج : قصصته على ابن طاوس عن أبيه فأقرَّبه(١).

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، كتاب الطلاق، باب طلاق الحامل (٢/٤٠٦ رقم ١٠٩٣٦).

#### بيان الإسناد : ـ

۱ - ابن جریج ثقة فقیه تقدمت ترجمته وتبین أنه یدلس وأن حدیثه لا یحتج به إلا إذا صرح بالسماع(۱).

٢ - وابن طاوس هو عبد الله بن طاوس بن كيسان اليهاني، وهـو ثقـة فاضـل عابـد، من الطبقـة السادسـة، مات سنـة اثنتين وثـلاثين ومائة، أخرج له الجهاعة (٢).

 $^{(7)}$  . وطاوس اليهاني ثقة فقيه فاضل تقدمت ترجمته

وبهذا تبين لنا أن رجال هذا الإسناد ثقات وقد سمع بعضهم من بعض (٤) إلا أن ابن جريج يدلس ولكنه في هذا الحديث صرح بالسماع من ابن طاوس حيث قال في آخر الحديث: قصصته على ابن طاوس عن أبيه فأقرَّبه.

### بيان المعنى :\_

قوله تعالى ﴿ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ﴾ بين ابن عباس في هذا الحديث أن انقضاء أجل العدة بالنسبة للمطلقة وضع الحمل إن كانت عير حامل، يعني إن كانت عير حامل، يعني الطهر من الحيضة الثالثة كما في قوله تعالى ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾.

وقول ابن طاوس « وإن كان سقط بين ذلك فكذلك » يعني إن سقط الحمل بين بداية الحمل ونهايته تنتهى به عدة الحامل.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم (٢٩).

<sup>(</sup>٢) التقريب: ٤٢٤/١ رقم ٣٩١، الخلاصة/٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (١٧).

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب ٥/٢٦٧ رقم ٤٥٨.

وقسول تعالى ﴿ ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ﴾ يعني لا تراجعوهن وأنتم تريدون طلاقهن مرة أخرى تضارونهن في ذلك لتعتدوا على حقوقهن، كما أخرج الإمام ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية : «كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها، يفعل ذلك يضارها ويعضلها فأنزل الله هذه الآية »(١).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ۲/۲۸۰.

## ١٤ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ واللذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيها فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ﴾ (البقرة/٢٣٤).

وقوله تعالى ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم ﴾(- /٢٤٠).

\* \* \*

(٣١) قال الإمام البخاري: حدثنا إسحاق حدثنا روح حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ثم ذكر أثراً عن مجاهد ـ ثم قال: وعن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت لقول الله ﴿ غير إخراج ﴾(١).

وأخرجه الإمام النسائي وأبو داود والحاكم .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة البقرة باب رقم ٤١ حديث رقم ٤٥٣١ وكتاب الطلاق باب رقم ٥٠ حديث رقم ٥٣٤٤.

وقال الحاكم: « هذا حديث صحيح على شرط البخاري » ووافقه الذهبي (١).

#### بيان المعنى : ـ

في هذا الأثر ساق ابن أبي نجيح تفسير ابن عباس للآيتين والذي يتوفون يفهم من تفسير ابن عباس المذكور هو أن قوله تعالى ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ﴾ قد أوجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيت زوجها فنسخ هذا الوجوب بقوله تعالى ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف ﴾ حيث جعل سبحانه وتعالى بقاءهن في بيوت أزواجهن وصية من أزواجهن لا واجباً عليهن فإن خرجن فلا إثم في ذلك.

ويفهم من كلام ابن عباس أن هذه الآية وهي قوله تعالى ﴿ وصية لازواجهم متاعاً إلى الحول ﴾ محكمة غير منسوخة . والذي عليه الجمهور أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى ﴿ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ﴾ ، ومما يدل على هذا ما أخرجه الإمام البخاري من حديث ابن أبي مليكة قال قال ابن الزبير : قلت لعثمان : هذه الآية التي في البقرة ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً ـ إلى قوله ـ غير إخراج ﴾ قد نسختها الأحرى فلم تكتبها ؟ قال : تدعها قوله ـ غير إخراج ﴾ قد نسختها الأحرى فلم تكتبها ؟ قال : تدعها

<sup>(</sup>۱) سنن النسائي، كتاب الطلاق، باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت (۲۰۰/٦) سنن أبي داود، كتـاب الطلاق، بـاب نسـخ متـاع المتـوفى عنهـا رقم ۲۲۹۸ و ۳۳۰۱، المستدرك ۲۱۱/۲، كتاب العتق.

يا ابن أخى لا أغير شيئاً من مكانه(١).

وقد رُوي القول بالنسخ عن ابن عباس رضي الله عنها كما أخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج وقال: فكان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله، ثم أنزل الله تعالى ذكره بعد والذين يتوفون منك ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة الشهر وعشراً وفهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملاً فعدتها أن تضع ما في بطنها، وقال في ميراثها ﴿ وهن الربع مما تركتم المرأة وترك الكم ولد فلهن الثمن ﴾ فبين الله ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة (٢).

وإسناده حسن كما تقدم (٣).

وقد روى ابن جريس القول بهذا عن قتادة والسبيع والضحاك وعطاء وابن زيد، واختاره بناء على ما جاء في السنة مما يؤيد ذلك وهو ما رُوي عن الفريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري: انها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، حتى إذا كان بطرف القَدُوم(٤) لحقهم فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة البقرة، باب رقم ٤٥ حديث رقم ٤٥٣٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٥٨٠/٥.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٢).

 <sup>(</sup>٤) القدوم بفتح القاف وضم الدال من غير تشديد ـ اسم جبل قرب المدينة \_ معجم البلدان مادة (قدم).

عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن بملكه ولا نفقة، قالت: فقال رسول الله ى الله عليه وسلم: نعم، قالت: فانصرفت حتى إذا كنت بالحجرة ناداني رسول الله ى الله عليه وسلم ـ أو أمر بي فنوديت له ـ فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً، قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به (۱).

وأخرجه الإمام مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والدارمي (٢).

ويما سبق تبين لنا أنه قد روي عن ابن عباس القول بأن المتوفى عنها زوجها يلزمها البقاء في بيت زوجها وأن الآية الأولى وهي قوله تعالى ﴿ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ﴾ ناسخة للآية الثانية وهو قوله تعالى ﴿ وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ﴾ ، كما رُوي عنه القول بأنها تعتد حيث شاءت وأن الآية الثانية ناسخة للآية الأولى ، والقول الأول أولى لأن ماجاء في السنة يؤيده كما سبق ، وهو قول الجمهور.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ٥/٤٥١ \_ ٢٥٦ \_ ٢٥٩.

 <sup>(</sup>۲) الموطأ كتاب الطلاق، باب مقام المتوفي عنها زوجها ص ٥٩١، المسند ٣٧٠/٦.
 سنن الترمذي، كتاب الطلاق، باب ماجاء أين تعتد المتوفي عنها زوجها سنن النسائي، كتاب الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها.

سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها حديث رقم ٢٠٣١. سنن أبي داود/كتاب الطلاق، باب المتوفى عنها زوجها تنتقل حديث رقم ٢٣٠٠. سنن الدارمى، كتاب الطلاق، باب خروج المتوفى عنها زوجها ٢٦٨/٢.

# ١٥ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ ولا جناح عليكم فيها عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكر ونهن ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ولاتعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ﴾ (البقرة / ٢٣٥).

(٣٢) ١ ـ قال الإمام البخاري : وقال لي طلق : حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنها : ﴿ فيها عرضتم به من خطبة النساء ﴾ يقول : « إنى أريد التزويج ولوددت أن ييسر لي امرأة صالحة »(١)

وأخرجه الإمام البيهقي من طريق الإمام البخاري وذكر مثله(٢).

(٣٣) ٢ ـ أخرج الإمام عبد الرزاق الصنعاني عن ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ إِلا أَنْ تَقُولُوا قُولًا معروفاً ﴾ قال:

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب رقم ٣٤ حديث رقم ١٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي، كتاب النكاح، باب التعرض بالخطبة (١٧٨/٧).

يقول إنك لجميلة، وإنك لإلى خير، وإن النساء لمن حاجتي (١). سان الاسناد:

١ - ابن مجاهد هو عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المكي، وهو متروك، وقد كذبه الثوري، وهو من الطبقة السابعة (٢) وقد سمع من أبيه، وسمع منه عبد الرزاق إلا أنه لا يسميه باسمه (٣).

٢ ـ ومجاهد بن جبر المكي، ثقة إمام في التفسير والعلم كها تقدم (٤).

وبهذا تبين أن هذا الحديث مردود لأن في إسناده عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك، والصحيح عن مجاهد عن ابن عباس الحديث السابق الذي أخرجه الإمام البخاري.

 $^{(42)}$  عن ابن عباس (  $^{(42)}$  عن ابن عباس (  $^{(43)}$  عن الكتاب أجله  $^{(43)}$ : انقضاء العدة  $^{(43)}$ .

هكذا أخرجه الإمام البخاري بصيغة التمريض « يذكر » وهي تدل على عدم بلوغه درجة الصحة عنده كما سبق بيان ذلك (٢).

وقد أخرجه الإمام ابن جرير الطبري قال : حدثني محمد بن سعد (٣٥) قال : حدثني أبي عن أبيه عن قال : حدثني أبي عن أبيه عن

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، كتاب الطلاق ٥٣/٧ رقم ١٢١٥٣.

 <sup>(</sup>۲) التقــریب ۲/۸۱ رقم ۱٤٠۷، المغنی فی الضعفاء للذهبی ۲/۳۱ ورقـم ۳۸۹۷.
 دیوان الضعفاء والمتروکین ۲۰۶ رقم ۲۲۷۹.

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ٤٥٣/٦ رقم ٩٢٦.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم (٢٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب رقم ٢٤ حديث رقم ١٢٤٥.

<sup>(</sup>٦) انظر ص (٤١)٠

ابن عباس ﴿ حتى يبلغ الكتاب أجله ﴾ قال : « تنقضي العدة  $\mathbb{P}^{(1)}$ .

بيان المعنى :\_

قوله تعالى ﴿ ولا جناح عليكم فيها عرضتم به من خطبة النساء ﴾

(١) تفسير الطبري ٢/٧٧٥.

(٢) بيان هذا الإسناد.

١ - محمد بن سعد شيخ الإمام الطبري هو محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي، قال عنه الإمام الدار قطني : « لا بأس به » وقال الخطيب البغدادي : « كان ليّناً في الحديث » توفي سنة ست وسبعين ومائتين \_ لسان الميزان ٥/١٧٤، تاريخ بغداد ٥/٣٢٢.

٢ ـ وأبوه هو سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي، قال عنه الإمام أحمد : ذاك جهمي امتحن أول شيء قبل أن يخوفوا وقبل أن يكون ترهيب فأجابهم، ثم قبال : لو لم يكن هذا أيضاً لم يكن ممن يستأهل أن يكتب عنه ولا كان موضعاً لذلك . تاريخ بغداد ١٢٦/٩، لسان الميزان ١٨/٣.

٣ ـ وعم سعد هذا هو الحسين بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي، قباضي بغداد، قبال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ضعيف الحديث. الجرح والتعديل ٤٨/٣، المغني في الضعفاء ١٧٠/١.

٤ - ( وأبو الحسين هذا هو الحسن بن عطية بن سعد العوفي وهوضعيف من السطبقة السادسة. التقريب ١٦٦٨/١، الجرح والتعديل ٢٦/٣.

وأبو الحسن هذا هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي وهـ و صدوق يخـطىء كثيراً وكـان شيعياً مدلساً وقد روى التفسير عن ابن عباس وعن أبي سعيـد الخدري وأبي هـريرة وابن عمـر وغيرهم.

وقال الإمام أحمد: بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير، وكان يكنيه بأبي سعيد فيقول: قال أبو سعيد:

قال الإمام المذهبي: يعني يوهم أنه الخدري. وهمو من الطبقة الثالثة مات سنة عشرة وماثة. التقريب ٢٤/٢، الميزان ٧٩/٣، التهذيب ٢٢٤/٧.

وهؤلاء الرواة قد سمع بعضهم من بعض لكن أكثرهم ضعفاء فيكون هذا الإسناد ضعيفاً. لسان الميزان ١٧٤/٥ رقم ٦٠٣، ١٨/٣ رقم ٢١٥، تاريخ بغداد ٥/٣٣ رقم ٢٨٤، ٢٨٤٩ رقم ٢١٥، تهذيب التهذيب ٢٨٤٥ رقم ٢١٥، ٢٤/٢ رقم ٢١٤.

المراد بالنساء في الآية المعتدات لوفاة أزواجهن وقد ذكرهن الله سبحانه في قوله قبل هذه الآية ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ﴾ (البقرة/٢٣٤) وكذلك المطلقات البائنات يجوز التعريض بخطبتهن في العدة لأنه ليس لأزواجهن السابقين الحق في مراجعتهن، أما المطلقات الرجعيات فلا يجوز التعريض بخطبتهن بإجماع العلماء لأن الرجعية كالزوجة (١).

والتعريض هو أن ينبه إلى رغبته فيها من غير أن يقصد إلى خطبتها كما جاء في حديث الباب الذي أخرجه الإمام البخاري وكما أخرج الإمام ابن جرير من عدة طرق عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: التعريض أن يقول للمرأة في عدتها: إني أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله ولوددت أني وجدت امرأة صالحة، ولا ينصب لها ما دامت في عدتها? يعنى لا يقصد إلى خطبتها قصداً.

ف المعنى على هذا: ولا إثم عليكم فيها أبديتموه من السرغبة في نكاح النساء المتوفى أزواجهن أو المطلقات طلاقاً بائناً في عدتهن من غير أن تقصدوا إلى خطبتهن.

وقــوك ﴿ أَو أَكننتم في أَنفسكم ﴾ يعني أو أضمــرتم في قلوبكم الرغبة في نكاحهن وأخفيتم ذلك فلا إثم عليكم.

﴿ علم الله أنكم ستذكرونهن ﴾ يعني في أنفسكم فرفع الحرج عنكم في ذلك (٣).

<sup>(</sup>١) انظر تفسير القرطبي ١٨٨/٣ تفسير ابن كثير ١ /٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢/١٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ١/٢٩٧.

﴿ ولكن لا تواعدوهن سراً ﴾ أخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: يقول لا تقل لها إني عاشق وعاهديني أن لا تتزوجي غيري ونحو هذا، كما أخرج ابن جرير أيضاً من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا يقاصها على كذا وكذا أن لا تتزوج غيره. (١)

والآية تشمل أيضاً ما إذا عقد بينه وبينها وعداً بالسر على أن يتزوجها إذا انتهت عدتها تصريحاً من غير تعريض.

وقوله ﴿ إلا أَن تقولوا قولاً معروفاً ﴾ يعنى أن تعرضوا تعريضاً برغبتكم فيهن من غير تصريح بخطبة أو وعد بذلك. وقوله ﴿ ولا تعزموا على عقد النكاح على ﴿ ولا تعزموا على عقد النكاح على المعتدة ﴿ حتى يبلغ الكتاب أجله ﴾ يعني: حتى تنقضي عدتها كها قال ابن عباس رضي الله عنها أخرجه عنه ابن جرير من طريق العوفي ومن طريق عطاء الخراساني. (٢)

والكتاب هنا بمعنى الحد والفرض كقوله تعالى ﴿ إِن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ﴾ (٣) (النساء/١٠٣).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ٢/٥٢٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢/٥٢٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ١٩٢/٣.

## ١٦ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ﴾ (البقرة/٢٥٦).

\* \* \*

قال الإمام أبو داود السجستاني: حدثنا محمد بن عمر بن علي (٣٦) المقدمي قال حدثنا أشعث بن عبدالله \_ يعني السجستاني \_ ح \_ وحدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وهذا لفظه، \_ ح \_ وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مقلاتاً، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل

قال أبو داود: المقلات التي لا يعيش لها ولد. (١)

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في الأسير يكره على الإسلام، حديث رقم ٢٦٨٢.

#### بيان الإسناد:

روى الإمام أبو داود هذا الحديث بثلاثة أسانيد تجتمع في النهاية بإسناد واحد.

فرواه عن محمد بن عمر بن علي المقدمي البصري وهو صدوق من صغار الطبقة العاشرة. (١) عن أشعث بن عبدالله الخراساني السجستاني وهو ثقة، من الطبقة التاسعة. (٢)

ورواه عن ابن بشار وهو أبو بكر محمد بن بشار العبدي البصري، ولقبه بندار، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة اثنتين وخسين ومائتين وله بضع وثهانون سنة، أخرج له الجهاعة. (٣)

عن ابن أبي عدي وهو أبو عمرو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري، وهو ثقة، من الطبقة التاسعة، مات سنة أربع وتسعين ومائة على الصحيح، أخرج له الجهاعة. (٤)

ورواه عن الحسن بن علي بن محمد الهذلي، أبوعلي الخلال الحلواني نزيل مكة، وهو ثقة حافظ له تصانيف، من الطبقة الحادية عشرة مات سنة اثنتين وأربعين وماثتين، أخرج له الشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجه. (٥)

<sup>(</sup>١) التقريب ١٩٤/٢ رقم ٥٦٣، الخلاصة/٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) التقريب ٨٠/١ رقم ٦٠٤، الكاشف ١/٥٣٥ رقم ٤٥١.

<sup>(</sup>٣) التقريب ١٤٧/٢ رقم ٧١، تذكرة الحفاظ ١١/١٥ رقم ٥٢٦.

<sup>(</sup>٤) التقريب ١٤١/٢ رقم ١١، تذكرة الحفاظ ٣٢٤/١ رقم ٣٠٥.

<sup>(</sup>٥) التقريب ١٦٨/١ رقم ٢٩٦، تذكرة الحفاظ ٢٢/١٥ رقم ٥٣٩.

عن وهب بن جرير بن حازم بن زيد أبو عبدالله الأزدي البصري، وهو ثقة، من الطبقة التاسعة مات سنة ست ومائتين، أخرج له الجهاعة. (١)

وهؤلاء الشيوخ الثلاثة وهم أشعث بن عبدالله وابن أبي عدى وهب بن جرير رووا هذا الحديث عن شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي بالولاء أبو بسطام الواسطي ثم البصري، وهو ثقة حافط متقن كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث وهو أول من فتش في العراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابداً، من الطبقة السابعة، مات سنة ستين ومائة وأخرج له الجهاعة. (٢)

ورواه شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس ـ ابن أبي وحشية ـ وهـو ثقـة من أثبت الناس في سعيـد بن جبير، وضعفه شعبـة في حبيب بن سالم وفي مجاهد، من الطبقة الخامسـة مات سنة خمس وقيل سنة ست وعشرين ومائة، أخرج له الجهاعة. (٣)

وسعيد بن جبير ثقة ثبت فقيه تقدمت ترجمته . (٤)

فتبين لنا من هذا أن الإسناد الذي تجتمع فيه الأسانيد الثلاثة رجاله ثقات وهم شعبة وأبو بشر جعفر بن إياس وسعيد بن جبير.

أما الأسانيد الثلاثة فالإسناد الأول يتكون من محمد بن عمر المقدمي وهو صدوق، وأشعث بن عبدالله السجستاني وهو ثقة.

<sup>(</sup>۱) التقريب ۲/۳۳۸/رقم ۱۰۹، الكاشف ٤٤/٣ رقم ٦٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) التقريب ٢/١٥١ رقم ٦٧، تذكرة الحفاظ ١٩٣/١ رقم ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) التقريب ١/١٢٩ رقم ٧٠، الجرح والتعديل ٤٧٣/٢ رقم ١٩٢٧.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم (١١).

والإسناد الثاني يتكون من محمد بن بشار وابن أبي عـدي وهمـا ثقتان.

والإسناد الثالث يتكون من أبي علي الخلال ووهب بن جريـر وهما ثقتان.

وقد سمع هؤلاء الرواة بعضهم من بعض . (١)

فعلى هذا يكون الإسناد الأول حسناً وبنجبر بالطريقين الأخيرين فيكون صحيحاً لغيره، أما الطريق الثاني والثالث فها صحيحان لذاتها.

وأخرجه ابن جرير بإسناد أبي داود الثاني وذكر مثله . (٢)

### بيسان المعنى:

تبين لنا من حديث أبي داود الذي رواه عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في الأنصار حينها أرادوا أن يكرهوا أبناءهم الذين تهودوا على الدخول في الإسلام.

وقد روي عن ابن عباس في سبب نزول الآية قول آخر وهو ما أخرجه الإمام ابن جرير قال: حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ﴾ قال: نزلت في رجل من الأنصار من بني

<sup>(</sup>۱) تهاذیب التهاذیب ۳۲۱/۹ رقم ۳۰۰، ۷۰/۷ رقم ۸۷، ۱۲۱/۱۱ رقم ۲۷۳، ۲۷۳ رقم ۲۷۳. ۲۳۸/۱۱ رقم ۳۲۳، ۳۳۸/۱ رقم ۳۲۸.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٤/٣.

سالم بن عوف يقال له الحصين، كان لـه ابنان نصرانيان، وكان هـو رجلاً مسلماً فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا استكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصر انية، فأنزل الله فيه ذلك. (١)

وإسناده فيه ضعف لأن فيه راوياً مجهولاً وهو محمد بن أبي محمد كما أن ابن حميد الرازي متهم بالضعف (٢)

فالحديث الأول الذي أخرجه أبو داود هـو المعتمد في سبب نـزول هذه الآية.

وقال الحافظ ابن كثير في بيان قول تعالى ﴿ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ﴾: «أي لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام فإنه بين واضح جلى، دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٤/٣.

<sup>(</sup>٢) بيان هذا الإسناد:

۱ ابن حمید هو محمد بن حمید بن حیان الرازي، وهو حافظ ضعیف وکان ابن معین
 حسن الرأي فیه، وهو من الطبقة العاشرة (التقریب ۱۵٦/۲ رقم ۱۵۹).

٢ - سلمة هو ابن الفضل الأبرش مولى الأنصار، قاضي الري، وهو صدوق كثير الخطأ، من الطبقة التاسعة (التقريب ١/٣١٨ رقم ٣٧٧).

٣ - وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة وهو صدوق يدلس كها
 تقدم

وقد جاء في تفسير ابن جرير - طبعة الحلبي - «عن أبي إسحاق وهو خطأ من أحد النساخ لأن محمد بن أبي محمد وهو الذي يروي عنه سلمة بن الفضل.

٤ - ومحمد بن أبي محمد الحرشي مولى زيد بن ثابت، مدني مجهول تفرد عنه ابن إسحاق. وهو من الطبقة السادسة (التقريب ٢٠٥/٢ رقم ٦٧٩، ميزان الاعتدال ٢٦/٤ رقم ٨١٢٩).

٥ \_ وعكرمة وسعيد بن جبير إمامان ثقتان تقدمت تـرجمتهما

أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً» اهر. (١)

فالحق في هذا الدين واضح جلي من تمسك به رشد ومن ضل عنه غوى، وإنما يجب على المؤمنين به حقاً أن يعرضوه على الناس كما أنزله الله، ثم هم بعد ذلك أحرار في اعتقادهم إن شاؤا دخلوا في هذا الدين عن طواعية واختيار، وإن شاؤا بقوا على ديانتهم بعد أن يذعنوا لحكم الإسلام، ولا تعارض بين هذه الآية وبين الآيات والأحاديث التي أمر المسلمون فيها بجهاد الكفار لأن الجهاد لم يشرع لإجبار الناس على اعتناق الإسلام وإنما شرع لإزالة القوى التي تحكم الناس وتحول دون بلوغ الدعوة إليهم وتصدهم عن الدخول في دين الله، فالجهاد هي العليا.

قوله ﴿ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ﴾ الطاغوت من الطغيان وهو مجاوزة الحد، وقال الإمام ابن جرير في معناه: والصواب من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه إما بقهر لمن عبده، وإما بطاعة ممن عبده له، إنسانا كان ذلك المعبود أو شيطاناً، أو وثناً أو صنهاً أو كائناً ما كان. (٣)

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ۲/۲۲/۱.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۱۹/۳.

وهذا المعنى الذي ذكره واضح من مقارنة الكفر به بالإيمان في الآية فلا يتم الإيمان بالله إلا بالكفر بالطاغوت.

فمعنى الآية على هذا: فمن يكفر بعبادة جميع المعبودات التي تعبد من دون الله ويؤمن بالله وحده فقد استمسك بأوثق العرى التي توصل من استمسك بها إلى النجاة من الشقاوة، والفوز بالسعادة، ولا تنقطع به أبداً، بل تنجيه من أهوال الدنيا والآخرة.

وقوله في حديث أبي داود «كانت المرأة تكون مقلاتاً» المقلات هي التي لا يعيش لها ولد كها ذكر أبو داود، وأصله من القلت وهو الهلاك ومنه حديث «إن المسافر وماله لعلى قَلَتٍ: إلا ما وقى الله» يعني لعلى هلاك ذكره ابن الأثير في النهاية.

ومنه قول الشاعر:

بعناث البطير أكثرها فراخاً وأم البصقر مِقْلاتُ نيزور(١)

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث ولسان العرب (مادة قلت).

# ١٧ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا لَا تَبْطَلُوا صَدْقَاتُكُم بِالْمِنُ وَالْأَذِي كَالَّذِي يَنْفَقَ ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ﴾ (البقرة/٢٦٤).

(٣٨) ١ ـ قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: الصفوان الحجر. (١)

(٣٩) ٢ - قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: (صلدا) ليس عليه شيء. (٢)

وأخرج هذين الأثرين ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. (٣)

والحجر الصلد هو الصلب الأملس الناعم. (٤)

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة البقرة باب رقم ٢١.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة البقرة باب رقم ٤٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٦٨/٣.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب (مادة صلد).

### بيان المعنى:

يرشدنا الله سبحانه في هذه الآية إلى أحد الأمراض الفتاكة التي تفتك ببناء الأعمال الصالحة فتحيله إلى هيكل خرب وهباء منشور لا يغني صاحبه ولا ينفعه يوم يرجو نفعه في الآخرة. ذلك هو المن من المنفق عليه سواء بالتحدث بذلك أمام الناس أو باستعملائه على من أنفق عليه وشعوره بوجوب احترامه وتقديره منه، أو ببإيذائه بأي نوع من أنواع الأذى، وذلك باستغلال ضعفه أمامه لماله عليه من التفضل.

ثم يشبه الله سبحانه هذا المبطل أجر صدقته بالمنِّ على من تصدق عليه وإيذائه بالذي ينفق ماله مراءاة للناس وطلباً لمرضاتهم والتقرب منهم ولا يريد بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة.

ثم يضرب الله سبحانه مثلاً لهذا المرائي بعمله للناس وهو لا يؤمن بالله واليوم الآخر، فيقول تعالى ذكره ﴿ فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً ﴾ يعني فمثله كمثل من يبذر زرعه في تراب على حجر أملس حتى إذا بدأ ينمو ورجا نفعه جاء المطر فجرى بهذا التراب وما فيه وبقي الحجر صافياً لا تراب عليه، فكذلك هذا المرائي يظن أنه قد عمل خيراً، حتى إذا بعث ووقف بين يدي الله جل وعلا للحساب ورجا ثواب عمله لم يجد شيئاً ﴿ لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ﴾.

## ١٨ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ﴾ (البقرة/٢٦٦).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: حدثنا إبراهيم أخبرنا هشام عن ابن جريج سمعت عبدالله بن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس رضي الله عنها قال «قال عمر رضي الله عنه يوماً لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فيم ترون هذه الآية نزلت ﴿ أيود أحدكم أن تكون له جنة ﴾؟ قالوا: الله أعلم، فغضب عمر وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم، فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك، قال ابن عباس: ضربت مثلاً لعمل قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل، قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله عز قال ابن عباس: لعمل، قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله عز

وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصى حتى أغرق أعماله»(١).

وأخرجه الطبري من طريق ابن أبي مليكة وذكر مثله، وفي رواية أخرى للطبري عن عطاء قال: سأل عمر الناس عن هذه الآية فيا وجد أحداً يشفيه حتى قال ابن عباس وهو خلفه، ياأمير المؤمنين إني أجد في نفسي منها شيئاً قال: فتلفت إليه فقال: تحول ههنا لم تحقر نفسك ؟ قال هذا مثل ضربه الله عز وجل فقال: أيود أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل الخير وأهل السعادة حتى إذا كان أحوج ما يكون إلى أن يختمه بخير حين فني عمره واقترب أجله ختم ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء فأفسده كله فحرقه أحوج ما كان إليه (٢).

وهذا الجواب من ابن عباس يدل على عمق فهمه لكتاب الله وإدراكه لمعانيه الخفية.

وقوله ﴿ فأصابها إعصار فيه نار ﴾ يعني ريح فيها سموم شديدة كما قال ابن عباس، أخرجه عنه ابن جرير من عدة طرق (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة البقرة حديث رقم ٤٥٣٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٣/٧٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٧٨/٣.

## ١٩ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كها علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان عمن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا مادعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تدير ونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم البقرة (٢٨٢).

قال الإمام عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله

وأذن فيه، وقرأ هذه الآية ﴿ يَاأَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَلَايَنَتُم بِدَينَ إِلَى أَجُلُ مُسمَّى فَاكْتَبُوهُ ﴾(١).

بيان الإسناد : ـ

۱ معمر هو ابن راشد الأزدي وهو ثقة ثبت تقدمت ترجمته وبيان سماع عبد الرزاق منه وسماعه من قتادة (۲).

Y = 0 وقتادة هو ابن دعامة السدوسي وهو ثقة تقدمت ترجمته (T).

٣ ـ وأبو حسان الأعرج هو مسلم بن عبد الله الأجرد البصري مشهور بكنيته وهو صدوق رمى برأي الخوارج، قتل سنة ثلاثين ومائة، من الطبقة الرابعة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم والأربعة(٤).

وقد سمع منه قتادة وسمع هو من ابن عباس(٥).

وبهذا تبين لنا أن هذا الإسناد حسن لأن فيه أبا حسان الأعرج وهو صدوق، وكونه رمى برأي الخوارج لا يؤثر على روايته هذه لأنه لم يرو ما يؤيد بدعته.

وأخرجه الحاكم والبيهقي من طريق أبي حسان الأعرج(٦).

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم، حديث رقم ١٤٠٦٤.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٨).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (١١).

<sup>(</sup>٤) التقريب ٢/١١٤ رقم ٣٥، الخلاصة/٤٤٧.

<sup>(</sup>٥) تهذیب التهذیب ۷۲/۱۲ رقم ۲۸۷.

<sup>(</sup>٦) المستدرك ٢/٢٨٦، كتاب التفسير، سنن البيهقي ١٩/١، ١٩ كتاب البيوع باب جواز السلف، وباب جواز الرهن.

وأخرج ابن جرير من طريق ابن أبي نجيح عن ابن عباس أنه قال: نزلت في السلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم (١).

على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال قال رسول على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل ﴿ إِذَا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ﴾ إلى آخر الآية : إن أول من جحد آدم إن الله أراه ذريته فرأى رجلاً أزهر ساطعاً نوره قال : يارب من هذا ؟ قال هذا ابنك داود قال : يارب فيا عمره ؟ قال : ستون سنة، قال : يارب زد في عمره، قال : لا إلا أن تزيده من عمرك، قال : وما عمري ؟ قال : ألف سنة، قال آدم : فقد وهبت له أربعين سنة، قال : فكتب الله عز وجل عليه كتاباً وأشهد عليه ملائكته فلما حضره الموت وجاءته الملائكة قال : إنه قد بقي من عمري أربعون سنة قال : إنك قد وهبتها لابنك داود : قال : ما وهبت لأحد شيئاً، قال : فأخرج الله عز وجل الكتاب وشهد عليه الملائكة »(٢).

### بيان الإسناد : ـ

١ - حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة ، ثقة عابد ، أثبت الناس في ثابت البناني ، تغير حفظه بأخرة ، من كبار الطبقة الثامنة ، مات سنة سبع وستين ومائة ، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم والأربعة (٣) .

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١١٦/٣.

<sup>(</sup>٢) منحة المعبود بترتيب مسند الطيالسي أبي داود ٢ /١٥ رقم ١٩٣٥، تفسير سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) التقريب ١٩٧/١ رقم ٥٤٢، تذكرة الحفاظ ٢٠٢/١ رقم ١٩٧.

٢ - علي بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف من الطبقة الرابعة (١).

٣ ـ يوسف بن مهران البصري، لين الحديث ولم يروعنه غير ابن جدعان، من الطبقة الرابعة (٢).

وهـذا إسناد متصـل قد سمـع رواتـه بعضهم من بعض (٣) لكنـه ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان ويوسف بن مهران.

### بيان المعنى :

قوله في الحديث الأول: «أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله وأذن فيه » السلف هو بيع شيء معلوم في الذمة بثمن حاضر إلى أجل معلوم، ويسمى السلم، وقد استدل الفقهاء على جواز بيع السلم بهذه الآية مع تفسير ابن عباس وبما جاء في السنة من إباحة السلم ومن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثار السنتين والثلاث فقال: أسلفوا في الثار في كيل معلوم إلى أجل معلوم »(٤).

والآية شاملة للسلم ولغيره من أنواع الديون.

<sup>(</sup>١) التقريب ٢/٣٧ رقم ٣٤٢، المغنى في الضعفاء ٤٤٧/١ رقم ٤٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) التقريب ٣٨٢/٢ رقم ٤٥٧.

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ٣٢٢/٧ رقم ٥٤٤، ٢١/٤٢٤ رقم ٨٢٩.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب السلم حديث رقم ٢٢٥٣، المغني لابن قدامة ٤/٤٣٠، تفسير القرطبي ٣٧٧/٣

## ٢٠ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ لله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعلب من يشاء والله على كل شيء قدير ﴾ (البقرة / ٢٨٤).

﴿ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ﴾ (البقرة / ٢٨٦).

قال الإمام مسلم: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة وأبوكريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا وقال الأخران حدثنا وكيع عن سفيان عن آدم بن سليهان مولى خالد قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله في قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا، قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله تعالى ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ماكسبت

وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ﴾ قال: قد فعلت ﴿ ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ﴾ قال: قد قال: قد فعلت ﴿ واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا ﴾ قال: قد فعلت ﴿

وأخرجه الإمام أحمد وأبو عوانة والترمذي والحاكم (٢).

### بيان المعنى:

قوله « دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء » يعني من الغم والهم حيث شملت الآيه ما تحدث به النفس وإن لم يحصل الفعل لقوله تعالى ﴿ أُو تخفوه ﴾ وقد جاء هذا المعنى مصرحاً به في إحدى روايات الطبري حيث جاء فيها «فقالوا: يا رسول الله إنا لمؤاخذون بما نحدث به أنفسنا!! هلكنا».

وقد رُوي عن ابن عباس في معنى الآية ان الله تجوز لهذه الأمة عن حديث النفس وآخذهم بالعمل وذلك فيها أخرجه ابن جرير الطبري من طريق الزهري عن سعيد بن مرجانة يحدث أنه بينها هو جالس سمع عبدالله بن عمر تلا هذه الآية ﴿ لله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه ﴾ . . . الآية ، فقال : والله لئن أخذنا الله بهذا لنهلكن ثم بكى ابن عمر حتى سمع نشيجه فقال ابن مرجانة : فقمت حتى أتيت ابن عباس فذكرت له ما تلا ابن عمر الله عمر ال

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب رقم ٥٧ حديث رقم ١٢٦.

<sup>(</sup>۲) مسند آحد ۱/۲۳۳، ۲۳۳.

مسند أبي عوانة ١/٧٥، باب بيان رفع الخطأ والنسيان. سنن الترمذي، كتاب التفسير، سورة البقرة حديث رقم ٢٩٩٢ المستدرك ٢/٢٨٦ كتاب التفسير، سورة البقرة.

وما فعل حين تلاها فقال عبدالله بن عباس: يغفر الله لأبي عبدالرحن لعمري لقد وجد المسلمون منها حين أنزلت مثلها وجد عبدالله بن عمر فأنزل الله بعدها ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ﴾ إلى آخر السورة، قال ابن عباس: فكانت هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين بها وصار الأمر إلى أن قضى الله عز وجل أن للنفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت في القول والفعل. (١)

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٤٤/٣.

### سورة ال عمران(٣)

# ١ \_ ما جاء في قوله تعالى

﴿ إِنْ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين \* ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم \* إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ﴾ (آل عمران/٣٣ ـ ٣٥).

۱ - قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: (وآل عمران) (\$ 2) المؤمنين من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد صلى الله عليه وسلم ، يقول ﴿ إِنْ أُولَى النَّاسِ بَابِرَاهِيم للذين اتبعوه ﴾ (آل عمران/١٨) - وهم المؤمنون. (١)

وأخرجه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة. (٢)

٢ ـ قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنها: (٥٥) (نذرت لك ما في بطني محرراً). للمسجد يخدمه. (٣)

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب: أحاديث الأنبياء، باب رقم ٤٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٦/٤٦٩.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب رقم (٧٤).

هكذا أخرجه الإمام البخاري معلقاً، وذكر الحافظ ابن حجر أن ابن أبي حاتم وصله بمعناه. (١)

### بيسان المعنى:

قوله ﴿ وآل ابراهيم وآل عمران ﴾ يعني المؤمنين منهم كها جاء في الأثر الأول عن ابن عباس، فالمقصود من هذا الأثر أن الله تعالى حينها يذكر أنه اختار آل فلان فإنما يقصد المؤمنين من ذريته دون الكافرين، ومثل ذلك بآل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمدصلى الله عليه وسلم ، ثم استشهد لصحة هذا المعنى بقوله تعالى ﴿ ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه ﴾ وهم المؤمنون.

قوله ﴿ اذ قالت امرأة عمران ﴾ بيان للاصطفاء المذكور في الآية الأولى بالنسبة لآل عمران، وامرأة عمران هي أم مريم عليها السلام، المعنى: اذكر هذا الاصطفاء (اذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرراً) قال ابن عباس: للمسجد يخدمه، يعني عتيقاً من الدنيا متفرغاً لعبادة الله تعالى وخدمة بيته.

<sup>(</sup>١) فتح الباري ١/٤٥٥.

# ٢ \_ ما جاء في قوله تعالى

﴿ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ﴾ (آل عمران/٤٤).

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنهما: اقترعوا (٢٩) فجرت الأقلام مع الجرية وعال قلم زكرياء الجرية فكفلها زكرياء. (١)

وقد أخرج ابن جرير نحوه من طريق العوفي عن ابن عباس<sup>(۲)</sup> وإسناده ضعيف كما تقدم. <sup>(۳)</sup>

### بيان المعنى:

قول «اقترعوا فجرت الأقلام» الخ معناه أن أحبار بني إسرائيل تنافسوا على كفالة مريم لأنها ابنة سيدهم فاقترعوا على ذلك فوضعوا أقلامهم في جرية الماء فجرت الأقلام مع الماء ما عدا قلم زكريا عليه السلام فإنه ارتفع ولم يجر مع الماء فكفلها زكريا، وقوله «فعال قلم

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب رقم ٣٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٦٨/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٣٥).

زكريا» قال ابن حجر: أي ارتفع على الماء وفي رواية الكشميهنى «وعلا»(١) وقد أخرج ابن جرير روايات كثيرة توضح هذا المعنى منها ما أحرجه عن عكرمة قال: ثم خرجت بها ـ يعني أم مريم ـ بمريم في خرقها تحملها إلى بني الكاهن بن هارون أخي موسى بن عمران قال: وهم يومئذ يلون من بيت المقدس ما يلي الحجبة من الكعبة فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة فإني حررتها وهي ابنتي ولا يدخل الكنيسة حائض وأنا لا أردها إلى بيتي فقالوا: هذه ابنة إمامنا، وكان عمران يؤمهم في الصلاة وصاحب قربانهم فقال زكريا: ادفعوها إلى فإن خالتها عندى، قالوا: لا تطيب أنفسنا هي ابنة إمامنا فذلك حين خالتها عندى، قالوا: لا تطيب أنفسنا هي ابنة إمامنا فذلك حين فقرعهم زكريا فكفلها (٢)

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٥/٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٤٣/٣.

## ٤ \_ ما جاء في قوله تعالى

﴿ إِذْ قَالَ اللهِ يَا عَيْسَى إِنِّي مَتُوفَيْكُ وَرَافَعُكُ إِلَى ﴾ (آل عمران/٥٥).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنها: (٤٧) « متوفيك » عيتك . (١)

وقد أخرجه الإمام ابن جرير الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . (٢)

وإسناد هذا الأثر حسن كما تقدم . (٣)

### بيان المعنى:

قوله «مميتك» مجمول على وفاة عيسى عليه السلام في آخر الزمان، ومما يؤيد هذا ما أخرجه إسحاق بن بشر وابن عساكر من طريق جـويبر

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة المائدة، باب رقم (١٣).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٣/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٢).

عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ﴿ إِنِّي مَتُـوفِيكُ وَرَافَعُـكُ ﴾ يعني رافعك ثم متوفيك ورافعك ﴾ يعني

فعلى هذا يكون هذا الكلام من المقدم والمؤخر كما روى عن قتادة وغيره فيكون تقدير الكلام: إني رافعك إلى ومتوفيك بعد ذلك. (٢)

وتقديم التوفي على الرفع لا يقتضي التقدم في الـزمن لأن الـواو لا تقتضي الترتيب.

وذكر الله سبحانه توفي عيسى عليه السلام على سبيل الامتنان عليه حيث جاء رداً على اليهود الذين حاولوا المكربه ليقتلوه فبين الله له أنهم لن يصلوا إليه، بل سيتوفاه ربه إذا حان أجل موته.

وقد جاء في القرآن والأحاديث الصحيحة أن عيسى عليه السلام قد رفعه الله حياً وأنه سينزل في آخر الزمان فمن ذلك قوله تعالى ﴿ وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه ﴾ (النساء/١٥٨).

وقوله تعالى ﴿ وَيَكُلَمُ النَّاسُ فِي المَهِدُ وَكُهُلًا ﴾ (آل عمران/٤٦) ـ وعيسى عليه السلام رفع شاباً وإنما يكون كهلًا حينها ينزل في آخر الزمان.

وقد أشار إلى هذا ابن جرير الطبري في روايته عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم. (٣)

<sup>(</sup>١) الدر المنثور ٣٦/٢.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ۱/۱/۱۳۸۱.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٣/ ٢٩٠.

ومما جاء في السنة قول ه صلى الله عليه وسلم « لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يقبله أحد » أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة (١).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب رقم ٣١ حديث رقم ٢٤٧٦. صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب رقم ٧١ حديث رقم ٢٤٢ ـ ٢٤٧.

## ٥ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون (آل عمران/٧٩).

\* \* \*

(٤٨) قال الإمام: البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنها: 
﴿ كُونُوا رِبَانِينَ ﴾ حكماء فقهاء (١).

وقال الحافظ ابن حجر: هذا التعليق وصله ابن أبي عاصم أيضاً بإسناد حسن، والخطيب بإسناد آخر حسن (٢).

أقول: وأخرجه ابن جرير أيضاً من طريق العوفي ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب، باب رقم ١٠.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ١٦١/١.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٣٢٦/٣.

بيان المعنى :\_

روى عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في طائفة من أهل الكتاب قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أتدعونا إلى عبادتك؟ وقد أخرج ابن جرير في ذلك عن ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثنا ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم ولي الإسلام: أتريد يا محمد أن نعبدك كها تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرئيس: أو ذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا؟ أو كها قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة غيره، ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني أو كها قال، فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولم هما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة هم الآية إلى قوله بعد هو إذ أنتم مسلمون هذا).

وإسناد هذا الأثر فيه ضعف كما تقدم (٢).

والمراد بالحكم في الآية العلم والفقه كقوله تعالى عن يحيى بن زكريا عليهما السلام ﴿ وآتيناه الحكم صبياً ﴾ (مريم/١٢)(٣).

وقوله ﴿ كونوا ربانيين ﴾ الربانيون جمع رباني وهو منسوب إلى الرب، وقال ابن عباس في تفسير هذه الكلمة : « حكماء علماء » كما

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ٣/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٣٧).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب مادة (حكم) تفسير القرطبي ١٢١/٤.

جاء في حديث الباب، وقال سيبويه زادوا ألفاً ونوناً في الرباني إذا أرادوا تخصيصاً بعلم الرب دون غيره، كأن معناه: صاحب علم الرب دون غيره من العلوم، وهو كما يقال: رجل شعراني ولخياني ورَقباني، إذا خص بكثرة الشعر وطول اللحية وغلظ الرقبة، فإذا نسبوا إلى الشعر قالوا شعري، وإلى الرقبة قالوا رقبي وإلى اللحية قالوا لجيى، والربي منسوب إلى الرب، والرباني الموصوف بعلم الرب.

وقال ابن الأعرابي: الرباني العالم المعلم الذي يغذو الناس بصغار العلم قبل كبارها، وقال محمد بن علي ابن الحنفية لما مات عبد الله بن عباس رضي الله عنها: اليوم مات رباني هذه الأمة، وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: الناس ثلاثة عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق(١).

ومعنى الآية: ما صح ولا استقام لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والنبوة والفقه والفهم الذي يدرك به مراد الله تعالى ويبلغه للناس على ضوء ذلك أن ﴿ يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ﴾ فإن هذه الدعوى تتناقض مع الخصائص التي بها اصطفى الله جل وعلا من شاء من عباده لحمل رسالته ﴿ ولكن ﴾ يقول لهم ﴿ كونوا ربانيين ﴾ علماء فقهاء بشريعة الله ﴿ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تعلمون الناس كتاب ربكم وتتدارسونه بينكم حتى تفقهوه.

<sup>(</sup>١) لسان العرب (مادة ربب) تفسير القرطبي ١٢٢/٤.

## ٦ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الطالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ﴾ (آل عمران/٨٦ - ٨٩).

قال الإمام النسائي: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا (٤٩) يزيد وهو ابن زريع قال أنبأنا داود عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم تندم فأرسل إلى قومه: سلوا لي رسول الله ى الله عليه وسلم هل لي من توبة فجاء قومه إلى رسول الله ى الله عليه وسلم فقالوا إن فلاناً قد ندم وإنه أمرنا أن نسألك هل له من توبة فنزلت ﴿ كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم ﴾ إلى قوله ﴿ غفور رحيم ﴾ فأرسل إليه فأسلم (١).

<sup>(</sup>١) سنن النسائي، كتاب تحريم الدم، باب توبة المرتد (١٠٧/٧).

بيان الإسناد : ـ

البصري ثقة، من الطبقة العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومائتين، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي (١).

٢ ـ يزيد بن زريع ـ بضم الزاي وفتح الراء ـ البصري أبو معاوية ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، مات سنة اثنتين وثمانين ومائة، أخرج له الجماعة (٢).

" داود هو ابن أبي هند القشيري بالولاء البصري، وهو ثقة متقن كان يهم بأخرة، من الطبقة الخامسة مات سنة أربعين ومائة وقيل قبلها، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم والأربعة (").

٤ ـ وعكرمة ثقة ثبت (٤).

وهذا إسناد متصل قد سمع رواته بعضهم من بعض (°)، ورجاله ثقات كما تبين من تراجمهم إلا أن ابن أبي هند كان يهم في آخر عمره ولكن لم يقع في هذه الرواية شيء من الوهم وقد أخرجه ابن جرير وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (٦). فالإسناد على هذا صحيح.

<sup>(</sup>١) التقريب ٢/ ١٧٥ رقم ٣٦٠، الجرح والتعديل ٧/ ٢٩٤ رقم ١٥٩٧.

<sup>(</sup>٢) التقريب ٣٦٤/٢ رقم ٢٥٠، تذكرة الحفاظ ٢٥٦/١ رقم ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) التقريب ١/ ٢٣٥ رقم ٤٥، تذكرة الحفاظ ١٤٦/١ رقم ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم (٥).

<sup>(</sup>٥) انظر تهذيب التهذيب ٢٤٨/٩ رقم ٤٠٤، ٣/٤/٣ رقم ٣٨٨.

<sup>(</sup>٦) موارد الظمآن، كتاب التفسير حديث رقم ١٧٢٨، المستدرك، كتاب قسم الفيء ١٤٢/٢، وكتاب الحدود ٣٦٦٦، تفسير الطبري ٣٤٠/٣.

وفي رواية لابن جرير الطبري عن مجاهد أن صاحب هذه القصة هو الحارث بن سويد الأنصاري من بني عمرو بن عوف (١).

وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب عرفوا محمداً صلى الله عليه وسلم ثم كفروا مه(٢).

وهذا الأثر إسناده ضعيف كها تقدم (٣) فيقدم عليه الأثر السابق الذي أخرجه أبو داود لصحة إسناده.

### بيان المعنى :

قوله تعالى: ﴿ كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم ﴾ بيان لعدم استحقاق هؤلاء هداية الله جل وعلا وتوفيقه إلى الطريق المستقيم بعدما تلبسوا بما تلبسوا به من ظلم لأنفسهم حيث أوردوها موارد الهلاك عن علم منهم واختيار لهذا الطريق المنحرف إذ فضلوا الكفر على الإيمان والغي على الرشاد، وقوله تعالى بعد ذلك ﴿ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ﴾ بيان لكرم الله جل وعلا ومنه العظيم عليهم ولطفه البليغ بهم حيث لم يؤاخذهم بما سلف منهم من هذا الذنب الكبير بعدما جاؤا إليه تائبين منيبين.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ٣٤٠/٣.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ٣٤١/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٣٥).

## ٧ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ﴾ (آل عمران/٩٦- ٩٧).

\* \* \*

( • • ) المنافرة المنعاني عن معمر عن ابن طاؤس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله تعالى ﴿ كَانَ آمناً ﴾ قال من قتل أو سرق في الحل ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا يؤوى، ولكنه يناشد حتى يخرج فيقام عليه ما أصاب فإن قتل أو سرق في الحل فأدخل الحرم فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب أخرجوه من الحرم إلى الحل فأقيم عليه وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم (١).

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، كتاب الحج، باب ما يبلغ الإلحاد، حديث رقم ٩٢٢٦.

### بيان الإسناد : ـ

تقدم الكلام على رجال هذا الإسناد وتبين لنا أنهم ثقات قد سمع بعضهم من بعض (١)، فإسناد هذا الأثر على هذا صحيح.

وأخرجه ابن جرير من عدة طرق عن ابن عباس أنه قال: من أحدث حدثاً في غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يعرض له ولم يبايع ولم يكلم ولم يؤو حتى يخرج من الحرم، فإذا خرج من الحرم أخذ فأقيم عليه الحد، قال: ومن أحدث في الحرم حدثاً أقيم عليه الحد(٢).

### بيان المعنى:

تبين لنا من هذا الأثر ثلاث مسائل:

الأولى: إذا قتل الجاني أو سرق داخل الحرم فإنه يقام عليه الحد فيه.

الثانية: إذا فعل ذلك خمارج الحرم ثم أدخله غميره إلى الحرم ولم يلجأ إليه بنفسه، فهذا يخرج إلى الحل ثم يقام عليه الحد.

الثالثة: إذا فعل ذلك خارج الحرم ثم دخل إلى الحرم عائذاً به، فهذا لا يجوز إقامة الحد عليه في الحرم ولا إخراجه بالقوة، بل تجب مقاطعته حتى يضطر إلى الخروج، ثم يقام عليه الحد في الحل.

هـذا هـو رأي ابن عبـاس، وهـو مـروي عن بعض الصحـابـة والتابعين. (٣).

انظر الأحاديث رقم (٨) و(٣٠) و(١٧).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٣/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الطبري ١٢/٤ - ١٣.

وقد احتلف العلماء بعد ذلك في قتل الجاني الذي لجأ إلى الحرم، فدهب الإمام أبو حنيفة وأحمد إلى عدم جواز قتله في الحرم، واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى ﴿ ومن دخله كان آمناً ﴾ ، قالوا: وهذا خبر أريد به الخبر لأفضى إلى وقوع الخبر على خلاف المخبر به.

كما استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجراً فإن أحد ترخص لقتال رسول الله ى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن له فيه ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب» أخرجه الإمام البخاري. (١)

ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الله سبحانه حرم سفك الدم في مكة سواء كان بحق أو بغير حق، إذ لو كان تحريم سفك الدم بمكة خاصاً فيها إذا كان بغير حق لم يكن لمكة خصوصية في هذا، حيث أن سفك الدم بغير حق محرم في سائر بقاع الأرض.

وفرق أصحاب هذا القول بين ما إذا ارتكب الجاني جريمته داخل الحرم وبين ما إذا ارتكبها خارجه بأنه تجري عليه العقوبة إذا ارتكبها داخله لأنه قد أهانه ولا تجري عليه إذا لجأ إليه لأنه معظم له فيكون آمناً ما دام فيه.

وقال الإمام مالك والشافعي يقتل الجاني سواء كانت جنايته داخل الحرم أو خارجه ثم لجأ إليه لعموم آيات الحدود ولأن النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب رقم ٥١، حديث رقم ٤٢٩٥.

وسلم أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة.

وأجاب أصحاب القول الأول عن هذا بأن أدلة تحريم الحرم خاصة فتخصص عموم أدلة الحدود، أما الأمر بقتل ابن خطل فكان في الساعة التي أحلها الله لنبيه خاصة.

هذا فيمن جنى جناية توجب قتلًا أما في الحدود التي هي فيها دون النفس فالجمهور على أنها تقام في الحرم مطلقاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم سفك الدم في الحرم ولا يشمل هذا ما دون النفس.

وذكر ابن جرير قول ابن عباس ثم ذكر قول ابن الزبير والحسن ومجاهد وهو أن من قتل خارج الحرم ثم عاذ بالحرم يخرج من الحرم فيقام عليه الحد ثم رجح هذا القول بأن السلف اتفقوا على أن من كانت جريرته خارج الحرم فإنه لا يؤخذ بجريرته فيه وإنما اختلفوا في صفة إخراجه منه لأخذه بها، فقال بعضهم بمقاطعته حتى يضطر إلى الخروج وقال بعضهم بإخراجه من الحرم بالقوة، وما داموا قد اتفقوا على لزوم إخراجه لإقامة الحد عليه وإنما اختلفوا في طريقة إخراجه كان لازماً على الإمام أن يخرجه بالطريقة التي يراها ثم يقيم الحد عليه. (١).

ولعل هذا هو الراجح لأن إقامة الحد عليه في الحرم وقد جاء عائداً به معظماً له مخالف للنصوص السابقة، وإبقاؤه في الحرم حتى يخرج بنفسه قد يحيل الحرم إلى مأوى للمجرمين خصوصاً وأن المقاطعة قد لا تتم من جميع المسلمين.

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامة ٢٣٦/٨ نيل الأوطار ٤٧/٧، تفسير الطبري ١٢/٤ ـ ١٤، أحكام القرآن ٢٢/٢ ـ

(٥١) ٢ ـ قال الإمام ابن ماجة: حدثنا سويد بن سعيد حدثنا هشام بن سليمان القرشي عن ابن جريج. قال: وأخبرنيه أيضاً عن ابن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «الزاد والراحلة» يعني قوله ﴿ من استطاع إليه سبيلاً ﴾. (١)

#### بيان الإسناد:

١ ـ سويد بن سعيد بن سهل الهروي أبو محمد، صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، وأفحش ابن معين فيه القول، وذلك في قوله عنه: يجب أن يبدأ بسويد فيقتل وذلك حين حدث بحديث «من قال في ديننا برأيه فاقتلوه».

ولكن روى عنه كلام فيه اعتدال في شأنه وذلك فيها رواه محمد بن يحيى الخراز قال سألت يحيى بن معين عنه فقال: ما حدثك فاكتب عنه وما حدثك به تلقينا فلا، وهو من قدماء الطبقة العاشرة، مات سنة أربعين ومائتين وله مائة سنة، أخرج له مسلم وابن ماجة (٢).

٢ - هشام بن سليان بن عكرمة بن خالد المخزومي المكي قال الذهبي: صدوق (٣)، وهو من الطبقة الثامنة أخرج له الإمام البخاري تعليقاً ومسلم وابن ماجة.

٣ ـ وابن جريج ثقة فقيه تقدمت ترجمته. (٤)

٤ \_ وابن عطاء هو عمر بن عطاء بن أبي الخوار \_ بضم الخاء

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة، كتاب الحج، باب ما يوجب الحج حديث رقم ٢٨٩٧.

<sup>(</sup>٢) التقريب ٢/١١٦ رقم ٥٩٦، الكاشف ١/١١١ رقم ٢٢١٥، التهذيب ٢٧٣/٤.

<sup>(</sup>٣) التقريب ٢/٣١٨ رقم ٨٣، الكاشف ٢٢٣/٣ رقم ٢٠٦٦.

<sup>(</sup>٤) مضى برقم ٢٥ ص.

وفتح الواو\_ المكي مولى بني عامر، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، أخرج له الإمام مسلم وأبو داود .(١)

#### ٥ \_ وعكرمة ثقة ثبت تقدمت ترجمته . (٢)

وقد جاء في أثناء هذا الإسناد قوله «واخبرنيه أيضاً عن ابن عطاء» ومعنى هذا أن هشام بن سليهان القرشي رواه عن ابن جريج على أنه من كلامه ثم رواه عنه عن ابن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً، فضمير الفاعل في «أخبرنيه» يعود على ابن جريج وضمير المفعول يعود على هشام بن سليهان.

وقد تبين لنا من ترجمة رجال هذا الإسناد أن فيه سويد بن سعيد وقد لقن ما ليس من حديثه بعد ما عمي وهشام بن سليهان وهو مقبول، ولكن يعضده ما أخرجه الحاكم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ﴾ قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة.

قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد تابع حماد بن سلمة سعيداً على روايته عن قتادة ثم ذكر رواية حماد بن سلمة وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تصحيح هذا الحديث. (٣)

<sup>(</sup>١) التقريب ٢١/٢ رقم ٤٨٧.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٥).

<sup>(</sup>٣) المستدرك ١/١١٤ ـ ٤٤٢، كتاب المناسك.

وأخرج البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به. (١)

وعلى هذا يكون إسناد الإمام ابن ماجة حسناً لغيره.

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى ٣٣١/٤، كتاب الحج، باب الرجل يطيق المشي.

# ٨ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ﴾ (آل عمران/١١٣)

\* \* \*

قال الإمام أحمد حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: آخر شدة يلقاها المؤمن الموت، وفي قوله ﴿ يوم تكون السماء كالمهل ﴾ قال: كدردى الزيت، وفي قوله ﴿ آناء الليل ﴾ قال: جوف الليل، وقال هل تدرون ما ذهاب العلم؟ قال: هو ذهاب العلماء من الأرض(١).

سان الإسناد:

۱ ـ جرير هو ابن عبدالحميد الضبي، وهو ثقة صحيح الكتاب وقد تقدمت ترجمته (۲).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ١/٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٢٢).

٢ ـ قابوس هو ابن أبي ظبيان الجنبي، فيه لين من الطبقة السادسة (١).

٣ ـ وأبوه هو حصين بن جندب الجنبي، الكوفي وهو ثقة من الطبقة الثانية، مات سنة تسعين وقيل سنة تسع وثهانين، وقد أخرج له الجماعة (٢).

والجنبي - بفتح الجيم وسكون النون - منسوب إلى قبيلة جنب من قبائل اليمن، وقد سموا بذلك لأنهم جانبوا أخاهم صداء وحالفوا سعد العشيرة، وقيل لأنهم كانوا منفردين أقلاء فلما اجتمعوا عزوا وقوي بعضهم ببعض، وهم أبناء يزيد ومنبه ابني حرب بن علة (٣).

وهذا الإسناد متصل قد سمع رواته بعضهم من بعض (٤). إلا أن فيه ضعفاً لضعف أحد رواته وهو قابوس بن أبي ظبيان.

وقد أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ ومن آناء الليل فسبح ﴾ قال: آناء الليل جوف الليل (٥).

وإسناد هذا الأثر ضعيف كما تقدم (٦)، ولكنه صالح للاعتبار.

فهذا يعتبر شاهداً لأخر الحديث ويشهد لأوله الحديث الذي علقه الإمام البخاري في تفسير (المهل) وأخرجه ابن جرير من طريق على بن

<sup>(</sup>١) التقريب ٢/١١٥ رقم ١، المغنى في الضعفاء ٢/١٧ ورقم ٤٩٧٥.

<sup>(</sup>٢) التقريب ١٨٢/١ رقم ٤٠٧، الخلاصة/ ٨٥.

<sup>(</sup>٣) اللباب في تهذيب الأنساب ٢٩٤/١.

<sup>(</sup>٤) انظر تهذيب التهذيب/٨/٥٠٥ رقم ٥٥٣، ٢/٣٧٩ رقم ٦٥٤.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري ٢٣٤/١٦.

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث رقم (٣٥).

أبي طلحة وسيأتي في تفسير قوله تعالى ﴿ كالمهل يغلي في البطون ﴾ من سورة الدخان.

فيكون الإسناد على هذا حسناً لغيره.

#### بيان المعنى:

سيأتي بيان أول الأثر في تفسير سورة المعارج إن شاء الله.

قوله ﴿ آناء الليل ﴾ جوف الليل قال أهل اللغة آناء الليل ساعاته جمع إنْ وإنى، فمن قال: إنْ فهو مثل نِحْى وأنحاء ومن قال إن فهو مثل مِعى وأمعاء، قال الهذلي المنتخل:

السالك الثغر مخشياً موارده بكل إنْ قضاه الليل ينتعل (١) وفسره ابن عباس في هذا الحديث بجوف الليل ولعل تخصيص هذا الوقت بالذكر لكونه أفضل أوقات الصلاة فيه.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ٤/٤٥ لسان العرب مادة (أن).

# ٩ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعدما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ﴾ (آل عمران/١٥٢).

\* \* \*

قال الإمام أحمد: حدثني سليمان بن داود أخبرنا عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيدالله عن ابن عباس أنه قال: ما نصر الله تبارك وتعالى في موطن كما نصر يوم أحد، قال: فأنكرنا ذلك، فقال ابن عباس: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله تبارك وتعالى، إن الله عز وجل يقول في يوم أحد ﴿ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه ﴾ يقول ابن عباس: الحس القتل ﴿ حتى إذا فشلتم ﴾ إلى قوله ﴿ ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ﴾ وإنما عنى بهذا الرماة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامهم في موضع ثم قال: احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تشركونا فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم وأباحوا عسكر المشركين أكبً الرماة جميعاً النبي صلى الله عليه وسلم وأباحوا عسكر المشركين أكبً الرماة جميعاً

فدخلوا في العسكر ينهبون وقد التقت صفوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم هكذا \_ وشبك بين أصابعه \_ والتبسوا، فلما أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضرب بعضهم بعضاً والتبسوا وقتل من المسلمين ناس كثير. . . ثم ذكر بقية الحديث في غزوة أحد(١).

#### بيان رجال الإسناد:

١ - سليمان بن داود هو أبو أيوب سليمان بن داود بن علي بن عبدالله بن عباس الهاشمي البغدادي، وهو ثقة جليل، قال الإمام أحمد بن حنبل عنه: يصلح للخلافة، من الطبقة العاشرة، مات سنة تسع عشرة ومائتين وقيل بعدها، أخرج له الإمام البخاري في خلق أفعال العباد والأربعة (٢).

٢ - عبدالرحمن بن أبي الزناد المدني مولى قريش صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيها، ولي خراج المدينة فحمد، من الطبقة السابعة. مات سنة أربع وسبعين ومائة وله أربع وسبعون سنة، أخرج له الإمام البخاري تعليقاً ومسلم والأربعة (٣).

٣ ـ وأبوه عبدالله بن ذكوان القرشي المدني المعروف بأبي الزناد، وهو ثقة فقيه من الطبقة الخامسة مات سنة ثلاثين ومائة وقيل بعدها أخرج له الجهاعة (٤).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٢٨٧/١.

<sup>(</sup>٢) التقريب ٢/٣٢٣ رقم ٤٣٠، الكاشف ٢٩٣/١ رقم ٢١٠٥.

<sup>(</sup>٣) التقريب ١/٤٧٩ رقم ٩٣٦، الخلاصة/٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) التقريب ١/١٣٨ رقم ٢٨٦، الكاشف ٢/٨٨ رقم ٢٧٣٣.

٤ ـ وعبيد الله هو أبو عبدالله عبيدالله بن عبدالله بن عببة بن مسعود الهذلي، وهو ثقة فقيه ثبت من الطبقة الثالثة، مات سنة أربع وتسعين وقيل سنة ثمان، وقد أخرج له الجماعة (١).

وبهذا تبين لنا أن رجال هذا الإسناد ثقات ما عدا عبدالرحمن بن أبي الزناد فهو صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، ولكن قال علي بن المديني: وقد نظرت فيها روى عنه سليهان بن داود الهاشمي فرأيتها مقاربة (٢).

وقد سمع رجال هذا الإسناد بعضهم من بعض (7). وبهذا يكون هذا الحديث حسن الإسناد. وقد أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى (2).

#### بيان المعنى :

قوله «ما نصر الله تبارك وتعالى في موطن كما نصر يوم أحد » الخ قصد ابن عباس بهذا الكلام بيان أمر التبس على بعض الناس وهو ظنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين قد انهزموا في غزوة أحد، فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتصر نصراً لم يحصل في موطن آخر فلما استنكر سامعوه هذا الكلام استدل على قوله بالقرآن حيث بين الله سبحانه بقوله ﴿ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه ﴾ الآية أي أنه تعالى قد أنجز لنبيه والمؤمنين ما وعده به من

<sup>(</sup>١) التقريب ١/ ٥٣٥ رقم ١٤٦٩، تذكرة الحفاظ ١/ ٧٨ رقم ٧٥.

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ٢/١٧٢.

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ١٨٧/٤ رقم ٣١٨، ٥٠٣/٥ رقم ٣٥١، ٢٣/٧ رقم ٥٠.

<sup>(</sup>٤) المستدرك ٢ / ٢٩٦، كتاب التفسير.

النصر في أول المعركة فلما أخلَّ بعضهم بشرط من شروط النصر وهو الالتزام بطاعة القائد حصل لهم ما حصل من الفشل والإصابة.

وقوله «أكبَّ الرماة جميعاً » يتعارض مع ما جاء في صحيح الإمام البخاري من أن أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه ثبت في مكانه ولم ينزل<sup>(۱)</sup>. وثبت معه نفر يسير دون العشرة كها ذكر ابن سعد في طبقاته (۲). فقول ابن عباس هذا محمول على تغليب الكثرة حيث إن الذين نزلوا من الجبل أكثر من الذين ثبتوا.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، الكتاب المغازي حديث رقم (٤٠٤٣).

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٢/٤١.

# ١٠ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ وما كان لنبي أَن يَغُلَّ ومن يغلل يأت بما غلَّ يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ﴾ (آل عمران/١٦١).

\* \* \*

قال الإمام أبو داود السجستاني: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا خصيف حدثنا مقسم مولى ابن عباس قال قال ابن عباس رضي الله عنها نزلت هذه الآية ﴿ وما كان لنبي أن يغل ﴾ في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر فقال بعض الناس: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها فأنزل الله عز وجل ﴿ وما كان لنبي أن يغل ﴾ إلى آخر الآية \_ قال أبو داود: يَغل مفتوحة الياء.

### بيان الإسناد:

البغلاني (١) ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة أربعين ومائتين عن تسعين سنة، أخرج له الجهاعة (٢).

<sup>(</sup>١) نسبة إلى بغلان بلدة بنواحي بلخ (معجم البلدان ١/٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) التقريب ١٢٣/١ رقم ٨٥، الكاشف ٣٩٧/٣ رقم ٤٦٣٣.

٢ - عبد الواحد بن زياد العبدي بالولاء البصري، ثقة، في حديثه عن الأعمش وحده مقال، مات سنة ست وسبعين ومائة وقيل بعدها، من الطبقة الثامنة، أخرج له الجماعة (١).

٣ - خصيف هـو ابن عبـد الـرحمن الجـزري، أبـوعـون، وهـو صدوق سيء الحفظ خلط بأخرة ورمي بالأرجاء، من الطبقة الخامسة، أخرج له الأربعة (٢).

٤ - مقسم مولى ابن عباس هو أبو القاسم مقسم بن بجرة مولى عبد الله بن الحارث، ويقال له مولى ابن عباس للزومه له، وهو صدوق وكان يرسل، من الطبقة الرابعة، مات سنة إحدى وعشرين ومائة أخرج له البخاري حديثاً واحداً والأربعة (٣).

فهذا الإسناد رجاله قد سمع بعضهم من بعض (٤) وهم ثقات ماعدا خصيف بن عبد الرحمن فهو سيء الحفظ.

وقد أخرجه الإمام الـترمذي من طريق خصيف بن عبد الـرحمن بهذا الإسناد وذكر مثله(°).

وأخرجه الطبراني من طريقين عن خصيف بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس وذكر مثله (٦).

<sup>(</sup>١) التقريب ٢/٢٦٥ رقم ١٣٨٣، تذكرة الحفاظ ٢٥٨/١ رقم ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) التقريب ٢/١/١ رقم ١٢٦، الكاشف ١/١٨٠ رقم ١٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) التقريب ٢٧٣/٢ رقم ١٣٥٢، الكاشف ٣/١٧٣ رقم ٤٧١٤.

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب ٤٣٤/٦ رقم ٩١٢، ٣٥٨/٨ رقم ٣٣٩، ٣١٤٣ رقم ٢٧٣.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي، كتاب التفسير، سورة آل عمران رقم ٣٠٠٩ تفسير الطبري ١٥٤/٤.

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير للطبراني ٣٦٤/١١، رقم ١٢٠٢٨ و ١٢٠٢٩.

(٥٥) لكن أخرجه الطبري من طريق آخر قال حدثنا نصر بن على الجهضمي قال حدثنا معتمر عن أبيه عن سليان الأعمش قال: كان ابن مسعود يقرأ ﴿ وما كان لنبي أن يُغَلّ ﴾ فقال ابن عباس: بلى ويُقْتَل، قال: فذكر ابن عباس أنه إنما كانت في قطيفة قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلها يوم بدر فأنزل الله ﴿ وماكان لنبي أن يغل ﴾ (١).

وأخرجه الطبراني من طريق مجاهد عن ابن عباس وذكر نحوه (٢). بيان إسناد هذا الحديث:

ا \_ نصر بن على بن نصر بن على الجهضمي، ثبت، طلب للقضاء فامتنع، من الطبقة العاشرة، مات سنة خمسين ومائتين أو بعدها، أخرج له الجهاعة (٣).

٢ ـ معتمر هـ وابن سليمان التيمي أبـ و محمــ د البصري، يلقب بالطفيل، وهو ثقة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة سبع وثمانين ومائتين، وقد جاوز الثمانين أخرج له الجماعة (٤).

٣ ـ وأبوه هو سليمان بن طرخان التيمي، نزل في «التيم» فنسب إليهم، وهو ثقة عابد، من الطبقة الرابعة، مات سنة ثلاث وأربعين ومائة، وهو ابن سبع وتسعين، أخرج له الجماعة (٥).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ٧/٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني ١٠١/١١ رقم ١١١٧٤.

<sup>(</sup>٣) التقريب ٢٠١/٢ رقم ٦٩ الكاشف ٢٠١/٣ رقم ٥٩١٦.

<sup>(</sup>٤) التقريب ٢/٦٣/٢ رقم ١٢٦٠، تذكرة الحفاظ ١/٢٦٦ رقم ٣٥١.

<sup>(</sup>٥) التقريب ٢٦٦/١ رقم ٤٥٤، تذكرة الحفاظ ١٥٠/١ رقم ١٤٥٠.

٤ ـ وسليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي «الأعمش» ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع لكنه يدلس، من الطبقة الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائة وكان مولده سنة إحدى وستين، أخرج له الجماعة (١).

ولكن تدليسه ليس من النوع الذي يؤثر على روايته كها سيأتي(7). فهؤلاء ثقات، وقد سمع بعضهم من بعض(7).

فهذا إسناد صحيح ، فيتقوى به إسناد أبي داود السابق ، ويتبين منه أن هذا الحديث ليس مما وهم فيه خصيف بن عبد الرحمن ، وهو صدوق فيكون إسناده حسناً ، وباعتضاده برواية الطبري يكون صحيحاً لغره .

#### بيان المعنى : ـ

قوله ﴿ وما كان لنبي أن يغل ﴾ الغلول هو الخيانة (٤). والمراد به هنا الخيانة في قسمة الغنيمة.

وقد اختلف القراء في قراءة ﴿ يغل ﴾ فقرأها ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بفتح الياء وضم الغين، وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الغين(٥).

<sup>(</sup>١) التقريب ١/٣٣١ رقم ٥٠٠، تذكرة الحفاظ ١/١٥٤ رقم ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) انظر ص (٣٨٤).

<sup>(</sup>۳) انسظر تهدنیب التهدنیب (۲۰/۱۰۰ رقم ۲۱۵، ۲۰۱/۶ رقم ۳۶۱، ۳۳۲/۶ رقم ۳۳۲/۶ رقم ۳۳۲/۶ رقم ۳۳۲/۶ رقم ۳۳۲/۶ رقم ۳۲۸).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء ٢٤٦/١ معاني القرآن للزجاج ٢٤٩٨/١.

<sup>(</sup>٥) النشر في القراءات العشر ٢٤٣/٢

وقد قرأ ابن عباس بفتح الياء وضم الغين وفسر الآية على هذه القراءة.

ومن تفسير ابن عباس السابق تبين لنا أن هذه الآية نزلت بسبب ماقيل من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ قطيفة من الغنائم يوم بدر قبل قسمتها، وقد يكون قائل هذه المقالة لا يدري عن الحكم الشرعي في ذلك فرأى أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من الغنيمة ماشاء، ومما يقوي هذا أن غزوة بدر لم يشهدها أحد من المنافقين.

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنها في الآية ما يدل على أن المراد بالغلول الخيانة في قسمة الغنيمة وذلك ما أخرجه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في قول في وما كان لنبي أن يغل في يقول: ما كان للنبي أن يقسم لطائفة من المسلمين ويترك طائفة ويجور في القسم ولكن يقسم بالعدل ويأخذ فيه بأمر الله ويحكم فيه بما أنزل الله ، يقول: ما كان الله ليجعل نبياً يغل من أصحابه فإذا فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استنوا به (۱) وفي هذا بيان لمعنى الآية من غير ذكر لسبب نزولها.

وهذا الأثر إسناده ضعيف كما سبق . (٢)

وسواء كان المراد بالغلول الأخذ من الغنيمة قبل القسمة أو الجور في القسمة فإن الله سبحانه أنزل في هذه الآية ما يبرىء نبيه من ذلك كله لأن الخيانة تتنافى مع النبوة.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٥٥/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٣٥).

# ١١ ـ ما جاء في قولـ تعالى

﴿ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ﴾ (آل عمران/١٨٨).

\* \* \*

قال الإمام البخاري حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبره «أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرىء فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يعمل معذباً لنعذبن أجعون. فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه؟ إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيها سألهم وفرحوا بما أتوا من كتهانهم ثم قرأ ابن عباس ﴿ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ﴾ كذلك حتى قوله ﴿ يفرحون بما أتوا ويجبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ﴾ ، تابعه عبدالرزاق عن ابن جريج . (١)

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب رقم ١٦ حديث رقم ٤٥٦٨.

# وأخرجه الإمام أحمد ومسلم والترمذي والحاكم. (١).

#### بيسان المعنى:

معنى هذه الآية مرتبط بالآية التي قبلها، وهي قوله تعالى ﴿ وَإِذَ أَخَذَ اللهُ مَيْثَاقَ الذِّينَ أُوتُوا الكتاب لتبيننه للنَّاس ولا تكتمون فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون ﴾.

والمراد بالذين أوتوا الكتاب في الآية: اليهود كها جاء في حديث هذا الباب، والشيء الذي أخذ الله ميثاق اليهود ليبيننه للناس ولا يكتمونه هو بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإلزامهم بالإيمان به إذا بعث واتباع شريعته، وذلك كها أخرج الإمام ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: كان أمرهم أن يتبعوا النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلهاته، وقال: اتبعوه لعلكم تهتدون، فلها بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم قال: ﴿ أوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون ﴾ (البقرة/ ٤٠) عاهدهم على ذلك، فقال حين بعث محمداً: صدقوه وتلقون الذي أحببتم عندي. (٢)

وقوله تعالى ﴿ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ﴾ يعنى بما أقدموا عليه من جحد نبوة رسول ى الله عليه وسلم وكتمان ما جاء في كتابهم من الأخبار عنه، وتصديق كثير من العرب لهم، كما في قول ابن عباس في حديث الباب «وفرحوا بما أتوا من كتمانهم».

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين حديث رقم ۲۷۷۸، سنن الـترمذي، كتـاب التفسير، سورة آل عمران رقم ۳۰۱۵. المستدرك ۲۹۹/۱، كتـاب التفسير مسنـد أحمد ۲۹۸/۱.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٠٢/٤.

وقوله تعالى ﴿ ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ﴾ جاء في حديث الباب «إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيا سألهم هكذا جاء في رواية الإمام البخاري، وجاء في رواية الإمام مسلم وغيره » فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه».

وهذا الشيء الذي لم يخبروا عنه رسول الله ى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا الحديث، في جميع طرقه، فلعله هو الشيء الذي أخبر الله عنهم في الآية السابقة أنهم كتموه وهو بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم.

ورُوي عن ابن عباس أن الشيء الذي أحبوا أن يحمدوا عليه وهم لم يفعلوه هو زعمهم بأنهم أهل عبادة الله والأعمال الصالحة، وذلك كما أخرج الإمام ابن جرير الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: هم أهل الكتاب، أنزل عليهم الكتاب فحكموا بغير الحق وحرفوا الكلم عن مواضعه وفرحوا بذلك وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فرحوا بأنهم كفروا بمحمدصلي الله عليه وسلم وما أنزل الله، وهم يزعمون أنهم يعبدون الله ويصومون ويصلون، فقال الله جل ثناؤه لمحمدصلي الله عليه وسلم ﴿ لا تحسبن الذين يفرحوا بما أتوا ﴾ كفروا بالله وكفروا بمحمدصلي الله عليه وسلم ﴿ ويجبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ﴾ من الصلاة والصوم، فقال الله جل وعز لمحمد عليه السلام ﴿ فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب عليمه أليم ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ۲۰۲/٤.

وإسناد هذا الأثر ضعيف كما تقدم ،(١) فالحديث الأول الذي أخرجه الشيخان وغيرهما أصح منه إسناداً ، ولكن ليس هناك ما يمنع من شمول الآية لمدلول الأثرين معاً وغير ذلك مما يدعيه اليهود لأنفسهم من أعمال الخير مما لم يفعلوه .

وقوله ﴿ بمفارة ﴾ بمعنى: بمنجاة، أي فلا تحسبهم متلبسين بنجاة من العذاب بل لهم عذاب أليم. (٢)

<sup>(</sup>۱) انظر رقم ۳۵.

<sup>(</sup>٢) تفسير الألوسي ١٥١/٤ تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز ٣١٧/٣).

#### «سبورة النساء»(٤)

# ١ ـ باب ما جاء في قوله تعالى

﴿ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوباً كبيراً. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ﴾ (النساء / ٢ - ٤).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: ويذكر عن ابن عباس (حوباً) إثماً (تعولوا) (٥٧) تميلوا، (نحلة) النحلة المهر. (١)

وقوله «(حوباً) إثماً» أخرجه الإمام الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، (٢) وقال الحافظ ابن حجر: وصله ابن أبي

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ٢٤٥/٨، كتاب التفسير، سورة النساء، باب لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها رقم (٦).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٤ / ٢٣١ وهذا إسناد حسن كها تقدم (انظر رقم ٢).

حاتم بإسناد صحيح عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ إِنْهُ كَانَ حُوبًا ﴾ قال: إثماً عظيماً. (١)

وقوله «(تعولوا) تميلوا» قال ابن حجر: وصله سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ ذلك أدنى ألا تعولوا ﴾ قال: أن لا تميلوا، قال: وروينا في فوائد أبي بكر الأجري «بإسناد آخر صحيح إلى الشعبي عن ابن عباس. (٢)

وأخرجه الإمام ابن جريـر الطبري من طـريق علي بن أبي طلحـة ومن طريق العوفي عن ابن عباس. وذكر مثله (٣).

والإسناد الأول حسن والثاني ضعيف كما تقدم (٤).

وقوله «النحلة المهر» أخرجه الإمام ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. . وذكر مثله (٥).

والنحلة في اللغة العطية بلا مقابل ولا عوض (٦) فتفسير ابن عباس النحلة بالمهر بيان لمتعلق النحلة والمقصود وليس بياناً لمعناها.

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٢٤٦/٨.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٢٤٦/٨.

<sup>(</sup>۳) تفسير الطبري ۲٤٠/٤

 <sup>(</sup>٤) انظر ص٢ وص٩ الحديث رقم (٢) ورقم (٣٥).
 (٥) تفسير الطبري ٢٤١/٤ وإسناده حسن كها تقدم في الحديث رقم (٢).

<sup>(</sup>٦) مفردات الراغب/٤٨٥.

# ٢ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ وَلَا تَؤْتُوا السَّفَهَاءُ أَمُوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهِ لَكُمْ قَيَاماً وَارْزَقُـوهُمْ فَيَهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قُولًا مَعْرُوفاً ﴾ (النساء/٥).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس «قواما» قوامكم من (٥٨) معایشكم (1).

وأخرجه الإمام ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: يقول الله سبحانه لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك، ثم تنظر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهم ورزقهم ومؤونتهم، قال: وقوله ﴿ قياماً ﴾ بمعنى: قوامكم في معايشكم (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة النساء، مقدمة السورة.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٤٩/٤.

## بيان المعنى:

قوله تعالى ﴿ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ﴾ السفهاء هم الذين لا يحسنون التصرف في الأموال، والمراد بهم بناء عـلى ما جـاء في تفسير ابن عباس الذي أخرجه ابن جرير: السفهاء من الأبناء والنساء.

وقوله ﴿ التي جعل الله لكم قياماً ﴾ قال ابن عباس في الأثر السابق «قوامكم من معايشكم» يعني التي تقوم عليها معيشتكم في هذه الحياة، قال أبو عبيده: مصدر يقيمكم ويجيء في الكلام في معنى قوام فيكسر، وإنما هو من الذي يقيمك وإنما أذهبوا الواو لكسرة القاف وتَركَها بعضهم كما قالوا: ضياء للناس وضواء للناس(١).

<sup>(</sup>١) مجاز القرآن لأبي عبيدة: ١١٧٠١.

## ٣ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ وإذا حضر القسمة أولوا القربي والميتامي والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفاً ﴾ (النساء/٨)

\* \* \*

قال الإمام البخاري: حدثنا أحمد بن حميد أخبرنا عبيدالله (٥٩) الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنها ﴿ وإذا حضر القسمة أولوا القربي واليتامي والمساكين ﴾ قال: هي محكمة وليس بمنسوخة »(١).

وفي رواية أخرى للبخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال «إن ناساً يزعمون أن هذه الآية نسخت ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس، هما واليان: وال يرث وذاك الذي يرزق ووال لا يرث فذاك الذي يقال له بالمعروف، يقول لا أملك لك أن أعطيك»(٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب ٣ حديث رقم ٤٥٧٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب رقم ١٨ حديث رقم ٢٧٥٩.

وأخرج البيهقي الرواية الأولى من طريق عكرمة والـرواية الثـانية من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس(١).

وأخرج أبو عبدالله الحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية «يرضخ لهم فإن كان في المال تقصير اعتذر إليهم».

قال الحاكم: هـذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي<sup>(٢)</sup> .

### بيان المعنى:

الذي يفهم من كلام ابن عباس هذا أن الآية المذكورة غير منسوخة بآيات المواريث وأن حكمها باق، فإذا حضر قسمة التركة أولو القربي من غير الورثة واليتامي والمساكين فإنهم يعطون شيئاً من المال.

وقوله في رواية الحاكم «يرضخ لهم فإن كان في المال تقصير اعتــذر إليهم» يعني يعطون عطية قليلة إذا كان المال كثيراً فإن كان قليلًا اعتذر إليهم، وهو القول بالمعروف كما في الرواية التي زادها الإسماعيلي في صحيح البخاري، قال ابن حجر: زاد الإسماعيلي من وجه آخر عن الأشجعي: وكان ابن عباس إذا ولى رضخ واذا كان في المال قلة اعتذر إليهم فذلك القول بالمعروف»(٣)

وقال ابن حجر في روايتي البخاري: وهذان الإسنادان الصحيحان عن ابن عباس هما المعتمدان وجاءت عنه روايات من

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى ٦/٢٦٦، ٢٦٧، كتاب الوصايا، باب ما جاء في قوله تعالى ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القرب، الآية.

<sup>(</sup>٢) المستدرك ٣٠٢/٢ ٣٠٣ كتاب التفسير.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٢٤٢/٨.

أوجه ضعيفة عند ابن أبي حاتم وابن مردويه أنها منسوخة نسختها آية الميراث، وصح ذلك عن سعيد بن المسيب وهو قول القاسم بن محمد وعكرمة وغير واحد وبه قال الأئمة وأصحابهم، وجاء عن ابن عباس قول آخر أخرجه عبدالرزاق بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد أن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبدالرحمن في حياة عائشة فلم يدع في الدار ذا قرابة ولا مسكيناً إلا أعطاه من ميراث أبيه وتلا الآية. قال القاسم: فذكرته لابن عباس فقال: «ما أصاب ليس ذلك له، إنما ذلك إلى الوصي وإنما ذلك في العصبة» أي ندب للميت أن يوصي لهم.

قال ابن حجر: قلت وهذا لا ينافي حديث الباب وهو أن الآية عكمة وليست بمنسوخة قال: وقيل معنى الآية: وإذا حضر قسمة الميراث قرابة الميت ممن لا يبرث واليتامى والمساكين فإن نفوسهم تتشوف إلى أخذ شيء منه ولا سيها إن كان جزيلاً فأمر الله سبحانه أن يرضخ لهم بشيء على سبيل البر والإحسان، واختلف من قال بذلك هل الأمر فيه للندب أم للوجوب؟ فقال مجاهد وطائفة هو على الوجوب وهو قول ابن حزم إن على الوارث أن يعطي هذه الأصناف ما طابت به نفسه.

قال: وقال آخرون إن ذلك على سبيل الاستحباب وهو المعتمد، لأنه لو كان على الوجوب لاقتضى استحقاقاً في الـتركة ومشاركة في الميراث بجهة مجهولة فيفضي إلى التنازع والتقاطع اهـ(١).

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٢٤٢/٨.

والقول بأن الآية محكمة وأن الأمر فيها للاستحباب هـ و الظاهـ ر، لأن القول بأنها منسوخة يحتاج إلى إثبات ذلك بالـ دليل، والقـ ول بأن الأمر فيها للوجوب يتعارض مع آيات الميراث.

وقوله في رواية سعيد بن جبير «وهما واليان وال يرث وذاك الذي يرزق ووال لا يرث فذاك الذي يقال له بالمعروف يقول لا أملك أن أعطيك» يعني إذا كان المال قليلاً كما يبينه قوله في رواية الحاكم «يرضخ لهم فإن كان في المال تقصير اعتذر إليهم» وكا جاء في زيادة الإسماعيلي أن ابن عباس إذا ولى رضخ وإن كان في المال قلة اعتذر إليهم».

## ٤ \_ ما جاء في قوله تعالى

و يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منها السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان علياً حكياً. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ولهن الربع مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ولهن الربع من بعد وصية توصون بها أو دين الثمن عما تركتم من بعد وصية توصون بها أو

\* \* \*

قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن (٣٠) أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنها قال: «كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحل فجعل

للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل لـلأبوين لكـل واحد منهما السـدس والثلث وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع(١).

وأخرجه البيهقي والطبري(٢).

#### بيان المعنى:

قوله «كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين» يعني كان ذلك في الجاهلية كما في الحديث الذي أخرجه الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بعض الناس قالوا لرسول الله ى الله عليه وسلم بعد نزول آيات المواريث: أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوها وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم ونعطي الصبي الميراث وليس يغني شيئاً؟ وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا من قاتل يعطونه الأكبر فالأكبر").

وقوله «فنسخ الله من ذلك ما أحب» دليل على أن الأمر الأول الذي كان عليه العرب استمر إلى نزول الآية كما ذكر الحافظ ابن حجر(٤).

وقوله «وجعل للأبوين لكل واحد منها السدس والثلث» يعني أنّ لكل واحد منها الشدس إذا كان للميت ولد ولأمه الثلث إذا ورثه أبواه وليس له ولد، فالثلث راجع إلى الأم فقط في بعض الأحوال.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة النساء باب ﴿ ولكم نصف ما ترك أز واجكم ﴾ حديث رقم ٤٥٧٨.

<sup>(</sup>٢) سننن البيهقي، كتاب الفرائض، باب فرض الزوج والزوجة «٢٢٦٦»، تفسير الطبرى ٢٧٥/٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢٧٧/٤، وإسناد ضعيف كها تقدم في الحديث رقم (٣٥).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ١٤٥/٨.

## ه ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنها إن الله كان تواباً رحيها ﴾ (النساء/١٥ - ١٦).

\* \* \*

١ - قال الإمام أبو داود السجستاني: حدثنا أحمد بن محمد بن (٢١) ثابت المروزي حدثني علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: ﴿ واللآي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ﴾ وذكر الرجل بعد المرأة ثم جعها فقال ﴿ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنها ﴾ فنسخ ذلك بآية الجلد فقال ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب الرجم رقم ٤٤١٣.

#### بيان الإسناد:

هذا الإسناد تقدم الكلام عليه وتبين لنا أنه متصل، لكن فيه على بن الحسين بن واقد المروزي وهو صدوق يهم (١).

وقد أخرجه الإمام ابن جرير من طريق يحيى بن واضح عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة والحسن البصري على أنه من تفسيرهما(٢).

ويحيى بن واضح ثقة (٣) فروايته أرجح من رواية علي بن الحسين، فلعل رفع هذا الأثر إلى ابن عباس من أوهام علي بن الحسين بن واقد.

وما دام قد وصف بالوهم وخالف في هذا الأثر من هو أقـوى منه فإن إسناده يكون ضعيفاً.

٢ ـ قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ لهن سبيلا ﴾ يعني الرجم للثيب والجلد للبكر(٤).

وقال الحافظ ابن حجر: وصله عبد بن حميد عنه باسناد صحيح (٥).

#### بيان المعنى:

قوله تعالى ﴿ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم (١٣).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٩٥/٤.

<sup>(</sup>٣) التقريب ٢/٣٥٩ رقم ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة النساء.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ٢٣٨/٨.

الموت ﴾ هذا كان في أول الإسلام إذا زنت المرأة تحبس في البيت حتى يأتيها الموت، وقوله تعالى ﴿ أَو يجعل الله لهن سبيلا ﴾ فيه بيان أن هذا الحكم نزل لفترة محدودة وأن الله جل وعلا سيغيره.

وقد نسخه الله تعالى بقوله في سورة النور ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ﴾ (النور/٢) كما جاء في حديث الباب، وكما أخرج الإمام البخاري وغيره من حديث ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم في حديث طويل قال فيه: «فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول الله ى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف (١).

وقوله تعالى ﴿ أو يجعل الله لهن سبيلاً ﴾ قال ابن عباس في الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب: «يعني الرجم للثيب والجلد للبكر».

وقد روي هذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك فيها أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الحدود رقم ٦٨٣٠.

وانظر صحيح مسلم، كتاب الحدود رقم ١٦٩١.

سنن الترمذي، كتاب الحدود رقم ١٤٣١.

سنن ابن ماجه، كتاب الحدود رقم ٢٥٥٣.

عليه وسلم «خذوا عنى خذوا عنى، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»(١).

وقوله تعالى ﴿ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ﴾ اختلف المفسرون في المراد بقول ه ﴿ واللذان يأتيانها ﴾ وقوله في الآية السابقة ﴿ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ﴾ فقيل إن المراد باللاتي يأتين الفاحشة النساء المحصنات والمراد باللذين يأتيانها الرجل غير المحصن والمرأة غير المحصنة فتكون عقوبة المحصنات على هذا، الحبس في البيوت وعقوبة غير المحصنات وغير المحصنين الإيذاء، وبهذا قال السدى وعبدالرحمن بن زيد(٢).

ولكن هذا القول لا يشمل الرجال المحصنين حيث لا يدخلون في قوله تعالى ﴿ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ﴾.

وقيل إن المراد باللاتي يأتين الفاحشة: النساء عموماً محصنات وغير محصنات فعقوبتهن الحبس في البيوت، والمراد باللذين يأتيانها الرجال عموماً بصنفيهم المحصنين وغير المحصنين فالتثنية في الآية باعتبار الإحصان وعدم الإحصان.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ۲/۲۷۷، ٥/۲۱۷.

صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنى، حديث رقم ١٢.

سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الرجم رقم ٤٤١٥.

سنن الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم رقم ١٤٣٤.

سنن ابن ماجة، كتاب الحدود، باب حد الزني رقم ٢٥٥٠.

سنن الدارمي ، كتاب الحدود، باب تفسير قولُ عمالي ﴿ أُو يَجِعَلُ الله لَمْنُ سَبِيلًا ﴾ ١٨١/٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٩٤/٤.

فتكون عقوبة الرجال مطلقاً متزوجين وغير متزوجين هي الايذاء. وبهذا قال مجاهد وغيره (١).

وهذا القول هو الراجح لأنه يشمل الرجال بصنفيهم المتزوجين وغير المتزوجين ويشمل النساء متزوجات وغير متزوجات، وقد نسخ هذا كله بما جاء في الآيات والأحاديث السابقة.

وقد رُوي عن ابن عباس ما يدل على أنّ الآية الأولى في النساء والآية الثانية في الرجال وذلك ما أخرجه البيهقي والطبري من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ﴾ الآية قال: كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، وفي قوله ﴿ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ﴾ قال: كان الرجل إذا زنى أوذي بالتعبير وضرب النعال فأنزل عز وجل بعد هذا ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ﴾ فإن كانا محصنين رجما في سنة رسول الله ى الله عليه وسلم، وهذا سبيلها الذي جعل الله هما(٢).

فهذا يؤيد القول الثاني وهو قول مجاهد حيث قال ابن عباس في الآية الأولى: «كانت المرأة إذا زنت حبست حتى تموت» وقال في الآية الثانية: «كان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب النعال».

وفي هذا الأثر بيان نوع الإيذاء المذكور في الآية.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ٤/٥٧٥ وتفسير القرطبي ٨٦/٥.

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي ٢١١/٨ كتاب الحدود، باب ما يستدل به على أن السبيل هـ و جلد الزانيـين ورجم الثيب، وتفسير الطبري ٢٩٢/٤.

وقوله في حديث الباب «وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما» غير واضح لأنه لم يرد في الآية ذكر للرجل وحده وإنما ذكر الله سبحانه النساء في الآية الأولى ثم ذكر صنفين في الآية الثانية، وقد سبق بيان اختلاف المفسرين في المراد بهذين الصنفين، فعلى القول بأن المراد بها الرجل والمرأة يكون المراد بقوله «وذكر الرجل بعد المرأة «أنه ذكره مع المرأة بعدما ذكر المرأة وحدها، ويكون قوله» ثم جمعها «بيان لكيفية ذكر الرجل مع المرأة يعني أنه ذكره مع المرأة مجموعين في حكم واحد.

# ٦ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ ياأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ﴾ (النساء/١٩).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا أسباط بن (٣٢) محمد حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ﴾ قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك(١).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب التفسير حديث رقم ٤٥٧٩. وكتاب الإكراه باب رقم ٥ حديث رقم ٦٩٤٨.

وأخرجه أبو داود والبيهقي والطبري(١).

وفي رواية أخرى لأبي داود عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها فأحكم الله عن ذلك ونهي عن ذلك (٢).

### بيان المعنى:

هذا الحديث يبين لنا ما كان عليه أهل الجاهلية من ظلم النساء، حيث كان أولياء الزوج يرثون زوجته إذا مات عنها كما يرثون ماله، فلا تملك حريتها في الزواج فإن شاءوا تزوجها أحدهم وإن شاءوا منعوها من الزواج حتى تموت أو تفتدي نفسها منهم بمال.

وقد أخرج ابن جرير الطبري في ذلك من طريق العوفي عن ابن عباس قال في هذه الآية: وذلك أن رجالاً من أهل المدينة كان إذا مات حميم أحدهم ألقى ثوبه على امرأته، فورث نكاحها فلم ينكحها أحد غيره، وحبسها عنده حتى تفتدي منه بفدية فأنزل الله عز وجل ﴿ ياأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ﴾ (٣).

ولقد أنقذ الله تعالى المرأة بالإسلام فأخرجها من هذا الوضع السيء إلى وضع آخر يتسم بالعدل والتكريم حيث أعطاها حريتها في نفسها تتزوج من تشاء أو تبقى من غير زواج.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها رقم ٢٠٨٩. سنن البيهقي ١٣٨/٧، كتاب النكاح باب ما جاء في تفسير العضل ـ تفسير الطبري ١٠٤/٨.

 <sup>(</sup>٢) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب ﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها﴾ رقم ٢٠٩٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢٧/٤، وهذا الإسناد ضعيف كها تقدم انظر الحديث رقم (٣٥).

# ٧ ـ ما جاء في قوله تعالى

ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاي في حجوركم من نسائكم اللاي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحياً والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فيا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيا تسراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليها حكيهاً الله الشاء ٢٤٠).

\* \* \*

١ \_ قال الإمام البخاري: وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن (٦٣ سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس

رضي الله عنهما قال «حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم ﴾ الآية(١).

وأخرجه أبو عبدالله الحاكم من طريق عكرمة وعمير الهلالي مولى ابن عباس وذكر مثله (٢).

وأخرجه الطبراني من طريق عمير الهلالي مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس قال: حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع، ثم قرأ وحرمت عليكم أمهاتكم وحتى بلغ وبنات الأخت وأن هذا النسب، ثم قرأ و وامهاتكم اللاتي أرضعنكم وحتى بلغ وأن تجمعوا بين الأختين و ثم قرأ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء و فقال: هذا الصهر (٣).

وأخرجه عبدالرزاق من طريق عمير مولى ابن عباس وذكر نحوه إلا أنه لم يذكر المحرمات من النسب(٤).

(٣٤) ٢ - أخرج عبدالرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن عكرمة مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس كان لا يرى بأساً أن يجمع إنسان بين أختين، والمرأة وابنتها، وأن ابن عباس كان يقول: لا تحرمهن عليك قرابة بينهن إنما تحرمهن عليك القرابة بينك وبينهن،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب رقم ٢٤ حديث رقم ٥١٠٥.

<sup>(</sup>٢) المستدرك، كتاب التفسير سورة النساء (٢/٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني ٢١/ ٤٣١ رقم (١٢٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) مصنف عبدالرزاق، كتاب النكاح، باب ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾ (٢/٢٧٦ رقم (٤) ١٠٨٠٨).

وعمير مولى ابن عبـاس هو عمـير بن عبدالله الهـلالي أبو عبـدالله المدني مـولى أم الفضل ويقال له مولى ابن عباس. أخرج له الشيخان وغيرهما (التقريب ٨٦/٢ رقم ٧٧١).

وأن ابن عباس كان يقول ﴿ إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ ثم يقول هي مرسلة، كل هذا أخبرني عَمْرو أن ابن عباس أفتى معاذ بن عبيدالله ابن معمر بأن يجمع بين جاريتين له أختين أو أم وابنتها، قال: من أخبرك بذلك؟ قال: عكرمة مولى ابن عباس حسبت قال: ابن أبي ملكية ومن شئت. (١).

وأخرج عبد الرزاق أيضاً قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أيضاً أن ابن عباس كان يعجب من قول علي في الأختين يجمع بينها: حرمتها آية وأحلتها آية أخرى، ويقول: ﴿ إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ هي مرسلة(٢).

### بيان الإسناد:

رجال هذا الإسناد ثقات تقدمت تراجمهم وتقدم سماع بعضهم من بعض (٣) فإسناده على هذا صحيح.

#### بيان المعنى:

ذكر الله سبحانه في هاتين الأيتين المحرمات من النساء وهن سبع من النسب وسبع من الصهر كما ذكر ابن عباس، أما اللاي من النسب فهن الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، وأما السبع اللاي من الصهر فهن الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة وأم الزوجة وبنت الزوجة التي دخل بها زوجها وهي الربيبة،

<sup>(</sup>۱) مصنف عبدالرزاق، كتاب الطلاق، باب جمع ذوات الأرحام (۱۹۲/۷ رقم ۱۹۲/۷).

<sup>(</sup>٢) مصنف عبدالرزاق، كتاب الطلاق، باب جمع ذوات الأرحام (١٩٢/٧ رقم ٢٧٣٧).

<sup>(</sup>٣) انظر حدیث رقم (۲۹) و(۱۰) و(٥).

وزوجة الابن من الصلب وأخت الزوجة وزوجة الأب، وهؤلاء ذكرهن الله في قوله ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم ﴾ الآية ما عدا زوجة الأب فقد ذكرها الله سبحانه في الآية التي قبلها.

وقول ابن عباس «وسبع من الصهر» ينطبق على السبع الأخيرة ما عدا الأم والأخت من الرضاعة ففي تسمية ذلك صهراً تجوز كما ذكر الحافظ ابن حجر(١).

والجامع بين الرضاع والصهر عدم وجود القرابة النسبية في الكل.

وقول عكرمة «إن ابن عباس كان لا يرى بأساً أن يجمع إنسان بين أختين والمرأة وابنتها» يعني من الإماء المملوكات كها هو واضح من آخر هذا الأثر ويستدل على ذلك بقوله تعالى ﴿ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ ويقول هي مرسلة يعني غير مقيدة.

وقول على رضي الله عنه «حرمتها آية وأحلتها آية اخرى» المراد بآية التحريم قوله تعالى ﴿ وأن تجمعوا بين الاختين ﴾ حيث يدخل في عمومها الإماء، والمراد بآية التحليل قوله تعالى ﴿ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ وأمثالها كقوله تعالى ﴿ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴾ (المؤمنون/٦).

(٩٥) وقد رُوي هذا القول عن عثمان رضي الله عنه وذلك فيما أخرجه عبدالرزاق عن معمر ومالك عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلًا سأل عثمان عن الأختين يجمع بينهما فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك، قال فخرج من عنده

<sup>(</sup>١) فتح الباري ١٥٤/٩.

فلقي رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال: لكني أنهاك ولوكان من الأمر إليّ شيء ثم وجدت أحداً يفعل ذلك لجعلته نكالًا. قال ابن شهاب: أراه علياً(١).

وإسناد هذا الأثر صحيح $^{(7)}$ .

وقد أجمع الفقهاء من بعد الصحابة رضي الله عنهم على تحريم الجمع بين الأختين مطلقا لعموم قوله تعالى ﴿ وأن تجمعوا بين الأختين ﴾.

وشذ أهل الظاهر فقالوا: يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين في السوطء كما يجوز الجمع بينهما في الملك، واحتجوا بما رُوي عن عثمان رضي الله عنه في حكم الجمع بينهما (٣).

<sup>(</sup>١) مصنف عبدالرزاق ١٨٩/٧ رقم ١٢٧٢٨ باب الجمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين.

<sup>(</sup>٢) بيان هذا الإسناد:

١ - معمر هو ابن راشد الأزدي وهو ثقة ثبت تقدم في الحديث رقم (٨).

٢ - مالك هـو ابن أنس بن مالـك الأصبحي أبو عبـدالله المدني الفقيـه إمام دار الهجـرة ورأس المتقين وكبير المثبتين حتى قال الإمام البخاري: أصح الأسانيـد كلها: مالك عن نافع عن ابن عمر، وهو من الطبقة السابعة، مات سنة تسـع وسبعين ومائة، وكان مولده سنة ثلاث وتسعين، (التقريب ٢٣٣/٢ رقم ٨٥٩).

٣ الزهري هو الإمام محمد بن مسلم بن شهاب، وهو ثقة مبت تقدم في الحديث رقم
 (٨).

٤ - قبيصة بن ذؤيب الخزاعي المدني نزيل دمشق رضي الله عنه، من أولاد الصحابة وله رؤية، مات سنة بضع وثبانين، أخرج له الجماعة. (التقريب ١٢٢/٢ رقم ٧٤).
 وقد سمع هؤلاء الرواة بعضهم من بعض (انظر تهذيب التهذيب ٩/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير القرطبي ١١٦/٥، تفسير ابن كثير ١/ ٤٩٩، المغنى لابن قدامة ٦/٥٨٤.

والظاهر أن قوله تعالى ﴿ إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ لا يخصص عموم قوله تعالى ﴿ وأن تجمعوا بين الأختين ﴾ لأن المراد بقوله ﴿ إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ استثناء المملوكات المتزوجات من عموم تحريم نكاح النساء المتزوجات المبين في قوله تعالى ﴿ والمحصنات من النساء ﴾ فيجوز الاستمتاع بالمملوكة وإن كانت ذات زوج بعد استبرائها وليس فيها إشارة للجمع بين الأختين.

وقوله في الحديث الثاني «كل هذا أخبرني عمرو» هذا من كلام ابن جريج الراوي عن عمرو بن دينار.

وقوله «قال: من أخبرك بـذلك» يعني قـال ابن جريـج لعمرو بن دينار: من أخبرك بفتوى ابن عباس.

وقوله «قال: عكرمة مولى ابن عباس، حسبت قال: ابن أبي مليكة ومن شئت » يعني قال عمرو بن دينار: أخبرني عكرمة، وأظن أن ابن أبي مليكة أخبرني وأخبرني من شئت غيرهما، يعني: أن هذه الفتوى مشهورة عن ابن عباس رواها عنه أكثر من واحد.

(١٦٠) ٣- أخرج عبدالرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يراها الآن حلالاً(١)، وأخبرني أنه كان يقرأ ﴿ وَفَهَا استمتعتم به منهن - إلى أجل - فآتوهن أجورهن ﴾ وقال ابن عباس: في حرف ﴿إلى أجل » قال عطاء: وأخبرني من شئت عن أبي سعيد الخدري قال: لقد كان أحدنا يستمتع عملء القدح سويقا، وقال صفوان: هذا ابن عباس يفتي بالزنا، فقال ابن عباس: إني لا أفتي

<sup>(</sup>١) يعني متعة النساء كها سيأتي في شرح الحديث.

بالزنا أفنسى صفوان أم أراكه، فوالله ان ابنها لمن ذلك أفزنا هـو؟ قال: واستمتع بها رجل من بني جمح (١).

#### بيان الإسناد:

۱ - ابن جریج هو عبدالملك بن عبدالعزیـز بن جریـج وهو ثقـة فقیه تقدمت ترجمته (۲).

٢ ـ وعطاء هو ابن أبي رباح المكي مولى قريش وهو ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال. من الطبقة الثالثة مات سنة أربع عشرة ومائة على المشهور وقيل إنه تغير بأخرة ولم يكن ذلك منه، أخرج له الجماعة (٣).

وقد سمع منه ابن جريج وسمع هو من ابن عباس(٤).

فإسناد الحديث على هذا صحيح.

3 ـ قال الإمام الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا (٩٧) سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة أخبرنا سفيان الشوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية ﴿ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴾ قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام (٥).

<sup>(</sup>١) مصنف عبدالرزاق، باب المتعة/ ٤٩٨ حديث رقم ١٤٠٢٢.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٢٩).

<sup>(</sup>٣) التقريب ٢٢/٢ رقم ١٩٠، تذكرة الحفاظ ١٩٨/ رقم ٩٠.

<sup>(</sup>٤) تهذیب التهذیب ۱۹۹/۷ رقم ۳۸۶.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب النكاح المتعة حديث رقم ١١٢٢.

### بيان الإسناد:

١ عمود بن غيلان العدوي بالولاء أبو أحمد المروزي، نزيل بغداد، ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة تسع وثلاثين ومائتين وقيل بعد ذلك أخرج له الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه (١).

٢ وسفيان بن عقبة السوائي الكوفي أخو قبيصة بن عقبة صدوق، من الطبقة التاسعة أخرج له مسلم والأربعة (٢).

٣ - وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبدالله الكوفي ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة ، من رءوس الطبقة السابعة وكان ربما دلس ، مات سنة إحدى وستين ومائة وله أربع وستون أخرج له الجاعة (٣).

٤ - وموسى بن عبيدة بن نشيط الرَّبَذى أبو عبدالعزيز المدني ضعيف ولاسيما في عبدالله بن دينار وكان عابداً، من صغار الطبقة السادسة، مات سنة ثلاث وخسين ومائة، أخرج له الترمذي وابن ماجة (٤).

٥ - ومحمد بن كعب بن سليم بن أسد أبو حمزة القرظي المدني ثقة عالم، من الطبقة الثالثة، ولد سنة أربعين على الصحيح ووهم من قال ولد في عهد النبي ى الله عليه وسلم فقد قال البخاري: إن أباه كان ممن لم ينبت من بنى قريظة (٥) مات محمد سنة عشرين ومائة وقيل

<sup>(</sup>١) التقريب ٢/٣٢٢ رقم ٩٦١، الكاشف ٣/١٢٥ رقم ٥٤١٦.

<sup>(</sup>٢) التقريب ٣١١/١ رقم ٣١٦، الكاشف ٧/٣٧٨ رقم ٢٠٢٠.

<sup>(</sup>٣) التقريب ٣١١/١ رقم ٣١١، تذكرة الحفاظ ٢٠٢/١ رقم ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) التقريب ٢/٢٨٦ رقم ١٤٨٣، المغني في الضعفاء ٢//٦٨٥ رقم ٦٥٠٩.

<sup>(</sup>٥) يعني أنه ممن أعفي من القتل من بني قريظة حيث لم يصل آنذاك سن البلوغ.

قبل ذلك، أخرج له الجماعة (١).

وهذا إسناد متصل حيث قد سمع هؤلاء الرواة بعضهم من بعض<sup>(۲)</sup>.

وقد تبين لنا أنهم ثقات ما عدا موسى بن عبيدة فهو ضعيف.

وأخرج هذا الحديث البيهقي من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنها قال: كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرؤون هذه الآية ﴿ فَمَا استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - ﴾ الآية . . . ثم ذكر مثله (٣).

وهذه الرواية لا تقوي الرواية السابقة لأنها من طريق واحد، ولم أجد لهذا الحديث إسناداً آخر يقويه فهو بهذا الإسناد يكون ضعيفاً.

#### بيان المعنى:

قوله «وقال ابن عباس: في حرف \_ إلى أجل \_» هذه القراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف العثماني، وهذه القراءة ليست من القراءات العشر (٤).

وقال الإمام أبو جعفر ابن جرير في هذه القراءة: «وأما ما روى عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتها ﴿ فَمَا استمتعتم به منهن - إلى

<sup>(</sup>١) التقريب ٢٠٣/٢ رقم ٦٥٩، الكاشف ٩٢/٣ رقم ٥٢١٠.

 <sup>(</sup>۲) تهدذیب التهدذیب ۱۱۸۶۰ رقم ۱۱۹، ۱۱۳/۶ رقم/۲۰۳، ۲۰۳، ۳۵۲، ۳۵۲، ۲۰۳ رقم ۱۳۳، ۲۰۳ رقم ۲۳۳، ۲۰۳ رقم ۲۳۳، ۲۰/۹

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي ٢٠٥/٧، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة.

<sup>(</sup>٤) انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري ٢/ ٢٤٩.

أجل مسمى - ﴾ فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين، وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئاً لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه »(١).

قوله «لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقاً » المتعة هي أن يستمتع الرجل بالمرأة إلى أجل مسمى ثم يفارقها، وهي لا تعتبر نكاحاً ولا يترتب عليها ميراث.

قوله «أفنسي صفوان أم أراكه » الخ أخرج عبدالرزاق في مصنفه قصة أم أراكه من طريق ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: لم يَرُعْ عمر أمير المؤمنين إلا أمَّ أراكة خرجت حبلى، فسألها عمر عن حملها فقالت: استمتع بي سلمة بن أمية بن خلف، فلما أنكر صفوان على ابن عباس بعض ما يقول في ذلك قال: فسل عمك هل استمتع (٢).

ومن هـذه الروايـة تبين لنـا أن صفوان الـذي اعـترض عـلى ابن عباس هو ابن أخي سلمة بن أمية بن خلف.

وابن عباس رضي الله عنها لم يكن يفتي بجواز نكاح المتعة إلا عند الضرورة كالميتة للمضطر كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي جمرة (٣) قال: سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له (٤): إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة، \_ أو نحوه \_ فقال

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ٥/١٣.

<sup>(</sup>٢) مصنف عبدالرزاق، باب المتعة ٤٩٨/٧ رقم ١٤٠٢٤.

<sup>(</sup>٣) أبو جمرة هو الضبعي كما ذكر ابن حجر في الفتح ١٧١/٩.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر: لم أقف على اسمه صريحاً وأظنه عكرمة ـ الفتح ١٧١/٩.

ابن عباس: نعم<sup>(۱)</sup>.

قال ابن حجر: قوله «فقال ابن عباس: نعم» في رواية الإسماعيلي «صدق» وعند مسلم من طريق الزهرى عن خالد بن المهاجر أو ابن أبي عمرة الأنصاري «قال رجل» يعني لابن عباس، وصرح به البيهقي في روايته -: إنما كانت - يعني المتعة - رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، قال: ويؤيده ما أخرجه الخطابي والفاكهي من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: لقد سارت بفتياك الركبان وقال فيها الشعراء - يعني المتعة - فقال: والله ما جذا أفتيت وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر (٢).

ومن الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي يتبين لنا أن ابن عباس قد رجع عن رأيه وأفتى بتحريم نكاح المتعة، ولكن إسناده ضعيف كما تقدم.

أما الجمهور من الصحابة فيرون أن نكاح المتعة حرام، وكذلك التفق العلماء على تحريمها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرمها إلى يوم القيامة بعدما أباحها للصحابة عند الضرورة، وذلك فيا أخرجه مسلم من طريق الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس أني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً.

وقوله «انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» يعني عام الفتح

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب النكاح، حديث رقم ٥١١٦.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ١٧١/٩.

كما صرح به في الروايات الأخرى التي أخرجها مسلم ومنها قوله «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها»(١).

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة حديث رقم ۲۱ ـ ۲۲ وانظر فتح الباري ۱۲۸/۹، نصب الراية ۱۷٦/۳، أضواء البيان ۲۸۳/۱.

# ٨ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيسانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيداً ﴾ (النساء/٣٣).

\* \* \*

۱ - قال الإمام البخاري: حدثنا الصلت بن محمد حدثنا أبو (۹۸) أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنها: ﴿ ولكل جعلنا موالي ﴾ قال: ورثة ﴿ والذين عاقدت أيمانكم ﴾ كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي ﴾ نسخت، ثم قال ﴿ والدين عاقدت أيمانكم ﴾ من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب المراث ويوصى له (۱).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة النساء، باب ٧ حديث ٤٥٨٠ وانظر رقم ٢٩٢٢ و ٧٧٤٢.

وأخرجه ابن الجارود وأبو داود والحاكم والبيهقي والطبري(١).

(٦٩) قال الإمام أبو داود الطيالي: حدثنا سليان عن سياك عن عكرمة عن ابن عباس قال: آخى رسول الله ى الله عليه وسلم بين أصحابه وورث بعضهم من بعض حتى نزلت ﴿ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ﴾ فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب(٢).

### بيان الإسناد:

الم الم الميان هو ابن قرم بن معاذ التيمي أبو داود النحوي وثقه الإمام أحمد وضعف غيره وقال الحافظ ابن حجر عنه: سيء الحفظ يتشيع، من الطبقة السابعة ومنهم من ينسبه إلى جده (٣).

٢ ـ سماك هو ابن حرب الذهلي وهو صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة كما مضى في ترجمته (٤).

وهذا إسناد متصل قد سمع رواته بعضهم من بعض (٥).

وقد أخرجه الإمام الطبراني من طريق أبي داود الطيالسي بإسناده وذكر مثله<sup>(٦)</sup>.

تفسير الطبري ٥٣/٥.

<sup>(</sup>۱) سنن أي داود، كتاب الفرائض، باب نسخ ميراث العقد رقم ۲۹۲۲. المستدرك ۲/۳۰، كتاب التفسير.

المنتقى لابن الجارود، باب المواريث رقم ٩٥٣.

السنن الكبرى ٢٦٢/٦، كتاب الوصايا، باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره السنن الكبرى ٢٦٢/٦، كتاب الولاء، باب ما يستدل به على نسخ آية المعاقدة.

<sup>(</sup>٢) منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود، سورة النساء ٢/١٩ رقم ١٩٥٢.

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ٢١٣/٤ رقم ٣٦٧، التقريب ٢/٣٢٩ رقم ٤٨٠.

<sup>(</sup>٤) مضى بهذا في الحديث رقم (٥).

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب ٢١٣/٤ رقم ٣٦٧ و ٢٣٢ رقم ٣٩٥.

<sup>(</sup>٦) معجم الطبراني ١١/٤٨٨ رقم ١١٧٤٨.

وقال الهيثمى عن إسناد الطبراني: رجاله رجال الصحيح (١)، وذلك لأن سليان بن قرم وسياك بن حرب قد أخرج لها الإمام مسلم في صحيحه. وقد سبق لنا في المقدمة أن بينا أن إخراج الإمام مسلم لمن اتهموا بالوهم وسوء الحفظ لا يعني أن يصحح أحاديثهم بل ينتقي منها مالم يتهموا فيه ويترك ما اتهموا فيه (٢).

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ٢٨/٧.

<sup>(</sup>٢) انظر ص (٣٧) من المقدمة.

وبهذا تبين لنا أن في هذا الإسناد سليمان بن قرم ضعفه بعض النقاد وقال عنه الحافظ ابن حجر: «سيء الحفظ» كما أن فيه سماك بن حرب في روايته عن عكرمة اضطراب وقد رواه هنا عن عكرمة، ولكن أخرجه الإمام أبو داود السجستاني من طريق آخر قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يـزيد النحـوي عن عكرمة عن ابن عباس وذكر نحوه (١).

وهذا الإسناد تقدم بيانه وتبين لنا أن فيه علي بن الحسين بن واقد المروزي وقد اتهم بالوهم (٢)، لكن مجيء الحديث من هذين الطريقين يرفع البوهم والاضطراب عن هؤلاء البرواة كما يبرفعه مجيئه أيضاً من طريق ثالثة أخرجها الإمام ابن جبرير البطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وذكر نحوه (٣).

فهذه الأسانيد الثلاثة حسان بعد انتفاء الوهم والاضطراب وباعتضادها بعضها مع بعض يصبح الحديث صحيحاً لغيره.

#### بيان المعنى:

قوله: «فلما نزلت ﴿ ولكل جعلنا موالي ﴾ نسخت » هكذا جاء في رواية الإمام البخاري أن هذه الآية هي التي نسخت التوارث بالحلف، وفي الرواية التي أخرجها الإمام أبو داود الطيالسي أن الناسخ قوله تعالى ﴿ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ﴾.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب الفرائض، باب رقم ١٦ حديث رقم ٢٩٢١

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (١٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٥٢/٥.

وهذا إسناد حسن كها تقدم في الحديث رقم (٢).

وقد ذكر ابن جرير أن الناسخ هو قوله تعالى ﴿ وأولوا الأرحام ﴾، ونسب هذا القول إلى ابن عباس وقتادة وعكرمة والحسن البصري وهو الذي اعتمده أخيراً في تفسير الآية.

وذكر الحافظ ابن حجر الرواية الأخيرة في شرحه لحديث البخاري ونقل القول بأن الناسخ هو ﴿ وأولوا الارحام ﴾ عن قتادة ، ثم قال : ومن طرق شتى عن جماعة من العلماء كذلك وهذا هو المعتمد ، قال : ويحتمل أن يكون النسخ وقع مرتين : الأولى حيث كان المعاقد يرث وحده دون العصبة فنزلت ﴿ ولكل ﴾ وهي آية الباب فصاروا جميعاً يرثون ، وعلى هذا يتنزل حديث ابن عباس ثم نسخ ذلك آية الاحزاب وخص الميراث بالعصبة وبقي للمعاهد النصر والارفاد ونحوهما وعلى هذا يتنزل بقية الآثار وقد تعرض له ابن عباس في حديثه أيضاً لكن لم يذكر الناسخ الثاني ولا بد منه والله أعلم أهد(١).

أقول وهذا جمع حسن إذا اعتبرنا أن المراد بالنصيب في قوله تعالى: ﴿ فَآتُوهُم نَصِيبُهُم ﴾ هو نصيبهم من الميراث وأن قوله تعالى ﴿ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ﴾ قد نسخ اشتراك المعاقدين مع الورثة في الميراث وأثبت اختصاص الورثة بالإرث، ولكن ابن عباس فسر النصيب في الآية بالنصر والرفادة والنصيحة والحوصية، فإذا اعتبرنا أنَّ ابن عباس يرى أن قوله تعالى ﴿ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ﴾ يبين أن المراد بالنصيب في الآية الإحسان والمعروف وليس الإرث فهذا جائز ويكون النسخ بكلتا

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٢٤٩/٨.

الآيتين على أن إحداهما مبينة للأخرى وعلى هذا فلا تعارض بين هـذه الروايات.

قوله «ثم قال ﴿ والذين عاقدت ايمانكم ﴾» «عاقدت» بالألف قراءة ابن عامر وابن كثير وابي عمرو ونافع وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بغير ألف(١).

وقوله «من النصر والرفادة والنصيحة» متعلق بقوله ﴿ فآتوهم نصيبهم ﴾ ولم تذكر هذه الجملة في رواية البخاري وذكرها الطبري في روايته عن أبي كريب بإسناد البخاري حيث جاء فيها ﴿ والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ﴾ من النصر الخ(٢).

<sup>(</sup>١) النشر في القراءات العشر ٢/٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٥٣/٥.

# ٩ \_ ما جاء في قوله تعالى

﴿ وإن خفتم شقاق بينهما ف ابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليهاً خبيراً ﴾ (النساء/٣٥).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنها: (شقاق) (٧٠) تفاسد(١).

وأخرجه الإمام ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: فهذا الرجل والمرأة إذا تفاسد الذي بينها. . . ثم ذكر بعث الحكمين من أهله وأهلها(٢).

وإسناد هذا الأثر حسن كما تقدم (٣).

بيان المعنى:

قوله ﴿ وإن خفتم شقاق بينها ﴾ يعني: وإذا حدث بين الزوجين نزاع فخفتم أن يؤدي هذا النزاع إلى تباعد بينها.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة النساء، باب رقم ٢٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٥/٧٣.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٢).

وفسر ابن عباس الشقاق بالتفاسد، وهذا من باب التفسير باللازم، لأن الشقاق هو النزاع والخصام، فكأن كل واحد من المتخاصمين يأخذ شقاً غير شق صاحبه، ويلزم منه وقوع التفاسد بين المتخاصمين.

وقوله ﴿ إِن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينها ﴾ يعني بذلك الحكمين كما أخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: وذلك الحكمان وكذلك كل مصلح يوفقه الله للحق والصواب(١). وإسناده حسن كما تقدم(٢).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٧٦/٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث رقم (٢).

## ١٠ \_ ما جاء في قوله تعالى

﴿ ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أوجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ﴾ (النساء/٢٤).

\* \* \*

- ١ ـ قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنها: (٧١)
   ﴿ لمستم ﴾ و ﴿ تمسوهن ﴾ و ﴿ الله دخلتم بهن ﴾ والإفضاء؛
   الجماع(١).
- ٢ ـ قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنها: (٧٢) الدخول والمسيس واللماس هو الجماع (٢).
- ٣ \_ أخرج عبدالرزاق عن معمر عن قتادة أن عبيد بن عمير (٧٣)

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة النساء، الباب الثالث.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب رقم ٢٥.

وسعيد بن جبير وعطاء بن رباح اختلفوا في الملامسة، قال سعيد وعطاء هو اللمس والغمز، وقال عبيد بن عمير هو النكاح، فخرج عليهم ابن عباس وهم كذلك، فسألوه وأخبروه بما قالوا فقال: أخطأ الموليان وأصاب العربي وهو الجماع ولكن الله يعف ويكني (١).

### بيان الإسناد:

١ \_ معمر بن راشد الأزدي ثقة ثبت تقدمت ترجمته (٢).

 $\Upsilon$  وقتادة بن دعامه السدوسي ثقة ثبت تقدمت ترجمته أيضاً، وتقدم بيان سماع عبدالرزاق من معمر ومعمر من قتادة  $(\Upsilon)$ .

وعلى هذا فالحديث صحيح الإسناد.

(٧٤) ٤ - أخرج عبد الرزاق الصنعاني عن الشوري عن عاصم . . عن بكر بن عبد الله المزني قال قال ابن عباس رضي الله عنها : الدخول، والتغشي، والإفضاء، والمباشرة، والرفث، واللمس، هذا الجماع، غير أن الله حيى كريم يكني بما شاء عما شاء (٤).

### بيان الإسناد:

١ ـ الشوري هـ و الإمام سفيان وهـ و ثقـ ة حافظ فقيـ ه تقـ دمت ترجمته (٥).

٢ ـ وعاصم هو ابن سليان الأحول أبو عبد الرحمن البصري،
 وهو ثقة، من الطبقة الرابعة، لم يتكلم فيه إلا الإمام يحيى بن سعيد

<sup>(</sup>١) مصنف عبدالرزاق، كتاب الصلاة، باب الوضوء من القبلة حديث رقم ٥٠٦.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٨).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (١١).

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، كتاب الطلاق باب ﴿وربائبكم﴾ رقم ١٠٨٢٦.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث رقم (٦٧).

القطان وكأنه بسبب دخوله في الولاية، مات سنة أربعين ومائة، أخرج له الجاعة (١).

٣ ـ بكر بن عبد الله المزني أبو عبد الله البصري، ثقة ثبت جليل،
 من الطبقة الثالثة، مات سنة ست ومائة، أخرج له الجماعة (٢).

فهؤلاء كلهم ثقات قد سمع بعضهم من بعض (<sup>۳)</sup> فإسناده صحيح.

٥ ـ أخرج عبد الرزاق عن الثوري عن قابوس عن أبي ظبيان (٧٥) قال : سئل ابن عباس أي الصعيد أطيب ؟ قال الحرث(٤).

### بيان الإسناد : ـ

سفيان الثوري ثقة حافظ فقيه تقدمت ترجمته  $(^{\circ})$ .

قابوس بن أبي ظبيان الجنبي، فيه لين، من الطبقة السادسة (٦).

وأبوه هو حصين بن جندب بن الحارث الجنبي الكوفي وهـو ثقة من الطبقة الثانية (٧).

وهذا إسناده متصل قد سمع رواته بعضهم من بعض (^).

<sup>(</sup>١) التقريب ٢/٤٨١ رقم ٧، تذكرة الحفاظ ١٤٩/١ رقم ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) التقريب ١٠٦/١ رقم ١١٧، الكاشف ١/٢٥١ رقم ٦٣٥.

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ٥/٢٤ رقم ٧٧، ٤٨٤/١ رقم ٨٨٩.

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، كتاب الطهارة، باب أي الصعيد أطيب ٢١١/١، رقم ٨١٤.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث رقم (٦٧).

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث رقم (٥٢).

<sup>(</sup>٧) انظر الحديث رقم (٥٢).

<sup>(</sup>٨) تهذيب التهذيب ٨/٥٠٥ رقم ٥٥٣، ٢/٣٧٩ رقم ٢٥٤.

ورجاله ثقات ماعدا قابوس بن أبي ظبيان ففيه ضعف فيكون الإسناد ضعيفاً.

بيان المعنى : ـ

قوله في الرواية الأولى: (لمستم) يريد قوله تعالى في هذه الآية أو لامستم النساء ﴾ وقد قرأها بغير ألف حمزة والكسائي وخلف وقرأها الباقون بألف (١).

وقوله (تمسوهن) يريد قوله تعالى ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ﴾ (البقرة/٢٣٦).

وقوله (اللاتي دخلتم بهن ) يريد قوله تعالى ﴿ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ﴾(النساء/٢٣)

وقد تبين لنا من هذه الآثار رأي ابن عباس في نقض الوضوء من ملامسة النساء حيث بين أن المراد بالملامسة في الآية الجماع وليس مجرد مس جسم المرأة.

وهذا القول مروي عن علي رضي الله عنه أخرجه ابن جريـر من طريق الشعبي عنه (٢).

(٧٦) ويؤيده ما أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال عروة: قلت لها: من هي إلا أنت؟ قال: « فضحكت »(٣).

<sup>(</sup>١) النشر في القراءات العشر ٢/٢٥٠.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۱۰۳/۵.

<sup>(</sup>٣) مسئد أحمد ٢/٠/٦.

وهذا إسناد صحيح (١).

مما يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء ما أخرجه الشيخان من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها:

(١) وبيان هذا الإسناد : \_

وقد سمع هؤلاء بعضهم من بعض \_ التهذيب ٩/٣٨٥، ٢١/١١.

٣\_ وحبيب بن أبي ثابت ثقة فقيه جليل وكان كثير الإرسال والتدليس - التقريب ١٤٨/١.

٤ ـ وعروة هو ابن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه مشهور اشتهر بكثرة العبادة وقراءة القرآن
 وكان حافظاً ثبتاً عالماً بالسيرة ـ التقريب ٢ / ١٩ ، تذكرة الحفاظ ٢ / ٦٢ .

وقد ضعف بعض العلماء هذا الحديث بأن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير، واحتجوا بما روى عن سفيان الثوري أنه قال : ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، ذكره أبو داود السجستاني بعد إسناده هذا الحديث ثم قال : يعني : لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء، ثم قال أبو داود : وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثاً صحيحاً ـ سنن أبن داود (كتاب الطهارة باب الوضوء من القبلة رقم 19).

وهذا الحديث الصحيح الذي رواه عن عروة بن الزبير هو ما أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات من سننه قال : حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن حمزة الزيات عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اللهم عافني في جسدي وعافني في بدني « الحديث ذكره ابن التركهاني في تعليقه على سنن البيهقي » - الجوهر النقي ١ / ١٢٤ .

فتبين من هذا ثبوت سماع حبيب بن أبي ثابت من عروة بن الزبير.

وقول سفيان الثوري «ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني » لا ينفي ثبوت ساع حبيب عن عروة بن الزبير لاحتمال أن يكون حدث بذلك غيره، وقد تبين لنا سماعه منه

وقد أخرج هذا الحديث الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدار قطني كلهم عن وكيع عن الأعمش بهذا الإسناد.

١ ـ وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي وهـو ثقة حافظ عابـد ـ التقريب ٣٣١/٢، تـذكـرة
 الحفاظ ٢٠٦/١.

٢ ـ والأعمش هو سليهان بن مهران الأسدي وهو ثقة حافظ ـ التقريب ١ / ٣٣١، تـذكرة
 الحفاظ ١ / ١٥٠ .

« كنت أنام بين يدي رسول الله ى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطهتها، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح »(١).

قوله: « فتيمموا صعيدا طيبا » يعني فاقصدوا تراباً طاهراً « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » يعني من ذلك التراب بدلاً من الماء.

وجاء في الحديث الخامس من أحاديث هذا الباب أن ابن عباس سئل: أي الصعيد أطيب ؟ فقال: الحرث

ولعل ذلك لأن الحرث طهارته مؤكدة حيث يمر عليه الماء كثيراً.

وأخرجه الدار قطني أيضاً بأسانيد أخرى عن الأعمش بهذا الإسناد (مسند أحمد ٢/ ٢٠)، سنن أبي داود، كتاب الطهارة باب ٦٩، حديث ١٧٩، سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب ٦٣ حديث ٨٦، سنن ابن ماجة، كتاب الطهارة، باب ٦٣ حديث ٨٦، سنن ابن ماجة، كتاب الطهارة، باب ٢٥ حديث ٥٠١)

فهذه الطرق كلها تدور على حبيب بن أبي ثابت.

ولكن أخرج الدار قطني هذا الحديث من عدة طرق عن عروة بن النوبير عن عائشة رضي الله عنها وليس فيها حبيب بن أبي ثنابت ـ سنن الدار قطني ١/١٣٥ ـ ١٣٨ كما أخرجه البزار من طريق عطاء عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>-</sup> نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ٧٢/١، وقد وثق رجال بعض هذه الطرق الحافظ الزيلعي والحافظ ابن حجر.

<sup>-</sup> نصب الراية ١/٧١ + ٧٥، الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢٣/١ ـ ٤٥.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب الصلاة باب ۲۲ حديث ٣٨٢. صحيح مسلم، كتاب الصلاة باب ٥١ حديث ٢٧٢.

# ١١ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ ياأيها الذين آمنو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والسرسول إن كنتم تؤمنون بالله والسوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ﴾(النساء/٥٩).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا حجاج بن (۷۷) محمد عن ابن جريح عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنها: ﴿ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ﴾ قال: « نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى إذ بعثه النبى صلى الله عليه وسلم في سرية »(۱).

وأخرجه مسلم وابن الجارود وأبو داود والنسائي والترمذي وأحمد والطبري (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، حديث رقم ٤٥٨٤.

 <sup>(</sup>۲) صحیح مسلم، کتاب الإمارة باب ۸ حدیث رقم ۱۳.
 المنتقی لابن الجارود، باب طاعة الأمراء رقم ۱۰٤۰.

سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في الطاعة رقم ٢٦٢٤.

بيان المعنى : ـ

أخرج الإمام أحمد خبر هذه القصة كاملاً عن أبي سعيد الخدري قال : بعث رسول الله ى الله عليه وسلم علقمة بن جُزِّز على بعث أنا فيهم حتى انتهينا إلى رأس غزاتنا أو كنا ببعض الطريق فأذن لطائفة من الجيش وأمرً عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي وكان من أصحاب بدر وكانت فيه دعابة \_ يعني مزاحاً \_ وكنت ممن رجع معه فنزلنا ببعض الطريق، قال : وأوقد القوم ناراً ليصنعوا عليها صنيعاً لهم أو يصطلوا قال : فقال لهم : أليس لي عليكم السمع والطاعة ؟ قالوا : بلى، قال : أعزم عليكم بحقي وطاعتي لما تواثبتم في هذه النار فقام ناس فتحجزوا حتى إذا ظن أنهم واثبون قال : احبسوا أنفسكم فقام ناس فتحجزوا حتى إذا ظن أنهم واثبون قال : احبسوا أنفسكم فإنما كنت أضحك معكم فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قدموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عصية فلا تطيعوه»(١).

والشاهد من الآية لهذه القصة هو في قوله تعالى ﴿ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ﴾ فهؤلاء القوم لما اختلفوا مع قائدهم أطاعه بعضهم وتردد في طاعته البعض الآخر فبين تعالى في هذه الآية أن الواجب عند التنازع هو الرجوع إلى الله ورسوله، فالرجوع إلى الله هو الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرجوع إلى كتابه والرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو

سنن النسائي، كتاب البيعة، باب قوله تعالى ﴿وأُولِي الأمر منكم ﴾ ١٥٤/٧. سنن الترمذي، كتاب الجهاد، باب رقم ٣ (تحفة الاحوذى ٣١٥/٥). تفسير الطبرى ٤٩٧/٨.

مسند أحمد ١/٣٣٧.

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ٢٧/٣.

الرجوع إليه حال حياته ثم إلى سننه بعد وفاته.

وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن طاعة الولاة إنما هي في المعروف، فأما فيها يخالف طاعة الله ورسوله فلا تجوز طاعتهم.

# ١٢ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك نصيراً ﴾ (النساء/٧٥)

\* \* \*

(٧٨) قال الإمام البخاري: حدثني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عبيد الله قال الإمام البخاري: حدثني عبد الله قال الإمام البخاري: «كنت أنا وأمي من المستضعفين »(١).

(٧٩) وقال الإمام البخاري: حدثنا سليهان بن حرب حدثنا حماد بن زيد بن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس تلا ﴿ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ﴾ فقال: « كنت أنا وأمي ممن عذر الله »(٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب التفسير، سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة النساء حديث رقم ٤٥٨٨.

بيان المعنى : ـ

ذكر ابن عباس في هذين الحديثين أنه كان هو وأمه من المستضعفين في مكة الذين منعهم الكفار من إظهار دينهم ومن الهجرة إلى المدينة، وقد كان قبل فتح مكة من الولدان حيث لم يبلغ سن التكليف.

وقوله « كنت انا وأمي ممن عذر الله » يعني في التخلف عن الهجرة إلى المدينة ويقصد بذلك قوله تعالى ﴿ إِن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً ﴾ (النساء ٩٧ ـ ٩٩).

# ١٣ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذينَ قيلَ هُم كَفُوا أَيديكُم وأَقيمُوا الصلاة وآتُوا الرّكاة فلم كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قبل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تنظلمون فتيلا ﴾ (النساء/٧٧).

قال الإمام النسائي: أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا أبي قال أنبأنا الحسين بن واقد عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس « أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا النبي ى الله عليه وسلم بمكة فقالوا يا رسول الله إنا كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة! فقال: إنى أمرت بالعفو فلا تقاتلوا، فلما حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفوا فأنزل الله عز وجل ﴿ ألم تر إلى المذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة ﴾ (الآية)(١)

<sup>(</sup>١) سنن النسائي كتاب الجهاد ٣/٦.

بيان الإسناد:

١ - محمد بن علي بن الحسن بن شقيق بن دينار المروزي ثقة صاحب حديث، من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة خمسين ومائتين، أخرج له الترمذي والنسائي (١).

٢ ـ وأبوه علي بن الحسن بن شقيق أبو عبد الرحمن المروزي ثقة
 حافظ، من كبار العاشرة مات سنة خمس عشرة ومائتين وقيل قبل
 ذلك، أخرج له الجهاعة (٢).

 $^{(9)}$  ـ والحسين بن واقد المروزي ثقة تقدمت ترجمته  $^{(9)}$ .

٤ ـ وعمرو بن دينار ثقة ثبت تقدمت ترجمته (٤).

٥ \_ وعكرمة ثقة ثبت تقدمت ترجمته (٥).

فهؤلاء رجال ثقات قد سمع بعضهم من بعض (٦).

وعلى هذا فإسناد الحديث صحيح.

وأخرجه الحاكم والطبري والبيهقي كلهم من طريق الحسين بن واقد عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس، وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (٧).

<sup>(</sup>١) التقريب ١٩٢/٢ رقم ٥٤١، الخلاصة/٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) التقريب ٣٤/٢ رقم ٣١١، تذكرة الحفاظ ١/٣٧٠ رقم ٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (١٣).

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم (١٠).

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث رقم (٥).

<sup>(</sup>٦) تهذیب التهذیب ۹/ ۳٤٩ رقم ۵۷۹، ۲۳۷۳ رقم ۲۶۲، ۲۸/۸ رقم ۵۰.

<sup>(</sup>٧) المستدرك ٢/٧٦ كتاب التفسير، ٢/٦٦ كتاب الجهاد.

سنن البيهقي ١١/٩، كتاب السير، باب مبتدأ الإذن بالقتال. تفسير الطبري ٥/١٧٠.

بيان المعنى : ـ

الذي يفهم من هذه الرواية أن قوله تعالى ﴿ الم تر إلى الدين قيل هم كفوا أيديكم ﴾ الآية قد نزل في جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به قبل أن يفرض الجهاد فطلبوا منه أن يأذن لهم به ليدفعوا عن أنفسهم فأمروا بالكف عن القتال فلما فرض عليهم ضعف بعضهم وكفوا عن القتال.

وظاهر هذه الرواية أن الذين طلبوا الإذن بالقتال وهم عبد الرحمن بن عوف وأصحابه هم الذين كفوا عنه بعدما أمروا به ، وهذا يتنافى مع فضيلة هؤلاء الصحابة وما اشتهر عنهم من التسابق إلى الجهاد في سبيل الله ، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لم يتخلف عن غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم ، ولهذا ضعف هذه الرواية بعضهم فقال القاسمي : إن في إسنادها من ليس على شرط الصحيح (١) وقال محمد عبده : إنني أجزم ببطلان هذه الرواية مها كان سندها لأنني أبرىء السابقين الأولين كسعد وعبد الرحمن مما رموا مهاره).

أقول: وقد سبق تصحيح هذه الرواية من الإمامين الحاكم والذهبي كما وثق الإمام ابن حجر رجال إسنادها في تراجمهم، فلا يجوز رد هذه الرواية أو تضعيفها، وقد رويت بإسناد صحيح، بل يصار إلى تأويلها بما يتناسب مع كرامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عنهم من اعتقاد سليم وإيمان متين.

<sup>(</sup>١) تفسير القاسمي ٥/٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير رشيد رضا (المنار) ٥/٢٦٣.

ويمكن أن يقال في تأويلها إنه لا يلزم من كونهم كفوا عن القتال بعدما أمروا به أن يكون منهم عبد الرحمن بن عوف، وإنما الذين كفوا عن القتال هم بعض أصحابه ممن تقاعس عن الهجرة أو رجع من المدينة بعدما هاجر إليها خوفاً من الجهاد بعدما شرع، والآية صرحت بأن الذين كفوا عن القتال هم بعض الذين طلبوه.

أما التسرع في رد الروايات من غير بحث في إسنادها فهو خطأ ومخالف للمنهج الصحيح، فالواجب علينا أن نبحث إسناد الرواية أولاً فإن كان مردوداً رددناها ولا حاجة إلى البحث فيها وإن كان مقبولاً قبلناها وحاولنا تفسيرها بشكل لا يتعارض مع الأصول الثابتة المشهورة، ولما كان من الأصول المقررة نزاهة فضلاء الصحابة عن مثل ما يتضمنه ظاهر هذه الرواية كان من الواجب علينا أن نفسرها تفسيراً لا يمس كرامة هؤلاء الصحابة رضى الله عنهم.

# ١٤ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ فَهَا لَكُمْ فِي المُنَافِقِينَ فَتُتَيِنَ وَاللهِ أَركُسُهُمْ بَمَا كُسَبُوا أَتَرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مِن أَصْلَ اللهِ فَلَنْ تَجِدُ لَهُ سَبِيلًا ﴾ (النساء/٨٨).

\* \* \*

(^1) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: بددهم، فئة: جاعة(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ والله أركسهم ﴾ قال : ردهم (٢).

وأخرجه أيضاً من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عبـاس قال : يقول : أوقعهم (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة النساء باب رقم ١٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٥/٥١٥.

بيان المعنى:

قـوله ﴿ أركسهم ﴾ الـرَّكْس في اللغة بفتـح الراء ـ هـو رد الشيء مقلوبا وقلب أوله على آخره(١).

وقال ابن جرير: والإركاس الرد ومنه قول أمية بن أبي الصلت: فأركسوا في حميم النار انهم كانوا عصاة وقالوا الإفك والزورا وقال في معنى الآية: يعني بذلك والله ردهم إلى أحكام أهل الشرك في إباحة دمائهم وسبى ذراريهم (٢).

فقول ابن عباس «ردهم» مناسب لمعنى الإركاس في اللغة أما قوله «بددهم» وقوله «أوقعهم» فهو من التفسير باللازم أي يلزم على ردهم إلى أحكام أهل الشرك تبديدهم وإيقاعهم في الهلاك.

وقد نزلت هذه الآية حينها اختلف المؤمنون في الحكم على طوائف من المنافقين باعتبار أنهم مسلمون في الظاهر وأعهالهم أعهال المنافقين، ومن هؤلاء المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة أحد فاختلف المؤمنون في الحكم عليهم ومعاملتهم كها أخرج الشيخان من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد رجع ناس ممن خرج معه وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين: فرقة تقول: نقاتلهم، وفرقة: لا نقاتلهم، فنزلت ﴿ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا ﴾ وقال: «إنها طيبة تنفي الذنوب كها تنفى النار خبث الفضة»(٣).

<sup>(</sup>١) مفردات الراغب والقاموس المحيط «مادة ركس».

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٩٢/٥.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب المغازي باب رقم ١٧ حديث رقم ٤٠٥٠ صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين، حديث رقم ٦.

وهناك طوائف أخرى اختلف المسلمون في الحكم عليهم فحكم عليهم بأنهم منافقون وحكم عليهم البعض الآخر بأنهم مؤمنون، وقد وردت فيهم أحاديث مطولة ذكرت فيها أخبارهم ونزول الآية فيهم، وقد أخرجها الإمام ابن جرير الطبري وأخرج بعضها الإمام أحمد(١).

والمعنى: فما بالكم أيها المؤمنون المتكلمون في شأن المنافقين قد اختلفتم في الحكم عليهم فافترقتم فرقتين فرقة تقول إخواننا في الدين فكيف نقاتلهم وفرقة تقول قد ارتدوا عن دينهم وظاهروا أهل الشرك علينا؟ والله سبحانه قد ردهم إلى أحكام أهل الشرك في إباحة دمائهم وسبي ذراريهم بسبب ما عملوه في أنفسهم حيث ارتدوا عن الإسلام.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ١٩٣/ه \_ ١٩٤ مسند الإمام أحمد ١٩٢/١.

## ١٥ \_ ما جاء في قوله تعالى

﴿ فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميشاق أو جاؤكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ﴾ (النساء/٨٩ - ٩٠).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: ويذكر عن ابن عباس: (حصرت) (٨٢) ضاقت (١) هكذا أخرجه الإمام البخاري بصيغة التمريض التي تدل على عدم صحته عنده، وقال الحافظ ابن حجر: وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ حصرت صدورهم ﴾ قال: ضاقت(٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة النساء باب ١٤

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ۲۵٦/۸.

### بيان المعنى:

لما أمر الله جل وعلا بقتل المنافقين إذا تولوا عن الطريق الصحيح وأظهروا ولاءهم للكافرين استثنى من هؤلاء فريقين: الأول من ترك المحاربين ولحق بالمعاهدين فيكون حكمه كحكمهم. الثاني من رغب في السلم تحرجاً من قتال المؤمنين وقتال قومه من الكفار.

### ١٦ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً ﴾ (النساء/٩٣).

\* \* \*

١ ـ قال الإمام البخاري: حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير (٨٣) عن منصور حدثني سعيد بن جبير ـ أو قال ـ حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال: سل ابن عباس سعيد بن جبير قال: سل ابن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما؟ ﴿ ولا يقتلون النفس التي حرم الله ﴾ ومن يقتل مؤمناً متعمداً ﴾ فسألت ابن عباس فقال: «لما أنزلت التي في الفرقان قال مشركو أهل مكة. فقد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر، وقد أتينا الفواحش، فأنزل الله ﴿ إلا من تاب وآمن ﴾ الآية، فهذه لأولئك وأما التي في النساء الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم»، فذكرته لمجاهد فقال: إلا من من ندم.

٢ ـ وأخرج الشيخان عن القاسم بن بزة أنه سأل سعيد بن (٨٤) جبر: هل لمن قتل مؤمناً متعمداً من توبة؟ قال: فقرأت عليه

﴿ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ﴾، فقال سعيد: قرأتها على ابن عباس كما قرأتها على فقال: هذه مكية نسختها آية مدنية التي في سورة النساء.

(٨٥) ٣\_ وأخرج الشيخان أيضاً عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ﴾ فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: لقد أنزلت آخر ما نزل ولم ينسخها شيء.

(٨٦) ٤ ـ وللبخاري من طريق سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس عن قوله تعالى ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ﴾ فقال لا توبة له، وعن قوله تعالى ﴿ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ﴾ إلى قوله ﴿ إلا من تاب وآمن ﴾ فقال: كانت هذه في الجاهلية.

(۸۷) ٥ ـ ولمسلم من طريق سعيد بن جبير قال: أمرني عبدالرحمن بن ابزى أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ﴾ فسألته فقال: لم ينسخها شيء، وعن هذه الآية: ﴿ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ﴾ قال: نزلت في أهل الشرك(١).

وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي والحاكم والبيهقى والطبري<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب ٢٩ حديث رقم ٣٨٥٥، وكتاب التفسير سورة الفرقان باب رقم ٢ و٣ الاحاديث رقم ٤٧٦٢، ٤٧٦٣، ٤٧٦٥، ٤٧٦٥.

صحيح مسلم، كتاب التفسير، الأحاديث رقم ١٦ إلى ٢٠.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٢٠٤١، ٢٩٤، سنن النسائي ٧/٨٥ ـ ٨٦ باب تعظيم الدم، سنن أبي =

#### بيان المعنى:

ذكر ابن عباس في هذه الروايات الآيات التي نزلت فيمن قتل مؤمناً متعمداً فذكر قوله تعالى في سورة النساء ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ﴾ وقوله تعالى في سورة الفرقان ﴿ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحياً ﴾ (٦٨ ـ ٧٠).

\* \* \*

ويفهم من هذه الروايات أن ابن عباس رضي الله عنها يرى أن قوله تعالى في سورة الفرقان ﴿ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق - الى قوله إلا من تاب ﴾ نزلت في أهل الشرك إذا قتلوا وهم مشركون ثم أسلموا فإن الله يتوب عليهم وإن قوله تعالى في سورة النساء ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ﴾ في المسلم الذي عرف شرائع الإسلام ثم يقتل عمداً فلا توبة له ولكن في إحدى الروايات السابقة قال ابن عباس عن آية الفرقان: «تلك آية مكية نسختها آية مدنية التي في سورة النساء» فهذه الرواية تجعل الآيتين في المسلم يقتل عمداً بينها الروايات الأخرى تجعل آية الفرقان في المشرك يقتل حال كفره ثم يسلم وآية النساء في المسلم يقتل عمداً.

داود، كتاب الفتن، باب تعظيم قتل المؤمن رقم ٢٧٣، ٤٢٧٥، ٤٢٧٥.

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجنايات باب أصل تحريم القتل (١٦/٨)، سنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجنايات باب أصل تحريم القتل (٢٠٣/١)، سنن الترمذي، كتاب التفسير، سورة النساء، رقم ٣٠٢٩، المستدرك ٤٠٣/٢ كتاب التفسير، سورة الفرقان.

تفسير الطبري ٢١٩/٥.

وقال الحافظ ابن حجر في بيان ذلك: «وحاصل ما في هذه الروايات أن ابن عباس كان تارة يجعل الآيتين في محل واحد فلذلك يجزم بنسخ إحداهما وتارة يجعل محلهما مختلفاً، ويمكن الجمع بين كلاميه بأن عموم التي في الفرقان خص منها مباشرة المؤمن القتل متعمداً، وكثير من السلف يطلقون النسخ على التخصيص، وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض وأولى من دعوى أنه قال بالنسخ ثم رجع عنه»(١).

ومن هذه الروايات تبين لنا رأي ابن عباس فيمن قتل متعمداً هو أنه خالد في جهنم وأنه لا توبة له، وقد ذكر القرطبي في تفسيره ما يدل على أن ابن عباس يرى أن له توبة وذلك فيها رواه يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ألمن قتل مؤمناً متعمداً توبة؟ قال: لا، إلا النار، قال فلها ذهب قال له جلساؤه: أهكذا كنت تفتينا أن لمن قتل توبة مقبولة؟ قال: إني لأحسبه رجلاً مغضباً يريد أن يقتل رجلاً مؤمناً، قال: فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك(٢).

وذكره السيوطي في الدر المنثور ونسبه إلى عبد بن حميد والنحاس.

قال السيوطي: وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس أنه كان يقول: جزاؤه جهنم إن جازاه، يعني للمؤمن وليس للكافر فإن شاء عفا عن المؤمن وإن شاء عاقب.

قال: وأخرج ابن المنذر من طريق عاصم بن أبي النجود عن ابن

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٤٩٦/٨.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن ٥/٣٣٣.

عباس في قوله ﴿ فجزاؤه جهنم ﴾ قال: هي جزاؤه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له (١).

فمن هذه الأثار الأخيرة يتبين لنا أن ابن عباس يرى أن القاتـل له توبة وإنما يفتي بعض الأحيان بأنه لاتوبة له إذا عرف من حال السائــل أنه يريد أن يقدم على جريمة القتل بناء على أنه إذا قتل يتوب بعد ذلك فأراد ابن عباس أن يغلظ عليه في الجواب من بـاب الوعظ والتـذكير لا من باب الفتوى بالحكم الذي يراه، ولا شك أن الروايات الأولى التي أخرجها الشيخان وغيرهما أصح من هذه الروايات ولكن قد تحمل الروايات الأولى على أنه قصد التمسك بظاهر الآية ليكون أبلغ في ردع المجرمين عن ارتكاب مثل هذه الجريمة الشنعاء، ومما يدل على ذلك ما جاء في رواية الإمام أحمد والنسائي من حديث سالم بن الجعد عن ابن عباس أن رجلًا أتاه فقال: أرأيت رجلًا قتل رجلًا متعمداً... ثم ذكر الرواية على نحو ما تقدم في الروايات إلى أن قال: أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى، قال: وأنى له بالتوبة وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثكلته أمه رجل قتل رجلًا متعمداً يجيء يوم القيامة آخذاً قاتله بيمينه أو بيساره ـ وآخذا رأسه بيمينه - أو بشماله - تشخب أوداجه دماً في قُبُل العرش يقول: يارب سل عبدك فيم قتلني (٢).

فكون ابن عباس أجاب بهذا الجواب دليل على أنه أراد الردع والزجر لا بيان الحكم وإلا فإن تعلق المقتول بقاتله يـوم القيامـة لا يمنع من قبول توبة القاتل لأن القتل يتعلق بـه حق للقاتـل لا تمحوه التـوبة

<sup>(</sup>١) الدر المنثور ٢/١٩٧ ـ ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٢٤٠/١، سنن النسائي، باب تعظيم الدم ص ٧/٥٨

وإنما تمحو التوبة ما كان حقاً لله أما حقوق الأدميين فإنها تبقى في ذمة الجاني إلا إذا عفا المجني عليه، وسواء في ذلك القتل وغيره كالقذف والسرقة.

والذين عليه جمهور العلماء أن القاتل إذا تاب تاب الله عليه لقوله تعالى ﴿ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء ﴾ والقتل دون الشرك، ولقوله تعالى ﴿ إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً ﴾ أما قوله تعالى ﴿ ومن يقتل مؤمنا متعمداً ﴾ فهو محمول على من مات ولم يتب وليس له من العمل الصالح ما يكفر الله به هذا الذنب، فإنه يعذب بالنار ولا يخلد فيها كتخليد الكفار وإنما المراد بالخلود هنا المكث الطويل (١).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢٢١/٥، تفسير ابن كثير ١/٥٧١، الجامع لأحكام القرآن ٥/٣٣٢.

## ١٧ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ ياأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا أن الله كان بما تعملون خبيراً ﴾ (النساء/٩٤).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: حدثني على بن عبدالله حدثنا سفيان عن (^^^) عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنها ﴿ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً ﴾ قال قال ابن عباس: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته فأنزل الله في ذلك إلى قوله ﴿ عرض الحياة الدنيا ﴾ تلك الغنيمة، قال: قرأها ابن عباس (السلام)(1).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة النساء/١٧ حديث رقم ٤٥٩١.

وأخرجه مسلم والترمذي وأبو داود وأحمد والبيهقي (١).

#### بيان المعنى:

قوله «قرأ ابن عباس (السلام)» هذه قراءة القراء العشرة ما عدا نافع وأبي جعفر وحمزة وخلف فهؤلاء قرؤا بحذف الألف (السلم)(٢).

وهذا القول من كلام عطاء وهو موصول بالإسناد المذكور كما ذكر الحافظ ابن حجر<sup>(٣)</sup>.

وهذه القصة التي أخرجها الإمام البخاري مجملة قد رويت من طريق أخرى مفصلة، وذلك فيها أخرجه الحافظ البزار عن ابن عباس رضي الله عنها قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد بن الأسود، فلها وجدوا القوم وجدوهم قد تفرقوا، وبقي رجل له مال كثير لم يبرح، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فأهوى إليه المقداد فقتله، فقال رجل من أصحابه: أقتلت رجلاً يشهد أن لا إله الا الله؟ لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلها قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلها قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله إن رجلاً شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد، فقال: ادع لي المقداد، يا مقداد أقتلت رجلاً يقول لا إله إلا الله؟ فكيف لك بلا إله إلا الله غداً؟ قال: فأنزل الله يقول لا إله إلا الله؟ فكيف لك بلا إله إلا الله غداً؟ قال: فأنزل الله

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم كتاب التفسير رقم ٢٢.

سنن أبي داود، كتاب الحروف والقراءات رقم ٣٩٧٤.

سنن الترمذي، كتاب التفسير، سورة النساء (تحفة الاحوذي ٣٨٦/٨).

السنن الكبرى ١١٥/٩، كتاب السير، باب المشركين يسلمون قبل الأسر، مسند الإمام أحمد ٢٢٩/١، ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) النشر في القراءات العشر ٢٥١/٢.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٢٥٩/٨.

تبارك وتعالى ﴿ ياأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل ﴾ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد: «كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته! وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة من قبل».

قال الحافظ الهيثمي: رواه البزار وإسناده جيد(١).

وقد أخرج الإمام البخاري آخر حديث البزار هذا تعليقاً، قال: قال حبيب بن أبي عمرة عن سعيد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد: «إذا كان رجل ممن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته فكذلك أنت كنت تخفي إيمانك بمكة من قبل»(٢).

وهذا يعتبر تفسيراً لقوله تعالى ﴿ كذلك كنتم من قبل ﴾ .

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد، كتاب التفسير ٧/٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب رقم (١) حديث رقم ٦٨٦٦.

### ١٨ \_ ما جاء في قوله تعالى

﴿ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً ﴾ (النساء /٩٥).

\* \* \*

(١٩) قال الإمام الترمذي: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني عبدالكريم سمع مقسماً مولى عبدالله بن الحارث يحدث عن ابن عباس أنه قال: ﴿ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر ﴾ عن بدر والخارجون إلى بدر، لما نزلت غزوة بدر قال عبدالله بن جحش وابن أم مكتوم إنّا أعميان يا رسول الله فهل لنا رخصة؟ فنزلت ﴿ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر ﴾ و ﴿ فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ﴾ - فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر ﴿ وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظياً درجات منه ﴾ على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر.

قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس (١).

وأخرج الإمام البخاري منه قوله «عن بدر والخارجون إلى بدر»(۲).

#### بيان الإسناد:

ا - الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني هو صاحب الإمام الشافعي وقد شاركه في الطبقة الثانية من شيوخه، وهو ثقة، من الطبقة العاشرة، مات سنة ستين ومائتين أو قبلها بسنة، أخرج له الإمام البخاري والأربعة (٣).

٢ - الحجاج بن محمد المصيصى الأعور أبو محمد الترمدي الأصل، نزل بغداد ثم المصيصه، وهو ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته، من الطبقة التاسعة، مات ببغداد سنة ست ومائتين، أخرج له الجهاعة (٤).

٣ - وابن جریج ثقة فقیه فاضل وکان یدلس ویرسل وقد تقدمت ترجمته (٥).

٤ - وعبدالكريم هو ابن مالك الجزري أبو سعيد مولى بني أمية،
 الخضري نسبة إلى قرية من اليامة، وهو ثقة من الطبقة السادسة،

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي، كتاب التفسير، سورة النساء/ رقم ٣٠٣٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة النساء رقم ٤٥٩٥.

<sup>(</sup>٣) التقريب ١/٠٧١، الخلاصة/٨٠.

<sup>(</sup>٤) التقريب ١/١٥٤ رقم ١٦١، الكاشف ١/٧٠٧.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث رقم (٢٩).

مات سنة سبع وعشرين ومائة أخرج له الجماعة (١).

٥ مقسم بن بجرة ويقال نجده أبو القاسم مولى عبدالله بن
 الحارث ويقال له ابن عباس للزومه إياه، وهو صدوق وكان
 يرسل، من الطبقة الرابعة، مات سنة إحدى ومائة (٢).

وهذا إسناد متصل حيث قد سمع رواته بعضهم من بعض (٣) ورجاله ثقات ماعدا مقسم مولى ابن عباس فهو صدوق فإسناده على هذا حسن كها ذكر الإمام الترمذي.

وأخرجه البيهقي من طريق حجاج بن محمد بهذا الإسناد وذكر مثله(٤).

وأخرجه الطبري من طريق حجاج بن محمد بهذا الإسناد وذكر مثله إلا أنه لم يخرج الزيادة التي في آخره وهي قوله « فهؤلاء القاعدون » الخ ، وجاء في رواية الطبري « أبو أحمد بن جحش » بدلاً من « عبد الله بن جحش » في رواية الترمذي (٥).

وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ﴿ لا يستوي القاعدون من المؤمنون غير أولي الضرر ﴾ قال: هم قوم كانوا على عهد رسول الله ى الله عليه وسلم لا يغزون معه لأسقام

<sup>(</sup>۱) التقريب ۱۱/۱ه رقم ۱۲۸۳، الكاشف ۲/۲۰۳.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٥٤).

<sup>(</sup>۳) تهذیب التهذیب ۲۱۸/۲ رقم ۵۵۲.۲۰۵۲ رقم ۳۷۳، ۲۳۷۳ رقم ۷۱۶.

<sup>(</sup>٤) سنن البيهقي ٩/٧٤، كتاب السير، باب النفير.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري ٥/٢٢٩

وأمراض وأوجاع، وآخرون أصحاء لا يغزون معه، فكان المرضى في عذر من الأصحاء.

قال الحافظ الهيثمي : رواه الطبراني من طريقين ورجال أحـدهما ثقات (١).

وأخرجه البيهقي من طريق أبي نضرة عن ابن عباس وذكر مثله (٢).

### بيان المعنى : ـ

قوله ﴿ لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر ﴾ عن بدر والخارجين إلى بدر « هذا تفسير للآية ببعض ما تشتمل عليه فهو من قبيل التمثيل ببعض ما تتضمنه الآية فليست الآية خاصة في أهل بدر بل هي عامة في المجاهدين في سبيل الله جميعاً، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعاتب أحداً تخلف عن بدر لأنه خرج لأخذ عير قريش ولم يخرج لقتال، ومع هذا فالذين شهدوا بدراً أفضل من غيرهم كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه « وما يدريك لعل في قول النبي صلى الله على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » أخرجه البخاري (٣).

ومما يدل على أنّ ابن عباس أراد التمثيل لمن تتضمنهم الآية فقط ماجاء في الرواية الأخيرة التي أخرجها الطبراني حيث قال ابن عباس في

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد، كتاب التفسير، سورة النساء ٧/٩

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي، كتاب السير، باب من اعتذر بالضعف ٢٤/٩.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب التفسير سورة المتحنة رقم ٤٨٩٠.

تفسير الآية « هم قوم كانوا على عهد رسول الله ى الله عليه وسلم لا يغزون لأسقام وأمراض وأوجاع وآخرون أصحاء لا يغزون معه فكان المرضى في عذر من الاصحاء ».

وقوله في رواية الترمذي « لما نزلت غزوة بدر » يعني آيات غزوة بدر التي نزلت عقبها.

قوله «قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم إنا أعميان يا رسول الله فهل لنا من رخصة » هكذا جاء في رواية الـترمذي «عبد الله بن جحش » وجاء في رواية الطبري «أبو أحمد بن جحش » كها سبق وقد صوب ابن حجر كون المذكور في هذه الرواية هو أبو أحمد بن جحش فقال بعد ما ذكر ماجاء في رواية ابن جرير « وهو الصواب في ابن جحش فإن عبد الله أخوه وأما هو فاسمه عبد بغير إضافة وهو مشهور بكنيته »(١).

وقد ذكر ابن حجر في ترجمة أبي أحمد بن جحش أنه كان أعمى أما أخوه عبد الله فكان مبصراً وهو أول قائد أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية (٢) فبهذا يتعين أن المذكور في رواية الترمذي صوابه « أبو أحمد بن جحش » لكونه هو الأعمى رضي الله عنها.

والذي يفهم من هذا الأثر أن قوله تعالى ﴿ لا يستوي القاعدون من المؤمنين ﴾ الآية نزلت بسبب قول ابن أم مكتوم وابن جحش رضي الله عنها « فهل لنا من رخصة » وهذا يدل على أنّ الآية نزلت كلها مرة واحدة وقد جاء في صحيح البخاري وغيره ما يدل على أن قوله تعالى

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٢٦٢/٨.

<sup>(</sup>۲) الإصابة ۲/۸۷۲ رقم ٤٥٨٣ و ٤/٣ رقم ١٠.

﴿ غير أولي الضرر ﴾ لم تنزل مع الآية أول ما نزلت وإنما نزلت بسبب سؤال ابن أم مكتوم عن الرخصة ، فمن ذلك ما رواه الإمام البخاري من حديث زيد بن ثابت » أن رسول الله ى الله عليه وسلم أملى عليه ﴿ لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ﴾ . فجاءه ابن أم مكتوم وهو يُملُها على قال : يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت \_ وكان أعمى \_ فأنزل الله على رسول مصلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت على حتى خفت أن ترض فخذي ثم سرى عنه فأنزل الله ﴿ غير أولى الضرر ﴾ .

وأخرجه البخاري أيضاً من طريقين عن البراء بن عازب رضي الله عنه(١).

فهذا يدل على أن الذي سأل رسول الله ى الله عليه وسلم هو ابن أم مكتوم وأنه سأل بعد نزول الآية من غير استثناء أولي الضرر ثم أنزل الله سبحانه ﴿ غير أولي الضرر ﴾ بعد سؤال ابن أم مكتوم.

ولا شك أن رواية البخاري أصح من رواية الترمذي ولكن يمكن الجمع بين الروايتين بأن سؤال ابن أم مكتوم هـو وأبو أحمـد بن جحش كان سابقاً على نزول الآية ثم صادف نزولها وجود ابن أم مكتوم عند رسول الله صلى الشعليه وسلم ولم تنزل كاملة حتى سأله ابن أم مكتوم فنزل قوله ﴿ غير أولى الضرر ﴾ ونظراً لأن هذه الجملة نزلت في نفس المجلس الذي نزلت فيه الآية لم يذكر في رواية الترمذي تأخر نزولها عن بقية الآية.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة النساء حديث رقم ٥٤٩٣ و ٤٥٩٤

قوله « ﴿ فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ﴾ فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر و ﴿ وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيها درجات منه ﴾ على القاعدين من المؤمنين غير أولى الضرر ».

هذا الجزء من الحديث ليس موجوداً في رواية الطبري كما سبق، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه مدرج في الخبر وأنه من كلام ابن جريج (١).

وحاصل هذا التفسير أن ﴿ القاعدين ﴾ في الآية هم غير أولي الضرر في الموضعين، فيكون القاعدون من أولي الضرر كالمجاهدين في سبيل الله في الأجر.

وهذا يخالف تفسير ابن جريج الذي أخرجه ابن جرير عنه حيث أخرج عنه روايتين: الأولى في قوله تعالى ﴿ فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ﴾ قال: على أهل الضرر، الثانية: في قوله تعالى ﴿ وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً ﴾ قال: على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر(٢).

فعلى هذا التفسير يكون المجاهدون في سبيل الله مفضلين على القاعدين من أهل الضرر درجة واحدة وعلى القاعدين من غير أولي الضرر أجراً عظيماً ودرجات كثيرة.

وبهـذا أخذ ابن جـريـر في تفسـيره وأيـده بمـا رواه من تفسـير ابن جريج .

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٢٦٢/٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٥/٢٣١.

ومما يؤيد هذا التفسير قوله تعالى بعد أن ذكر المفضل عليهم في الموضع الأول ﴿ وكلاً وعد الله الحسنى ﴾ يعني من المجاهدين والقاعدين من أولي الضرر، فهذا دليل على أن المراد بالقاعدين في الموضع الأول القاعدون من أولي الضرر لأن القاعدين من غير أولي الضرر مؤاخذون بقعودهم وتخلفهم عن رسول الله ى الله عليه وسلم فلا يستحقون هذا الجزاء.

# ١٩ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ إِن الدّين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً ﴾ (النساء/٩٧ - ٩٩).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: حدثنا عبد لله بن يزيد المقرىء حدثنا حيوة وغيره قالا حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود: «قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي ثم قال: أخبرني ابن عباس أنّ ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي السهم يرمي به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل فأنزل الله ﴿ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ﴾ (الآية)(١).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب التفسير، بـاب ١٩ حديث ٤٥٩٦، وكتـاب الفتن، باب ١٢ حديث ٧٠٨٥.

وأخرجه البيهقي والطبري(١).

بيان المعنى : ـ

قوله « قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه » أي ألزم أهل المدينة بإخراج جيش لقتال أهل الشام فكنت فيمن كتب فيه، وكان ذلك في خلافة ابن الزبير على مكة (٢).

قوله « أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين » الخ هؤلاء المسلمون الذين ذكرهم ابن عباس وذكر أنه نزل فيهم قوله تعالى ﴿ إِن الذين توفاهم الملائكة ﴾ الآية ورد ذكرهم في روایات أخری عن ابن عباس فمنها ما أخرجه ابن جریر قال : حدثنا (۹۱) أحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال: ثنا محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بإسلامهم فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم فأصيب بعضهم، فقال: المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم، فنزلت ﴿ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم ﴾ إلى آخر الآية، فقال : فكتبوا إلى من بقي من المسلمين بهذه الآية : أن لا عذر لهم فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة فنزلت فيهم هذه الآية ﴿ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذى في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ﴾ إلى آخر الآية، فكتب المسلمون إليهم بذلك فحزنوا وأيسوا من كل خير، ثم نزلت فيهم ﴿ ثم إن ربك للذين هاجروا من

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى ١٢/٩، كتاب السير، باب فرض الهجرة، تفسير الطبري ٢٣٤/٥.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٢٦٣/٨.

بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا أن ربك من بعدها لغفور رحيم ﴾ فكتبوا إليهم بذلك : إن الله قد جعل لكم مخرجاً فخرجوا فأدركهم المشركون فقاتلوهم حتى نجا منهم من نجا وقتل من قتل(١).

ورجال هذه الرواية ثقات قد سمع بعضهم من بعض فإسنادها على هذا صحيح (٢).

وقد أخرج ابن هشام خبر هؤلاء وذكر أسهاءهم وأنسابهم وهم الحارث بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب، وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة، وأبو قيس بن الحوليد بن المغيرة، وعلي بن أمية بن خلف، والعاص بن منبه بن الحجاج (٣).

ويستفاد من الآية وما ورد في سبب نزولها أنه لا يجوز للمسلم القادر على الهجرة الإقامة في دار الكفر إذا كان لا يستطيع إقامة شعائر الإسلام فيها، وإذا مات في دار الكفر وهو على هذه الحال فهو ظالم

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٥/٢٣٣

<sup>(</sup>٢) بيان هذا الإسناد:

۱ ـ أحمد بن منصور بن سيار الرمادي ثقة حافظ، من الطبقة الحادية عشرة، (التقريب ١ / ٢٦ رقم ١٢٧).

٢ - أبو أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو بن درهم الأسدي، وهو
 ثقة ثبت، إلا أنه قد يخطىء في حديث الثوري، من الطبقة التاسعة (التقريب
 ٢/١٧٦ رقم ٣٧٧).

٣ ـ ومحمد بن شريك المكى، أبو عثمان ثقة من الطبقة السابعة (التقريب ٢/١٧٠ رقم ٣٠٠٧).

٤ \_ وعمرو بن دينار ثقة مضي في ص ٢٣ رقم ٤ .

٥ ـ. وعكرمة ثقة ثبت مضى في ص ١١ رقم ٤ .

وقد سمع هؤلاء الرواة بعضهم من بعض (انظر تهذيب التهذيب ٢٢١/٩ رقم ٣٤٨، ٢٢١/٨ رقم ٤٥، تهذيب الكهال (ترجمة أحمد بن منصور الرمادي ).

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٢/٣٣٠.

لنفسه مرتكب لـ لإثم فعليه أن يهاجر إلى دار الإسلام حتى يستطيع إقامة شعائر الإسلام ويكثر سواد المسلمين.

قال ابن حجر في الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم « لا هجرة بعد فتح مكة »: فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون، أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة: الأول قادر على الهجرة منها ولا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته فالهجرة منه واجبة، الثاني قادر لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته فمستحبة لتكثير المسلمين بها ومعونتهم وجهاد الكفار والأمن من غدرهم والراحة من رؤية المنكر بينهم.

الثالث: عاجز بعذر من أسر أو مرض أو غيره فتجوز الإقامة فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج منها أجر(١).

<sup>(</sup>١) فتح الباري ١٩٠/٦، كتاب الجهاد، باب لا هجرة بعد الفتح.

# ٢٠ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً ﴾ (النساء/٢٠).

(٩٢) قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنها: ﴿ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَى مَنْ مَطْرُ أَوْ كُنْتُمْ مُرضَى ﴾ قال: «عبد الرحمن بن عوف وكان جريحاً »(١).

وأخرجه الطبري والحاكم من طريق حجاج بن محمد بهذا الإسناد عن ابن عباس قال: « نزلت في عبد الرحمن بن عوف وكان جرياً » قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (٢).

وقد تبين لنا أن الإمام البخاري قد أخرجه.

وأخرجه البيهقي من طريق الحاكم بإسناده وذكر مثله<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة النساء رقم ٤٥٩٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٥٩/٥ المستدرك ٣٠٨/٢ كتاب التفسير.

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي ٥٥٣، كتاب الصلاة، باب المعذور يضع السلاح.

### بيان المعنى :

يعني ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان جريحاً، والآية عامة لجميع المسلمين لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيباح للمسلمين إذا كانوا في مواجهة الكفار وكانوا يتأذون من حمل السلاح إما لمطر أو مرض أو غير ذلك أن يضعوا أسلحتهم إذا ضعفوا عن حملها على أن يأخذوا حذرهم من أعدائهم أن يغيروا عليهم وهم غافلون عنهم.

# ٢١ ـ ماجاء في قوله تعالى

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليها أن يصلحا بينها صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيهاً ﴾ (النساء ١٢٨ - ١٢٩).

(٩٣) ١ ـ قال الإمام أبو داود الطيالسي، حدثنا سليمان بن معاذ عن سياك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال : خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت : يا رسول الله لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة ففعل فنزلت هذه الآية ﴿ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ﴾ الآية، قال : فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز(١).

سان الإسناد : ـ

١ \_ سليمان بن معاذ هو أبو داود سليمان بن قرم بن معاذ البصري

<sup>(</sup>١) منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود ٢ /١٧ رقم ١٩٤٤ تفسير سورة النساء.

النحوي ومنهم من ينسبه إلى جده، وهو سيء الحفظ يتشيع، وقد وثقه الإمام أحمد كما سبق في ترجمته (١).

٢ - سهاك هو أبو المغيرة سهاك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي، وهو صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بأخرة فكان ربما يلقن، من الطبقة الرابعة (٢).

وعكرمة ثقة ثبت تقدمت ترجمته (٣).

وهذا إسناد متصل قد سمع رواته بعضهم من بعض (3) لكن فيه سليمان بن قرم بن معاذ وهو سيء الحفظ، وقد رواه سماك عن عكرمة وروايته عنه فيها اضطراب ولكنه يتقوى بحديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه الإمام أبو داود السجستاني قال : حدثنا أحمد بن يونس، (٩٤) حدثنا عبد الرحمن (يعني) ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت عائشة : ياابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قلَّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ ألى التي هو يومها فيبيت عندها، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول يومي لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول يومي لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، قالت: فوإن نقول في ذلك أنزل الله تعالى فيها وفي أشباهها، أراه قال : ﴿ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم (٦٩).

<sup>(</sup>٢) التقريب ٣٣٢/١ رقم ٥١٩، الكاشف ٤٠٣/١.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٥).

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب ٢٣٢/٤ رقم ٣٩٥ ورقم ٢١٣ ورقم ٣٦٧.

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب القسم بين النساء رقم ٢١٣٥.

وهذا الحديث إسناده حسن (١) فيتقوى به الحديث السابق فيكون حسناً لغيره.

وأصل الحديث أخرجه الإمام البخاري، ولكن ليس فيه ذكر لنزول الآية (٢).

وأخرج هذا الحديث أيضاً البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي بإسناد الترمذي (٣).

(٩٥) ٢ \_ أخرج الإمام البخاري في قوله تعالى ﴿ واحضرت الانفس الشح ﴾ عن ابن عباس قال : هواه في الشيء يحرص عليه، ﴿ كَالْعَلْقَةَ ﴾ لا هي أيم ولا ذات زوج، ﴿ نشوزاً ﴾ بغضاً (٤).

<sup>(</sup>١) بيان الإسناد:

ا \_ أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس بن قيس الكوفي التميمى اليربوعي وهو ثقة حافظ، من كبار الطبقة العاشرة، مات سنة سبع وعشرين وماثتين، وقد ينسب إلى جده.

وهو في هذا الحديث منسوب إلى جده. (التقريب ١٩/١ رقم ٧٤).

٢ \_ وعبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وقد تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٥٣).

٣\_ وهشام بن عروة بن الزبير ثقة فقيه ربما دلس، من الطبقة الخامسة، مات سنة خمس أو ست وأربعين وماثة وله سبع وثبانون سنة أخرج له الجماعة.

<sup>(</sup>التقريب ٢/٩١٩ رقم ٩٢).

وأبوه عروة بن الزبير ثقة فقيه مشهور (التقريب ١٩/٢ رقم ١٥٧).

وقد سمع هؤلاء الرواة بعضهم من بعض فإسناده متصل (انظر تهذيب التهذيب ١/٥٥ رقم ٨٧، ٨١١ رقم ٨٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب رقم ٩٨ حديث رقم ٢١٢٥.

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي ٢٩٧/٧، كتاب القسم والنشوز، باب ما جاء في قوله تعالى ﴿ وَإِنْ امْرَأَةُ خافت من بعلها نشوزاً ﴾ الآية.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب التفسير النساء باب رقم ٢٤.

وقوله ﴿ وأحضرت الأنفس الشع ﴾ هواه في الشيء يحرص عليه، وقوله ﴿ كالمعلقة ﴾ لا هي أيم ولا هي ذات زوج أخرجه البيهقي والطبري من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنها. قال: لن تستطيع أن تعدل فيها بينهن ولو حرصت وهو قوله ﴿ واحضرت الانفس الشع ﴾ والشع هواه في الشيء يحرص عليه، ثم قال ﴿ ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ﴾ يقول: تذروها لا أيماً ولا ذات بعل (١).

وقوله ﴿ نشوزاً ﴾ بغضاً « أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : يعني البغض (٢).

### بيان المعنى :

تبين لنا من سبب نزول هذه الآية أنها نزلت حلاً للمشكلات التي تكون بين الزوجين وذلك فيها إذا ضعفت الدواعي التي تربط بينها إما لكبر سن المرأة أو مرضها أو غير ذلك ثم ترتب على ذلك عزوف الزوج عنها فلا جناح عليهما أن تبقى في عصمته في مقابل أن تتنازل عن حقها في البيات عندها أو غيره من أنواع الصلح الذي يرضاه الطرفان.

وقد أخرج الإمام البخاري في معنى الآية عن عائشة رضي الله عنها قالت: « الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك »(٣).

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى ۲۹۸/۷، كتاب القسم والنشوز باب قوله عز وجل ﴿ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ﴾ الآية، تفسير الطبري ٣١٦-٣١٦

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ٥/٣١٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة النساء رقم ٤٦٠١.

قوله ﴿ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً ﴾ قال ابن عباس في الحديث الثاني « بغضاً ».

وأصل النشوز الارتفاع ومنه سمى المرتفع من الأرض نشزا(١).

فتفسير ابن عباس النشوز بالبغض باعتبار السبب لأن البغض سبب للنشوز الذي هو التباعد عنها والارتفاع إلى غيرها.

قوله ﴿ أَو إعراضًا ﴾ يعني صدوداً عنها.

قوله ﴿ وأحضرت الأنفس الشح ﴾ قال ابن عباس « هواه في الشيء يحرص عليه » يعني إذا كان هوى الإنسان في شيء فإنه يحرص عليه ولا يتنازل عنه لمصلحة غيره، فالرجل إذا كان هواه في امرأة أخرى لكون الأولى لا تحقق له مطلوبه فإنه لا يتنازل عن هواه والمرأة لا تتنازل عن شيء من حقها لزوجها، فالشح بالهوى يلازم النفوس ﴿ والصلح خير ﴾ من الشح ولا يكون الصلح إلا بالتنازل عن بعض الحقوق، وإلا حصل الفراق، وهذا لا يكون من مصلحة الزوجين ولا الأولاد.

وقوله ﴿ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ﴾ يعني لا تستطيعون العدل بين النساء في كل شيء لأن محبة القلب لا يمكن توزيعها بين النساء على السواء، ولذلك كان رسول الله ى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول « اللهم هذا قسمي فيا أملك فلا تلمني فيا تملك ولا أملك » أخرجه أصحاب السنن عن

<sup>(</sup>١) مفردات الراغب /٤٩٢.

عائشة رضي الله عنها، وقال أبو داود في قوله « فيها تملك ولا أملك » يعنى القلب(١).

وأخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدَلُوا بِينَ النساء ولو حرصتم ﴾ قال : يعني في الحب والجماع (٢).

وقوله ﴿ فلا تميلوا كل الميل ﴾ يعني إذا ملتم بعض الميل فيما لا تملكونه من المحبة القلبية وما يتبعها فلا تميلوا كل الميل فيما تملكون العدل فيه كالقسم بينهن في المبيت والنفقة ﴿ فتذروها كالمعلقة ﴾ يعني فتتركوا الزوجة التي ملتم عنها كل الميل كالمعلقة التي لا هي مفرغة من الأزواج فتستطيع الزواج ولا ذات زوج يعطيها حقوق الزوجية.

ولذلك قال ابن عباس في معنى هذه الجملة «لا هي أيم ولا هي ذات زوج ».

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب القسم بين النساء حديث ٢١٣٤. سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب التسوية بين الضرائر حديث ١١٤٠. سنن ابن ماجة، كتاب النكاح، باب القسمة بين النساء حديث ١٩٧١. سنن النسائي، كتاب عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه ١٤٤٧. سنن الدارمي ٢ / ١١٤٨، كتاب النكاح باب في القسمة بين النساء.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٥/٣١٤.

## ٢٢ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً ﴾ (النساء/١٣٥).

(٩٦) قال الإمام البخاري: ويذكر عن ابن عباس: ﴿ تلووا ﴾ السنتكم بالشهادة(١).

وقد أخرجه ابن جرير الطبري موصولاً من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ وَإِنْ تَلُووا أُو تَعْرَضُوا ﴾ قال: إن تلووا بالسنتكم بالشهادة أو تعرضوا عنها(٢).

وهذا إسناد حسن كما تقدم (٣). فلعل الإمام البخاري أخرجه من غير هذا الطريق حيث ذكره بصيغة التمريض وهي «ويذكر».

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب التفسير سورة النساء باب رقم ١٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٥/٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث في ص (٣٨).

#### بيان المعنى:

قوله ﴿ تلووا ﴾ من اللي وهو الإمالة (١) فالمعنى وإن تميلوا بالشهادة عن الاستقامة فتحرفوها، أو تعرضوا عنها فلا تؤدوها ﴿ فإن الله كان بما تعملون خبيراً ﴾ فيجازيكم على أعمالكم إن خيراً فخير وإن شراً فشر.

وقد روي عن ابن عباس ما يدل على أنّ الخطاب في الآية للقضاة وذلك فيما أخرجه ابن جرير من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس في قول الله ﴿ وإن تلووا أو تعرضوا ﴾ قال: هما الرجلان يجلسان بين يدي القاضي فيكون لى القاضي واعراضه لأحدهما على الآخر(٢).

والتفسير الأول أنسب لسياق الآية حيث إن الخطاب في الآية كلها للشهداء كما أن في إسناد الرواية الثانية قابوس بن أبي ظبيان وفي حديثه ضعف كما سبق في ترجمته (٣).

وقد رجح ابن جرير كون الخطاب في الآية للشهداء ونقل تفسير الآية بذلك عن مجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم (٤).

<sup>(</sup>١) المفردات في غريب القرآن (مادة لوي).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى ٥/٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٥٢).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٥/٣٢٤.

## ٢٣ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ إِن المُنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً ﴾ (النساء/١٤٥).

\* \* \*

(٩٧) قال الإمام البخاري: وقال ابن عباس رضي الله عنها: أسفل النار (١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: يعنى أسفل النار(٢).

فالمنافق على هذا أشد من الكافر عذاباً في النار وذلك لأنه اتصف بما اتصف به الكافر من الكفر بالله وزاد على ذلك محاولة خداع الله تعالى والمؤمنين بإظهاره الإيمان وإبطانه الكفر.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة النساء باب رقم ٢٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٥/٣٣٨.

### ٢٤ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلها الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم ﴾ (النساء/١٧٦).

۱ ـ قـال الإمام أبـو محمد عبـدالله الـدارمي: حـدثنا محمـد بن (۹۸) يوسف حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمـد عن ابن عباس قال: الكلالة ما خلا الوالد والولد(۱).

#### بيان الإسناد:

۱ - محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الفريابي الضبي بالولاء، نزيل قيساريه، وهو ثقة فاضل يقال: أخطأ في شيء من حديث سفيان وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبدالرزاق، من الطبقة التاسعة، مات سنة اثنتي عشرة ومائتين، أخرج له الجهاعة (٢).

<sup>(</sup>١) سنن الدارمي، كتاب الفرائض باب الكلالة (٢/٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) التقريب ٢٢١/٢ رقم ٨٤٤، تذكرة الحفاظ ١/٣٧٦ رقم ٣٧٦.

 $Y_{-}$  وسفیان هو الثوري ثقة حافظ فقیه تقدمت ترجمته (1).  $Y_{-}$  وعمر و بن دینار ثقة ثبت تقدمت ترجمته (1).

٤ - والحسن بن محمد هو أبو محمد الحسن بن محمد بن علي بن
 أبي طالب الهاشمي المدني وهو ثقة فقيه، من الطبقة الثالثة، مات سنة
 مائة أو قبلها بسنة أخرج له الجهاعة (٣).

فهؤلاء الرواة كلهم ثقات وقد اتصل الإسناد بسماع بعضهم من بعض (٤).

وبناء على هذا يكون إسناد الحديث صحيحاً.

وأخرجه البيهقي من طريقين عن سفيان الثوري بهذا الإسناد وذكر مثله وفي آخره قال: قلت فإن الله عز وجل يقول ﴿ إن امرؤ هلك ليس له ولد ﴾ قال: فغضب وانتهرني.

وكذلك أخرجه البيهقي من طريق أبي إسحاق السبيعي عن سليم بن عبد السلولي عن ابن عباس (٥).

وأخرجه الطبري من ثلاث طرق عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد وذكر مثله.

وأخرجه أيضاً من طريقين عن أبي إسحاق عن سليم بن عبدٍ

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٦٧).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (١٠).

<sup>(</sup>٣) التقريب ١٧١/١ رقم ٣١٨، الخلاصة/٨١.

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب ٩/٥٥٥ رقم ٨٧٨، ٨٨٨٨ رقم ٤٥، ٢/٣٢٠ رقم ٥٥٥.

<sup>(</sup>٥) سنن البيهقي، كتاب الفرائض، باب حجب الأخوة والأخوات ٢/٤٢، ٢٢٥.

السلولي عن ابن عباس ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وذكر مثله (١).

#### بيان المعنى:

قوله ﴿ قل الله يفتيكم في الكلالة ﴾ الكلالة مصدر من تكلله النسب أي أحاط به، وبه سمي الإكليل وهي منزلة من منازل القمر لإحاطتها بالقمر إذا حل بها، ومنه الإكليل الذي هو التاج والعصابة المحيطة بالرأس، وقيل من كل يكل، يقال: كلت الرحم إذا تباعدت وطال انتسابها، فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد فورثته كلالة، وسمى القرابة من غير الأصل والفرع كلالة لأنهم يحيطون بالميت من جوانبه وليسوا منحدرين منه ولا هو منحدر منهم، وإحاطتهم به أنهم ينتسبون معه، قال أعرابي: «مالي كثير ويرثني كلالة متراخ نسبهم» وقال الفرزدق:

ورثتم قناة المجد لاعن كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشم

#### وقال آخر:

وإن أبا المرء أحمى له ومولى الكلالة لا يغضب يعني أن أقارب الكلالة لا يغضبون لقريبهم غضب الأب لابنه (٢).

فالكلالة على هذا هي أن يموت الإنسان وليس له ولد ولا والد فيرثه أقاربه.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢٨٤/٤ تفسير الآية رقم ١٢ من سورة النساء.

 <sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي ٧٦/٥، معاني القرآن للزجاج ٢٤/٢، النهاية في غريب الحديث
 ١٩٧/٤، فتح الباري ٢٦٨/٨.

وقد روي تفسير الكلالة بهذا عن أبي بكر وعمرو غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم، وعن جمع من التابعين، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء كما ذكر القرطبي<sup>(۱)</sup>.

وقال ابن كثير: وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وقول علماء الأمصار قاطبة (٢).

وقد روي تفسير الكلالة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فيها أخرجه الحاكم قال: حدثنا أبو النضر الفقيه حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا يحيى بن عبدالحميد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عهار بن زريق عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله ما الكلالة؟ قال: أما سمعت الآية التي نزلت في الصيف ﴿ يستفتونك قال الله يفتيكم في الكلالة ﴾ والكلالة من لم يترك ولداً ولا والداً».

ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادعلى شرط مسلم ولم يخرجاه، قال الذهبي: قلت: الحماني ضعيف (٣).

والحماني هو يحيى بن عبد الحميد بن بَشْمين ـ بفتح الباء وسكون الشين ـ الحِمَّاني، قال فيه ابن حجر: حافظ إلا أنهم الهموه بسرقة الحديث(٤).

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٢٨٤/٤.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ۱/۹۳۵.

<sup>(</sup>٣) المستدرك ٣٣٦/٤ كتاب الفرائض.

 <sup>(</sup>٤) تقريب التهذيب ٣٥٢/٢ وهو منسوب إلى حمان بن عبدالعزير بن كعب بن سعد بن
 زيد مناة بن تميم، قبيلة من تميم نزلوا الكرفة \_ اللباب في تهذيب الأنساب ٢٨٦/١.

وهذا الحديث لو صح لم يكن هناك اختلاف في تفسير الكلالة.

هذا وقد روى ابن عباس عن عمر في تفسير الكلالة قولاً آخر أخرجه الطبري والحاكم والبيهقي من حديث طاوس عن ابن عباس قال: كنت آخر الناس عهداً بعمر رضي الله عنه فسمعته يقول: القول ما قلت: وما قلت؟ قال: الكلالة من لا ولد له.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.

وقال البيهقي بعد روايته هذا الأثر: كذا في هذه الرواية والذي روينا عن عمر وابن عباس في تفسير الكلالة أشبه بدلائل الكتاب والسنة من هذه الرواية وأولى أن يكون صحيحاً لانفراد هذه الرواية وتظاهر الروايات عنها بخلافها والله أعلم(١).

وهذه الرواية ليس فيها أن ابن عباس يفسر الآية بـذلك وإنما هو يروي تفسير عمر رضي الله عنه ولكن لما كان في إيراده هذا التفسير عن عمر ما قد يدل على أنه جاء به ليستشهد به على رأيه في ذلك نسبه البيهقي لهما أخذاً من هذه الرواية ثم ضعفه بمخالفته للروايات المشهورة عنها.

وقد أخرج هذه الرواية ابن أبي حاتم من طريق طاوس قال سمعت ابن عباس يقول: كنت آخر الناس عهداً بعمر فسمعته يقول: القول ما قلت، قلت وما قلت؟ قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢٨٦/٤ والمستدرك ٣٣٦/٤، كتاب الفرائض وسنن البيهقي ٢٢٥/٦ كتاب الفرائض باب حجب الأخوة والأخوات بالأب.

ذكره ابن كثير في تفسيره (١).

فهذه الرواية تتفق مع الروايات التي رويت عن عمر وابن عباس، وسياقها هو سياق الرواية الأولى، وكلاهما من رواية طاوس عن ابن عباس، فترجع على رواية الحاكم لاعتضادها بالروايات الأخرى، ولعله قد حصل في رواية الحاكم وهم من بعض الرواة.

وقد قال في ذلك أبو الحسين بن اللبان: «وقد روى عن ابن عباس ما يخالف ذلك \_ يعني أن الكلالة من لا ولد له ولا والد \_ وهو أنه من لا ولد له، والصحيح عنه الأول ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد» (٢).

والظاهر أنه يريد هذه الرواية، أما قوله «والصحيح عنه الأول» فهو يريد تفسيره المشهور عنه بأن الكلالة من لا ولد له ولا والد.

وقوله تعالى ﴿ إِن امرؤ هلك ليس له ولد ﴾ يعني ولا والد فاكتفى جل وعلا بذكر الولد لشهرة معنى الكلالة عند العرب.

وقد استدل بعض العلماء على عدم دخول الأب في الكلالة بقوله تعالى في هذه الآية ﴿ وله أخت فلها نصف ما ترك ﴾ فكونها ترث النصف دليل على عدم وجود الأب إذ لو كان الأب موجوداً لم ترث شيئاً لأنه يحجبها بإجماع العلماء (٣).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ۱/٤٨٥

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ۱/۶۸۶

وابن اللبان هو أبو الحسين محمد بن عبدالله بن الحسن ابن اللبان، عالم وقته في علم الفرائض، له كتب في الفرائض قال السبكي عنها: ليس لأحد مثلها وعنه أخذ الناس، توفي سنة اثنتين وأربعهائة (انظر الأعلام للزركلي ١٠١/٧ وتاريخ بغداد ٤٧٢/٥).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ١ /٦٣٣.

وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين على أن الاخوات لأب والشقيقات لا يرثن إطلاقاً مع وجود الولد الذكر ولكنهن يرثن تعصيباً مع البنات ما عدا ابن عباس فانه أخذ بظاهر الآية فلم يفرق بين الذكر والأنثى (١).

وقد نقل الحافظ ابن حجر عن ابن بطال إجماع العلماء على أنهن يرثن تعصيباً مع البنات ما عدا ابن عباس وأهل الظاهر (٢).

وما يبين رأي ابن عباس في ذلك ما أخرجه الحاكم من طريق أبي سلمة بن عبدالرحمن قال: جاء ابن عباس رضى الله عنهما رجل فقال: رجل توفي وترك ابنة وأختاً لأبيه وأمه، فقال: للابنة النصف وليس للأخت شيء ما بقي فهو لعصبته، فقال له رجل: فإن عمر بن الخطاب قد قضى بغير ذلك، جعل للابنة النصف وللأخت النصف فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ قال معمر: فلم ادر ما وجه ذلك حتى لقيت ابن طاوس فذكرت له حديث الزهري فقال: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى ﴿ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ﴾ قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد.

أخرجه الحاكم وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي (٣).

وأخرجه البيهقي عن طريق الحاكم (٤).

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٦/٢٦.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٢٤/٢.

<sup>(</sup>٣) المستدرك ٢/ ٣١٠، كتاب التفسير سورة النساء ٤/ ٣٣٩ كتاب الفرائض.

<sup>(</sup>٤) سنن البيهقي ٢٣٣/٦ كتاب الفرائض، باب الأخوات مع البنات.

وقد أجاب ابن جرير على رأي ابن عباس هذا بقوله: «إنما جعل الله جل ثناؤه بقوله ﴿ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ﴾ إذا لم يكن للميت ولد ذكر ولا أنثى وكان موروثاً كلالة، النصف من تركته فريضة لها مسهاة فأما إذا كان للميت ولد أنثى فهي معها عصبة يصير لها ما كان يصير للعصبة غيرها لو لم تكن وذلك غير عدود بحد ولا مفروض لها فرض سهام أهل الميراث بميراثهم عن ميتهم ولم يقل الله في كتابه - فإن كان له ولد فلا شيء لأخته معه فيكون لما روى عن ابن عباس وابن الزبير في ذلك وجه يوجه إليه، وإنما بين جل ثناؤه مبلغ حقها إذا ورث الميت كلالة وترك بيان مالها من حق إذا لم يورث كلالة في كتابه، وبينه بوحيه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فجعلها عصبة مع إناث ولد الميت، وذلك معنى غير معنى وراثتها الميت إذا كان موروثاً كلالة (۱).

ومما يدل على أن الأخت ترث مع البنت تعصيباً ما أخرجه الإمام البخاري بسنده عن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلماً وأميراً فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخت النصف.

وفي رواية أخرى للبخاري عن الأسود بن يـزيد قـال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسـول الله صلى الله عليه وسلم: النصف لـلابنة والنصف للأخت.

وأخرج الإمام البخاري أيضاً من طريق هزيل بن شر حبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف ولـلأخت

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٦/٤٥.

النصف وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثاثين وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم (١).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب الفرائض باب رقم  $\Gamma$  و  $\Lambda$  و  $\Gamma$  الأحاديث رقم  $\Gamma$  و  $\Gamma$  و  $\Gamma$  و  $\Gamma$  و  $\Gamma$ 



## « سـورة المائــدة »

### ١ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير علي الصيد وأنتم حرم إنَّ الله يحكم ما يريد. ياأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في خمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ﴾ (المائدة / ۱ - ۳)

۱ - قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ العقود ﴾ (٩٩) العهود: ما أحل وما حرم ﴿ إلا ما يتلى عليكم ﴾ الخنزير ﴿ يجرمنكم ﴾ يحملنكم ﴿ شنآن ﴾ عداوة ﴿ والمنخنقة ﴾ تخنق فتموت ﴿ والموقودة ﴾ تضرب بالخشب بوقذها، فتموت ﴿ المتردية ﴾ تتردى من الجبل ﴿ والنطيحة ﴾ تنطح الشاة، فها أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وكل(١).

وأخرجه ابن جرير الطبري من طريق علي بن ابي طلحة عن ابن عباس مفرقاً في تفسير الآيات الثلاث (٢).

٢ ـ قـال الإمـام البخـاري : قـال ابن عبـاس رضي الله عنهـما : (١٠٠)
 « الأزلام القداح يقتسمون بها في الأمور، والنُّصُب أنصـاب يذبحـون
 عليها(٣).

وأخرجه الإمام ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: والنصب أنصاب يذبحون ويهلون عليها، وفي قوله فوأن تستقسموا بالازلام في قال: يعنى القداح كانوا يستقسمون بها في الأمور(1).

٣ ـ قال الإمام الترمذي : حدثنا عبد بن حميد أخبرنا ينيد بن (١٠١) هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال : « قرأ ابن عباس ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد الباب الأول.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۲/۷۱، ۵۱، ۲۳، ۲۵، ۲۸، ۹۹، ۷۱، ۷۱.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة المائدة، باب رقم (١٠).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٦/٥٧، ٧٨.

لكم الإسلام ديناً ﴾ وعنده يهودي فقال: لو أنزلت هذه الآية علينا لا تخذنا يومها عيداً فقال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيدين في يوم الجمعة ويوم عرفة ».

قال أبو عيسى : حديث حسن غريب من حديث ابن عباس، وهو صحيح (١).

#### بيان الإسناد:

ا ـ عبد بن حميد بن نصر الكسي، هو الإمام الحافظ صاحب المسند والتفسير واسمه عبد الحميد فخفف اسمه فقيل «عبد» وهو منسوب إلى «كس» وهي مدينة ببلاد ماوراء النهر بقرب «نخشب» ذكرها الحفاظ في تواريخهم كذلك غير أن الناس يكثرون ذكرها بفتح الكاف والسين المعجمة، وهو ثقة من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة تسع وأربعين ومائتين، وقد أخرج له الإمام البخاري تعليقاً ومسلم والترمذي (٢).

٢ ـ يزيد بن هارون هو أبو خالـد بن هارون بن زاذان الحافظ، وهو ثقة متقن عابد، وقال عنه الإمام أحمد : يزيد كان له فقه، ما كان أذكاه وأفهمه وأفطنه ؟ ! وكان مهيباً حتى كان «المأمون» يتقى مخالفته

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب التفسير، سورة المائدة رقم ٢٠٤٤ وقوله «وهو صحيح» غير موجود في بعض نسخ الترمذي (انظر تحفة الاحوذي ٤٠٨/٨) وهذه الجملة تختلف عن طريقة الإمام الترمذي في التعبير عن مشل هذا في سننه حيث يقول « حديث حسن صحيح» فعلمها مزيدة من بعض النساخ.

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحضاظ ١٤١١ رقم ٥٥١ التقريب ١/٢٩ رقم ١٤١١ اللباب في تهذيب الأنساب ٩٨/٣.

ن الطبقة التاسعة توفى سنة ست ومائتين وقد قارب التسعين، خرج له الجهاعة (١).

ماد بن سلمة بن دينار الإمام الحافظ كان فصيحاً بارعاً في ثقة في الحديث، وهو أثبت الناس في ثابت البناني. وكان عابداً على فعل الخير والعمل لله، وقد تغير حفظه في آخر عمره، وهو يرر الطبقة الثامنة، مات سنة سبع وستين ومائة، وقد أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم والأربعة (٢).

عار بن أبي عمار مولى بني هاشم، صدوق ربما أخطأ، وهو طبقة الثالثة، مات بعد العشرين ومائة، وقد أخرج له الإمام والأربعة (٣).

بهذا تبين لنا أن رواة هذا الحديث كلهم ثقات ماعدا عمار بن أبي مهو صدوق، وقد سمع هؤلاء الرواة بعضهم من بعض (٤) فهو متصل.

على هذا يكون إسناده حسناً كما قال الإمام الترمذي.

أخرجه أبو داود الطيالسي من طريق حماد عن عمار بن أبي عمار مثله (٥).

هذا الحديث أخرجه الشيخان من حديث طارق بن شهاب عن الخطاب أنَّ رجلًا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين آية في

,

<sup>(</sup> كرة الحفاظ ١/٣١٧ رقم ٢٩٨ تقريب التهذيب ٢/٣٧٢ رقم ٣٤٠.

<sup>(\*</sup> كرة الحفاظ ٢٠٢/١ رقم ١٩٧، التقريب ١٩٧/١ رقم ٥٤٢.

<sup>(</sup> ت شریب ۲/۸۸ رقم ۴۵۷، الخلاصة/۳۷۹.

<sup>(</sup> السبب التهذيب ١/ ٥٥٥ رقم ٩٤٠، ١١/٣٦٦ رقم ٧١١، ٧٠٤/٤ رقم ٢٥٦.

<sup>( :</sup> حة المعبود بترتيب مسند الطيالسي أبي داود، سورة المائدة ٢ /١٧ رقم ١٩٤٧ .

كتابكم تقرؤنها لو علينا معشر اليهود أنزلت لا تخذنا ذلك اليوم عيداً قال : أي آية ؟ قال (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً > قال عمر : قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي ى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة (١).

(١٠٢) ٤ ـ قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ محمصة ﴾ عاعة (٢).

وأخرجه ابن جرير الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٣).

#### بيان المعنى :

قوله تعالى ﴿ ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ﴾ العقود هي العهود كما فسرها ابن عباس في الحديث الأول الذي أخرجه الإمام البخاري، وقد أخرجه ابن جرير بسياق أتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: يعنى ما أحل وماحرم، وما فرض وما حد في القرآن كله، فلا تغدروا ولا تنكثوا، ثم شدد ذلك فقال ﴿ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ﴾ (الرعد/٢٥).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب زيادة الايمان رقم ٤٥، صحيح مسلم، كتاب التفسير رقم ٣.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة المائدة، الباب الثاني.

<sup>(</sup>۳) تفسیره الطبري ۱/۸۵.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٦/٨٤، وإسناده حسن كما تقدم ـ انظر ص ٢.

قوله ﴿ أحلت لكم بهيمة الأنعام ﴾ قيل إن بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، ذكره ابن جرير عن الحسن البصري وقتادة والسدي وغيرهم (١).

وقيل إن المراد بها بقر الوحش والظباء والحمر الوحشية ذكره الفراء(٢).

وقيل: إنها شاملة لبهيمة الأنعام الانسية وهي الإبل والبقر والغنم الوحشية كبقر الوحش والظباء والحمر الوحشية ذكره الزجاج (٣).

وهذا هو الظاهر لأن الله سبحانه استثنى من إباحة بهيمة الأنعام ما حرمه علينا من بهيمة الانعام الأنسية بقوله ﴿ إلا ما يتلى عليكم ﴾ كما سيأتي، وما حرمه علينا من الوحشية بقوله ﴿ غير محلي الصيد وأنتم حرم ﴾.

وقوله ﴿ إلا ما يتلى عليكم ﴾ جاء في تفسير ابن عباس السابق ﴿ إلا ما يتلى عليكم ﴾ : الخنزير، وقد أخرجه ابن جرير بسياق أكمل من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : هي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به (٤).

والمراد من ذلك قوله تعالى ﴿ حرمت عليكم الميتـــة ﴾ إلى آخــر الآية.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٦/٥٠.

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن للفراء ٢٩٨/١.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للزجاج ٢/١٥٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٢/١٥.

وقوله ﴿ غير محلى الصيد وأنتم حرم ﴾ استثناء آخر من إحلال بهيمة الأنعام ، المعنى أحلت لكم بهيمة الأنعام إنسيها ووحشيها إلا ماتلاه الله عز وجل علينا بقوله ﴿ حرمت عليكم الميتة ﴾ الآية وإلا الصيد بالنسبة للمحرمين بالحج أو العمرة.

وقوله تعالى ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائُرُ اللَّهِ ﴾ الآية .

جاء في الحديث الأول الـذي أخرجـه الإمـام البخـاري عن ابن عباس انه قال : ﴿ يجر منكم ﴾ يحملنكم ﴿ شنآن ﴾ عدواة .

وقد أخرج الإمام ابن جرير تفسير الآية كاملاً من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ لا تحلوا شعائر الله ﴾ قال : كان المشركون يحجون البيت الحرام ويهدون الهدايا ويعظمون حرمة المشاعر، ويتجرون في حجتهم، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فقال الله عز وجل ﴿ لا تحلوا شعائر الله ﴾، وفي قوله ﴿ ولا الشهر الحرام ﴾ قال : يعني لا تستحلوا قتالاً فيه ﴿ ولا آمين البيت الحرام ﴾ .

[ فكان المؤمنون والمشركون يحجون البيت ] ـ جميعاً فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحداً أن يحج البيت أو يتعرضوا له من مؤمن أو كافر، ثم أنزل الله بعد هذا ﴿ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ﴾(التوبة/٢٨).

وقال ﴿ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ﴾ (التوبة/١٧) وقال ﴿ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليسوم الآخر ﴾ (التوبة/١٨) وفي قوله تعالى (التوبة/١٨) وفي قوله تعالى المسجد الحرام، وفي قوله تعالى ﴿ يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً ﴾ قال : يعني أنهم يترضون الله بحجهم، وفي قوله ﴿ ولا يجرِ منّكم شنآن قوم ﴾ قال : ولا يحملنكم

بغض قوم، وفي قوله ﴿ وتعاونوا على البرِّ والتقوى ﴾ قال: البرُّ ما أمرت به والتقوى ما نهيت عنه (١).

وإسناد هذا الأثر حسن كما تقدم(٢).

والشعائر جمع شعيرة وهي اسم لما أشعر، أي جعل علماً وشعاراً للنسك من مواقف الحج كالمطاف والمسعى والجمرات.

ومما يدل على هذا المعنى قوله تعالى ﴿ إِن الصفا والمروة من شعائر الله ﴾ (البقرة / ١٥٨).

والهدي هو ما يقدمه الحاج من بهيمة الأنعام تقرباً إلى الله تعالى، سمى بذلك لأنه يهدى إلى بيت الله الحرام، تعظيماً له.

والقلائد هي ما قلد من الهدي وكان العرب يعلقون في أعناق الإبل قلائد إشعاراً بأنهم قد قدموها هدايا للبيت، وقد أخرج ابن جرير في ذلك من طريق العوفي عن ابن عباس أنه قال: الهدي ما لم يقلد، وقد جعل على نفسه أن يهديه ويقلده، والقلائد مُقلدات الهدى، وإذا قلد الرجل هديه فقد أحرم، فإن فعل ذلك وعليه قميصه فليخلعه (٣).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٥٥، ٥١، ٥١، ٦٢، ٥٥، وقوله « فكان المؤمنون والمشركون يحجون البيت » سقط من الطبعات الأولى الكاملة لتفسير الطبري وأثبته الشيخ محمود شاكر في طبعة دار المعارف ٤٧٨/٩ نقلًا عن رواية أبي جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ حيث روى هذا الأثر بإسناد الطبري، والكلام لا يستقيم بغير هذه الزيادة، وقد جاءت الرواية كاملة في الدر المنثور ـ ٢٥٤/٣ ـ نقلًا عن تفسير الطبري وغيره.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٢).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٦/٦٥.

وإسناد هذا الأثر ضعيف كها تقدم (١).

قوله تعالى ﴿ حرمت عليكم الميتة والدم ﴾ الميتة ما فارقته الروح من غير ذكاة، والدم المراد به هنا الدم المسفوح فقط لقوله تعالى ﴿ قل لا أجد فيها أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به ﴾ (الانعام/١٤٥)(٢)، وقد قيل إن أهل الجاهلية كانوا يجعلون الدم في الأمعاء ويشوونها ويأكلونها (٣).

وقوله ﴿ وما أهل لغير الله به ﴾ يعني وما نودي به عند الذبح لغير الله ، والإهلال رفع الصوت باسم من ذبح له وقد كان العرب في الجاهلية يذبحون لأصنامهم ويجهرون بذكر أسهائها عند الذبح ، ومن ذلك قيل للملبِّي في حجة أو عمرة مهل لرفعه صوته بالتلبية ، ومنه استهلال الصبي إذا صاح عند سقوطه من بطن أمه ، واستهلال المطر وهو صوت وقوعه على الأرض (٤).

وقوله ﴿ والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ﴾ المنخنقة التي ماتت خنقاً، وذلك باحتباس نفسها سواء فعل بها ذلك آدمي أو اتفق لها ذلك كأن تكون موثقة بحبل أو تدخل بين عودين أو نحو ذلك (٥).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٣٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ٢٢١/٢.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للزجاج ٢ /١٥٨

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٢/٨٥، معاني القرآن للفراء ١٠٢/١.

٥) تفسير القرطبي ٢/٨٦.

والموقوذة هي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت (١)، يقال: وقذتها أوقذها وقذاً، وأوقذتها أوقذها إيقاذاً، إذا أثخنتها ضرباً (٢).

والمتردية هي التي تسقط من جبل ونحوه فتموت.

والنطيحة هي التي تنطحها أخرى فتموت.

وما أكل السبع يعني: وما أخذه السبع فهات من ذلك.

وهكذا فسر ابن عباس هذه المحرمات كما تقدم في الرواية الأولى التي أخرجها الإمام البخاري.

ومما يوضح معنى الموقوذة ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: «سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، قال: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ» (٣)

والمعراض سهم يرمي به بلا ريش ولا نصل يمضي عرضاً فيصيب بعرض العود أحياناً (٤).

وقوله ﴿ إلا ما ذكيتم ﴾ قال ابن عباس في الحديث الاول «فها أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وكل» وقد أخرجه ابن جرير من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: «ما أدركت ذكاته من

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ٢/٩.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للزجاج ٢/١٥٨.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب الصيد والذبائح، الباب الأول حديث رقم ٥٤٧٥. صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، الباب الأول حديث رقم ١٩٢٩.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب (مادة عرض).

هذا كله يتحرك له ذنب أو تطرف له عين فاذبح واذكر اسم الله عليه فهو حلال».

وقوله «من هذا كله» يعني مما تقدم ذكره من المحرمات ما عدا الخنزير فإنه محرم لذاته.

قوله ﴿ وما ذبح على النصب ﴾ قال ابن عباس في الحديث السابق: والنصب أنصاب كانوا يذبحون ويهلون عليها.

وهي من الحجارة كما اخرج ابن جرير من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد قال في النصب: حجارة حول الكعبة يذبح عليها أهل الجاهلية ويبدلونها إذا شاؤا بحجارة أعجب إليهم منها(١).

والذبح على النصب مما أهل به لغير الله ولكن الله جل وعـلا ذكرَه بخصوصه ولم يستثن منه ما ذكى لأنه لا يمكن تداركه بالذكاة الشرعية بعد ذكر اسم الله عليه، ولذلك دخل فيها استثنى منه قوله تعـالى ﴿ إلا ما ذكيتم ﴾ كما سبق.

قوله ﴿ وأن تستقسموا بالأزلام ﴾ قال ابن عباس في الحديث الثاني: «الأزلام القداح التي يقتسمون بها في الأمور» والمراد بذلك القداح التي يستعملها أهل الجاهلية لمعرفة الخير من الشر فيها يريدون الإقدام عليه من السفر والأحكام والأحلاف وغير ذلك من أمورهم، فمنها قداح خاصة يستعملها الإنسان لخاصة نفسه وهي ثلاثة: أحدها مكتوب عليه افعل، والثاني لا تفعل، والثالث غفل لا شيء عليه، فإن خرج الأمر فعل، وإن خرج الناهي لم يفعل وان خرج الغفل أعاد

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٧٥/٦.

الاستقسام مرة أحرى، ومنها قداح يستعملونها لشئونهم العامة كالقداح التي يتحاكم إليها أهل مكة وكانت سبعة قداح في جوف الكعبة، منها واحد للديات فمن خرج عليه هذا القدح تحمّل الدية ومنها قداح لإثبات النسب مكتوب على أحدها «منكم» وعلى الثاني «من غيركم» وعلى الثالث «ملصق» فإذا خرج «منكم» كان صاحبه خالص النسب وإن خرج «من غيركم» كان حليفاً وإن خرج «ملصق» كان على منزلته منهم لا نسب له ولا حلف إلى غير ذلك من أمورهم.

والقدح بكسر القاف وسكون الدال هو السهم قبل أن يوضع عليه الريش والنصل(١).

وقوله «والنُّصُب أنصاب يذبحون عليها» المراد بهذه النصب حجارة يعظمها أهل الجاهلية فيذبحون عليها الأنعام ويهلُّون منها للحج أو العمرة كما سبق في رواية على بن أبي طلحة.

قوله ﴿ ذالكم فسق ﴾ قال ابن عباس؛ يعني من أكل من ذلك كله فهو فسق» أخرجه ابن جرير عنه من طريق علي بن أبي طلحة (٢).

وقوله ﴿ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ﴾ يعني من أن تتركوا دينكم وترجعوا إلى الشرك كها أخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: يعني أن ترجعوا إلى دينهم أبداً (٣).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ٧٦/٦، ٧٧، فتح الباري ٢٧٧/٨، النهاية في غريب الحديث (١) ٢١١/٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢/٧٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٦/٧٨.

وقوله ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾ قال ابن عباس: وهو الإسلام قال: أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد اتمه الله عز ذكره فلا ينقصه أبداً، وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا». أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (١).

وإسناد حسن كها تقدم(٢).

وقد سبق في الحديث الثاني أن يهودياً قال لابن عباس: لو أنزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيداً، فقال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم الجمعة ويوم عرفة.

كما سبق أن هذه القصة حدثت لعمر رضي الله عنه مع يهودي وأجاب بمثل ذلك، ولعل ابن عباس قد استفاد هذا العلم من عمر لكثرة ملازمته إياه رضي الله عنهم أجمعين.

وإنما عظم اليه ودي هذه الآية لما تحتوي عليه من الشهادات العظيمة من الله جل وعلا لهذا الدين الذي اصطفى هذه الأمة لحمله وتبليغه إلى الناس جميعاً، وهي التي ذكرها ابن عباس في تفسيره السابق.

قوله ﴿ فمن اضطر في مخمصة ﴾ قال ابن عباس في الحديث الرابع: «محمسة: مجاعة» والمخمصة على وزن مفعلة مثل المجبنة

<sup>(</sup>۱) تفسر الطبري ۲/۷۹.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٢).

والمبخلة، وهي من خمص البطن وهو ضموره وذلك لأن المجاعة تسبب ضمور البطن ومن ذلك أخمص القدم وهو باطنها وذلك لضمورها. قال الأعشى:

تبيتون في المشتى ملاءً بطونكم وجاراتكم سُغْبُ يبتن خمائصا(١)

وقوله ﴿ غير متجانف لإثم ﴾ أصل الجَنف الميل، ومنه قولهم «جنف القوم على» إذا مالوا، والمقصود به هنا العمد والقصد، كما أخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم ﴾ قال: يعني إلى ما حرم مما سمى في صدر هذه الآية ﴿ غير متجانف لإثم ﴾ يقول: غير متعمد لإثم (٢).

وقوله ﴿ فإن الله غفور رحيم ﴾ متعلق بقوله ﴿ فمن اضطر ﴾ وهو على تقدير: «فأكل» المعنى: فمن اضطر إلى الأكل من هذه المذكورات فأكل منها فإن الله ساتر عليه ذنبه ذلك لارتكابه إياه حال الضرورة رحيم به حيث لم يؤاخذه وهو في تلك الحال.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٨٤/٦، مجاز القرآن لأبي عبيدة ١٥٣/١ مفردات الراغب الأصفهاني (مادة خمص).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى ٨٦/٦، مجاز القرآن ١٥٣/١.

# ٢ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلِّين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب ﴾ (المائدة/٤).

\* \* \*

(۱۰۳) ۱ ـ قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: إن أكل الكلب فقد أفسده إنما أمسك على نفسه، والله يقول ﴿ تعلمونهن مما علمكم الله ﴾ فَتُضَرَب وتُعلَّم حتى تترك(١).

وأخرجه ابن جرير الطبري من عدة طرق كما سيأتي في بيان المعنى.

بيان المعنى:

قوله ﴿ يسألونك ماذا أحل لهم ﴾ السائلون هم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج أبو عبدالله الحاكم والبيهقي من طريق محمد بن إسحاق عن ابان بن صالح عن القعقاع بن حكيم عن

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الصيد والذبائح باب رقم ٧.

سلمى عن أبي رافع قال: أمرنا رسول الله ى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، فقال الناس: يا رسول الله ما أُحِلَّ لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فأنزل الله ﴿ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلين ﴾.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي (١).

قوله ﴿ قل أحل لكم الطيبات ﴾ أي كل طعام طيب، ومن ذلك الذبائح التي خلت من المحرمات السابقة التي ذكرها الله سبحانه في قوله ﴿ حرمت عليكم الميتة ﴾ الآية كما سبق في تفسيرها.

وقوله ﴿ ومما علمتم من الجوارح ﴾ قال ابن عباس: يعني بالجوارح الكلاب والضواري<sup>(٢)</sup> والفهود والصقور وأشباهها. أحرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة<sup>(٣)</sup>.

وأخرج ابن جرير أيضاً من طريق العوفي عن ابن عباس قال: الجوارح الكلاب والصقور المعلمة (٤).

وأخرج البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: من الكلاب المعلمة والبازي وكل طير يعلم للصيد(°).

<sup>(</sup>١) المستدرك كتاب التفسير سورة المائدة ٢/٣٦١.

سنن البيهقي، كتاب الصيد والذبائح ٩/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) الضواري: هي التي اعتادت على الصيد بعد ما علمت (لسان العرب مادة ضرا).

<sup>(</sup>٣) تفسر الطبري ٦/٩٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٦/٩٠.

<sup>(</sup>٥) سنن البيهقي، كتاب الصيد والذبائح ٩/٢٣٥.

والجوارح بمعنى الكواسب، ويقال: جرح فلان واجترح بمعنى اكتسب، ومنه الجارحة لأنه يكتسب بها، ومنه اجتراح السيئات كما في قوله تعالى ﴿ ويعلم ما جرحتم بالنهار ﴾ (الأنعام/٦٠)(١)

وقوله ﴿ مكلبين ﴾ يعني وأنتم في هذه الحال أصحاب صيد بالكلاب، يقال: رجل مُكَلِّب وكُلَّاب (٢).

وقوله ﴿ تعلمونهن مما علمكم الله ﴾ يعني تؤدبون الجوارح فتعلمونهن طلب الصيد لكم، كما أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال: إن المعلم من الكلاب أن يمسك صيده فلا يأكل منه حتى يأتي صاحبه، فإن أكل من صيده قبل أن يأتي صاحبه فيدرك ذكاته فلا يأكلٌ من صيده ".

وتقدم في حديث الباب الذي أخرجه الإمام البخاري عن ابن عباس أنه قال: «إن أكل الكلب فقد أفسده إنما أمسك على نفسه، والله يقول ﴿ تعلمونهن مما علمكم الله ﴾ فَتُضرب وتُعَلَّم حتى تترك».

وقوله ﴿ فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ﴾ يعني: كلوا مما حبسن لكم، وعلامة ذلك أن لا تأكل منه الجوارح، وذلك كما أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: «فقلت:أرسل كلبي، قال ـ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، قلت: فإن أكل؟

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٦٦/٦.

معاني القرآن للأخفش الأوسط ١/٢٥٤، مجاز القرآن لأبي عبيدة ١/١٥٤.

 <sup>(</sup>۲) معاني القرآن للزجاج ١٦٣/٢.
 بحاز القرآن لأبي عبيدة ١٥٤/١، تفسير القرطبي ٦٦/٦.

۳۰ تفسه الطوي ۹۲/٦

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢/٦.

قال: فلا تأكل فإنه لم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسه، قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخر؟ قال: لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر»(١).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب الصيد والذبائح، الباب الثاني، حديث رقم ٥٤٧٦. صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، الباب الأول، حديث رقم ١٩٢٩.

# ٣ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ﴾ (المائدة/٢).

\* \* \*

(۱۰٤) ا - أخرج عبدالرزاق عن معمر عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن الرُّبَيِّع أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه ثلاثاً، ثم قالت لنا إن ابن عباس قد دخل على فسألني عن هذا الحديث فأخبرته فقال: يأبى الناس إلا الغسل ونجد في كتاب الله المسح - يعني القدمين - (۱).

وأخرجه البيهقي من طريق سفيان بن عيينة عن عبدالله بن محمد بن عقيل وجاء في آخره فقال ابن عباس: ما أجد في الكتاب إلا غسلتين ومسحتين (٢).

<sup>(</sup>١) مصنف عبدالرزاق. كتاب الطهارة، باب غسل الرجلين. حديث رقم ٦٥.

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي ١/٧٢، كتاب الطهارة، باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل.

### بيان الإسناد:

١ معمر هو ابن راشد وهو ثقة ثبت تقدمت ترجمته (١).

٢ - عبدالله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني، صدوق في حديثه لين، ويقال تغير بأخرة، من الطبقة الرابعة مات بعد الأربعين ومائة (٢).

٣ والرُبيِّع - بالتصغير والتشديد - هي بنت معوذ بن عفراء الأنصارية النجَّارية رضي الله عنها من صغار الصحابة، أخرج لها الجماعة (٣).

وقد سمع هؤلاء الرواة بعضهم من بعض (٤) فإسناده متصل لكن فيه عبدالله بن محمد بن عقيل في حديثه ضعف لكنه ينجبر بالأحاديث الآتية التي تشهد له فيكون إسناده حسناً لغيره، ومتنه صحيح كما سيتبين لنا من الأثرين القادمين.

٢ ـ أخرج عبدالرزاق عن معمر عن قتادة عن جابر بن زيد أو (١٠٥)
 عكرمة عن ابن عباس قال: افترض الله غسلتين ألا تىرى أنه ذكر
 التيمم فجعل مكان الغسلين مسحتين وترك المسحتين؟(٥).

### بيان الإسناد:

١ معمر هو ابن راشد الأزدي وهو ثقة ثبت تقدمت ترجمته (٦).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم (٨).

<sup>(</sup>٢) التقريب ٢/٧١ رقم ٦٠٧، الخلاصه/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) التقريب ٢/٨٩٥ رقم ٤، الإصابة ٢٩٣/٤.

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب ١٣/٦ رقم ١٩.

<sup>(</sup>٥) مصنف عبدالرزاق، كتاب الطهارة، باب غسل الرجلين، حديث رقم ٥٤.

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث رقم (٨).

 $Y_{-}$  قتادة بن دعامة السدوسي ثقة ثبت تقدمت ترجمته (1).

٣ - جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي، مشهور بكنيته وهو ثقة فقيه، من الطبقة الثالثة، أخرج له الجماعة (٢).

وعكرمة ثقة ثبت تقدمت ترجمته $^{(7)}$ .

فهؤلاء الرواة ثقات قد سمع بعضهم من بعض(٤).

فإسناده على هذا صحيح.

(۱۰۹) ٣ - أخرج عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة يقول قال ابن عباس الوضوء مسحتان وغسلتان(٥).

## بيان الإسناد:

۱ \_ ابن جریج ثقة فقیه تقدمت ترجمته (۱).

Y = 3 عمرو بن دینار ثقة ثبت تقدمت ترجمته (Y).

٣ - وعكرمة ثقة ثبت تقدمت ترجمته (^).

وقد تقدم بيان سماع بعضهم من بعض فاسناده عملي هذا صحيح.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم (١١).

<sup>(</sup>٢) التقريب ١٢٢/١ رقم ٣، تذكرة الحفاظ ٧٢/١ رقم ٦٧.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٥).

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب ٥١/٨ رقم ٦٣٥، ٢/ ٣٨ رقم ٦٦.

<sup>(</sup>٥) مصنف عبدالرزاق، كتاب الطهارة، باب غسل الرجلين رقم ٥٥.

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث رقم (٢٩).

<sup>(</sup>٧) انظر الحديث رقم (١٠).

<sup>(</sup>٨) انظر الحديث رقم (٥).

وأخرجه ابن جرير الطبري من طريق ابن جريج بهـذا الإسناد وذكر مثله(١).

وبهـذا تبـين لنـا أن في إسنـاد الأثـر الأول عبـدالله بن محمــد بن عقيل بن أبي طالب وهو صدوق في حديثه لين ويقال إنه تغير بأخرة.

أما رجال الروايتين الأخيرتين فكلهم ثقات قد سمع بعضهم من بعض.

فيكون الحديث بناء على هذا صحيح الإسناد.

٤ - قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن ابن (١٠٧) خيثم(٢) عن ابن أبي مليكة عن ذكوان مولى عائشة أنه استأذن لابن عباس على عائشة وهي تموت وعندها ابن أخيها عبدالله بن عبدالرحمن فقال: هذا ابن عباس يستأذن عليك وهو من خير بنيك. فقالت: دعني من ابن عباس ومن تزكيته، فقال لها عبدالله بن عبدالرحمن: إنه قارىء لكتاب الله فقيه في دين الله فأذنى له فليسلم عليك وليودعك قالت: فأذن له إن شئت فأذن له فدخل ابن عباس ثم سلم وجلس وقال: أبشري يا أم المؤمنين فوالله ما بينك وبين أن يذهب عنك كل اذى ونصب - أو قال وصب - وتلقى الأحبة محمدا وحزبه - أو قال ابن عباس: كنت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ولم يكن عباس: كنت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ولم يكن عباس: كنت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ولم يكن عباس كل طيباً، وأنزل الله عز وجل براءتك من فوق سبع ساوات

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٢٨/٦.

<sup>(</sup>٢) جاء في المسند طبعة الحلبي عن أبي خيثم وهو خطأ صوابه عن ابن خيثم، كما سيأتي في ترجمته.

فليس في الأرض مسجد إلا وهو يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار، وسقطت قلادتك بالابواء فاحتبس النبي صلى الله عليه وسلم في المنزل والناس معه في ابتغائها ـ أو قال في طلبها ـ حتى أصبح القوم على غير ماء فأنزل الله عز وجل ﴿ فتيمموا صعيداً طيباً ﴾ الآية فكان في ذلك رخصة للناس عامة في سببك فوالله إنك لمباركة، فقالت: دعني يا ابن عباس من هذا فوالله لوددت أني كنت نسياً منسياً (۱).

#### بيان الإسناد:

ا ـ عبدالرزاق هو الإمام عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري بالولاء أبوبكر الصنعاني، وهو ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع، من الطبقة التاسعة، مات سنة إحدى عشرة ومائتين وله خمس وثهانون، أخرج له الجهاعة (٢).

Y = 0 معمر هو ابن راشد الأزدي وهو ثقة ثبت تقدمت ترجمته (x).

٣ - ابن خثيم هـو عبد الله بن عشمان بن خثيم القارى المكي أبـو عشمان، وهو صـدوق من الطبقة الخامسة مات سنة اثنتين وثـلاثـين ومائة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم والأربعة(٤).

٤ - ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي
 مليكة، أدرك ثلاثين من أصحاب النبي ى الله عليه وسلم، وهو ثقة

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ١/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) التقريب ١/٥٠٥ رقم ١١٨٣، تذكرة الحافظ ١/٣٦٤ رقم ٣٥٧

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٨).

<sup>(</sup>٤) التقريب ٢/١٣١ رقم ٤٦٥، الجرح والتعديل ١١١١٥ رقم ٥١٠.

فقيه، من الطبقة الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومائة أخرج له الجماعة (١).

٥ ـ ذكوان أبو عمرو مولى عائشة رضي الله عنها، مدني ثقة، من
 الطبقة الثالثة، أخرج له الشيخان وأبو داود والنسائي (٢).

وقد سمع هؤلاء الرواة بعضهم من بعض (٣) فإسناده متصل لكن فيه ابن خثيم وهو صدوق فيكون إسناده حسناً.

وقد روي خبر نزول هذه الآية بسبب عائشة رضي الله عنها من طرق أخرى، من ذلك ماأخرجه الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله ى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء - أو بـذات الجيش - انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التهاسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبى بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله ى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء ؟ فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ماشاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على

<sup>(</sup>١) التقريب ٤٣١/١ رقم ٤٥٢، تذكرة الحفاظ ١٠١/١ رقم ٩٤.

<sup>(</sup>٢) التقريب ٢٣٨/١ رقم ٣، الجرح والتعديل ٤٥١/٣ رقم ٢٠٤٠.

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ٢٤٣/١٠ رقم ٤٣٩، ٥/٣٠٦ رقم ٣٢٥، ٣١٩/٢ رقم ٤١٧.

غير ماء فأنزل الله آية التيمم فقال اسيد بن حضير، ماهي بأول بركتكم ياآل أبي بكر، قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فإذا العقد تحته(١).

#### بيان المعنى:

تبين لنا من هذه الروايات أن ابن عباس يرى أن فرض الرجلين في الوضوء هو المسح لا الغسل، وذلك بناء على قراءة الجرفي قوله تعالى ﴿ وأرجلكم ﴾ بكسر اللام على أنها معطوفة على ﴿ رءوسكم ﴾ في قوله تعالى ﴿ وامسحوا برءوسكم ﴾ وهذه هي قراءة حمزة وأبي عمرو وابن كثير وأبي جعفر.

وقراءة النصب هي قراءة نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص (٢).

وقد روى عن ابن عباس أنه قرأ الآية بالنصب وذلك فيها أخرجه الطبري والبيهقي من طريق خالد بن مهران الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ ﴿ وامسحوا برءوسكم وارجلكم ﴾ بالنصب وقال: عاد الأمر إلى الغسل(٣).

فيكون بناء على ذلك قد رأى أن فرض الرجلين هو الغسل.

وهـذا هو المـوافق لسنة رسـول الله ى الله عليه وسلم كـما أخـرج الإمام البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه في بيان وضوء النبي صلى

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة المائدة، حديث رقم ٢٠٠٧.

<sup>(</sup>٢) النشر في القراءات العشر ٢٥٤/٢.

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي، كتاب الطهارة، باب قراءة ﴿وأرجلكم ﴾ نصبا، ٧٠/١ تفسير الطبري ١ /٧٠

الله عليه وسلم وفيه « ثم غسل كل رجل ثلاثاً، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا(١).

وأخرج الإمام البخاري من حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلاً قال لعبد الله بن زيد \_ وهو جد عمرو بن يحيى \_ : أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ؟ فقال عبد الله بن زيد : نعم . . . ثم ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال : « ثم غسل رجليه »(٢).

وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، قال الحافط ابن حجر: ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: « أجمع أصحاب رسول الشصلى الله عليه وسلم على غسل القدمين » رواه سعيد بن منصور ا هـ(٣).

وقد سبق بيان بعض ما تشتمل عليه هذه الآية في تفسير قوله تعالى ﴿ يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تقربُوا الصلاة وأنتم سكارى ﴾ (الآية \_النساء/٤٣)(٤)

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب رقم ٢٨، حديث رقم ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب رقم ٣٨، حديث رقم ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٢٦٦٦/١.

<sup>(</sup>٤) انظر ص (٢٣٩).

# ٤ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا السذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ﴾ (المائدة / ٣٣ \_ ٣٤).

() قال الإمام النسائى: أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأني على بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ إنما جزاء اللّين يحاربون الله ورسوله ﴾ الآية قال: نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سبيل، وليست هذه الآية للرجل المسلم، فمن قتل وأفسد في الأرض وحارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب(۱).

<sup>(</sup>١) سنن النسائي، كتاب تحريم الدم، باب قوله تعالى ﴿ إنمَـا جزاء الـذين يحاربـون الله ﴾ الآية ١٠١/٧.

وأخرجه أبو داود مختصراً من طريق علي بن الحسين بن واقد بهـذا الإسناد (١).

#### بيان الإسناد:

هذا الإسناد تقدم الكلام عليه وتبين لنا أن فيه علي بن الحسين بن واقد المروزي، فهو متهم بالوهم (٢)، وعلى هذا يكون هذا الإسناد محتملًا للضعف لاحتمال أن يكون مما وهم فيه علي بن الحسين، ولم أجد له طريقاً آخر يقويه، بل روي عن ابن عباس ما يدل على خلافه كما سيأتي في بيان المعنى.

### بيان المعنى:

يفهم من هذه الرواية أن هاتين الآيتين نزلتا في المشركين إذا حاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فساداً بأن قطعوا الطريق فقتلوا أو نهبوا أو أخافوا المسلمين، فمن تاب منهم قبل أن نقدر عليه فليس لنا عليه سبيل ويسقط عنه الحد.

والظاهر أن ابن عباس يقصد بالمشركين: المرتدين عن الإسلام حيث أن هاتين الآيتين نزلتا في العرنيين الذين أسلموا ثم ارتدوا وأخذوا إبل الصدقة وقتلوا رعاتها، وقد أخرج هذا الخبر الإمام البخاري ومسلم وأبو داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناساً من عرينة قدموا على رسول الله ى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها(٣) فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المحاربة، حديث رقم ٤٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (١٣).

 <sup>(</sup>٣) يعني أصابهم الجوى، وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول وذلك لأن هواء المدينة لم
 يوافقهم (النهاية لابن الاثير ١/٣١٨).

تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشروا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحوا ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم (١)، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في الرهم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا.

وزاد أبو داود في رواية له: فبعث رسول الله ى الله عليه وسلم في طلبهم قافة فأى بهم، قال: فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك ﴿ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً ﴾ الآية.

وفي رواية للإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قــال : إنما سمــل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة (٢).

وقد ذهب الجمهور من العلماء إلى أن المراد بالمحاربين في الآية قطاع الطريق من المسلمين، واحتجوا على كون الآية ليست في المشركين بمثل قوله تعالى ﴿ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ﴾، قوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص « أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله » رواه مسلم (٣)، وقوله تعالى في هذه الآيات ﴿ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ﴾ يدل على أنها ليست في المشركين إذ أن المشرك إذا تاب قبلت رحيم ﴾ يدل على أنها ليست في المشركين إذ أن المشرك إذا تاب قبلت

<sup>(</sup>١) الذود هو القطيع الصغير من الإبل قيل من ثلاث إلى تسع وقيل إلى عشر وقيل إلى خمس عشرة وقيل أكثر من ذلك (لسان العرب: مادة ذود).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب رقم (١٥)، حديث رقم ٦٨٠٢. صحيح مسلم، كتاب القسامة، باب رقم ٢، حديث رقم ٩ و ١٤.

سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ماجاء في المحاربة، حديث رقم ٢٣٦٤ و ٢٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب ٥٤، حديث ١٩٢.

توبته سواء قبل أن نقدر عليه أو بعد ذلك(١).

والذي عليه عمل الصحابة هو إسقاط الحد عمن جاء تائباً قبل القدرة عليه من المحاربين المسلمين، وقد ذكر ابن كثير في تفسيره أمثلة لذلك من عمل الصحابة رضي الله عنهم (٢).

قال الحافظ ابن حجر بعد ما نقل قول الجمهور في أن الآية في المحاربين من المسلمين: « والمعتمد أن الآية نزلت أولاً فيهم - يعني في المرتدين من العرنيين - وهي تتناول بعمومها من حارب من المسلمين بقطع الطريق، لكن عقوبة الفريقين مختلفة، فإن كانو كفاراً يخير الإمام فيهم إذا ظفر بهم، وإن كانوا مسلمين فعلى قولين: أحدِهما وهو قول الشافعي والكوفيين: ينظر في الجناية فمن قتل قتل ومن أخذ المال قطع ومن لم يقتل ولم يأخذ مالا نُفي، وجعلوا «أو» للتنويع وقال مالك: بل هي للتخير فيخير الإمام بين الأمور الثلاثة (٣).

ولعل ابن عباس يريد في هذا الحديث أن الاستثناء في قول عالى والا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم كه مقصود به أن المحاربين من الكفار غير مؤاخذين إذا تابوا قبل القدرة عليهم بما سبق منهم من سفك الدماء أو أخذ الأموال لأن الإسلام يهدم ما قبله، أما المسلم فإنه وإن تاب قبل القدرة عليه لا يسقط عنه حد ما أصاب من دم أو مال.

وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء بالنسبة للمحاربين من

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن للجصاص ٤٠٧/٢، تفسير القرطبي ١٤٩/٦.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ۲/۵۹.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ١١٠/١٢.

المسلمين وهو أن من تاب قبل القدرة عليه يسقط عنه حد الحرابة ويؤخذ بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال إلا أن يعفى عنها(١).

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنها ما يدل على أن هذا الحكم فيمن قطع الطريق من المسلمين وذلك فيها أخرجه الإمام الطبري قال حدثني عمي قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس في قوله ﴿ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ﴾ إلى قوله ﴿ أو ينفوا من الأرض ﴾ قال: إذا حارب فقتل فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل توبته، وإذا حارب وأخذ المال وقتل فعليه الصلب إن ظهر عليه قبل توبته، وإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف إن ظهر عليه قبل توبته، وإذا حارب وأخاف السبيل فإنما عليه النفى (٢).

وهذا الإسناد ضعيف كما تقدم (٣).

وأخرجه البيهقي من طريق محمد بن سعد بهذا الإسناد.

ومن طريق الإمام الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس.

ومن طريق عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود عن عكرمة عن ابن عباس (٤).

<sup>(</sup>١) انظر «المغني لابن قدامة» ٨/ ٢٩٥، والمجموع شرح المهذب ١٩/٨٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢١١/٦.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٣٥).

<sup>(</sup>٤) سنن البيهقي، كتاب السرقة، باب قطاع الطريق ٢٨٣/٨.

وفي هذين الإسنادين إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك على رأي أكثر علماء الجرح والتعديل (١).

وذلك أن هذه الأحكام المذكورة في هذا الأثر تنطبق على المحاربين من المسلمين ولا تنطبق على الكفار لأن الكافر المحارب لله ولرسوله إنما يعامل بالقتل إلا أن يسلم.

فهذا دليل على أنَّ ابن عباس لا يرى أن الآية خاصة بالمحاربين من الكفار بل تشمل كذلك المحاربين من المسلمين.

<sup>(</sup>١) التقريب ٤٢/١ رقم ٢٦٩، التهذيب ١٥٨/١ رقم ٢٨٤، الميزان ٥٧/١ رقم ١٨٩.

# ٥ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ يا يأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سهاعون للكذب سهاعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هـذا فخذوه وإن لم تؤتـوه فاحـذروا ومن يرد الله فتنتـه فلن تملك له من الله شيئاً أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلًا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواء هم عها جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيها آنكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكهاً لقوم يوقنون المناس فاسقون وقنون المساهلية يبغون ومن أحسن من الله حكهاً لقوم يوقنون

\* \* \*

١ - قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا عبد (١٠٩) الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنها قال: إن الله عنز وجل أنزل فو ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون - فأولئك هم الظالمون - فأولئك هم الفاسقون ﴾ قال قال ابن عباس: أنزلها الله عز وجل في الطائفتين من اليهود كانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا - أو اصطلحوا - على أن كل قتيل قتلته العزيزة

فديته خمسون وَسْقا(١)، وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق، فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم النبي ي الله عليه وسلم، ولم يظهر ولم يوطئهما عليه وهو في الصلح، فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا، فأرسلت العزيزة إلى الذليلة: أن ابعثوا إلينا بمائة وسق، فقالت الذليلة : وهل كان هذا في حيين قط دينهما واحد ونسبهما واحد وبلدهما واحد ديـة بعضهم نصف دية بعض ؟ إنمـا اعطينـا هذا ضيـماً منكم لنا وفرقاً منكم، فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك، فكادت الحرب تهيج بينها، فاصطلحوا على أن يجعلوا رسول الله ي الله عليه وسلم بينهم، ثم ذكرت العزيزة فقالت : والله يا محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم، ولقد صدقوا، ما أعطونا هذا إلا ضيماً منا وقهراً لهم، فدسوا إلى محمد من يَخْبُر لكم رأيه إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه، فدَسُّوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناساً من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا رسول الله أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأمرهم كله وما أرادوا، فأنزل الله عز وجل ﴿ ياأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواهم ﴾ إلى قوله ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ﴾، ثم قال: فيهما والله أنزلت، وإياهم عنى الله عز وجل(٢).

 <sup>(</sup>١) الوسق ـ بفتح الواو وسكون السين ـ ستون صاعاً (النهاية في غريب الحديث ١٨٥/٥ مادة وسق).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٢٤٦/١.

بيان الإسناد: ـ

١ ـ إبراهيم بن أبي العباس السامرائي، ثقة تغير حفظه في آخر
 عمره فلم يحدث، وهو من الطبقة العاشرة (١).

٢ ـ عبدالرحمن بن أبي الزناد، صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد،
 وقد تقدمت ترجمته (٢).

٣ ـ وأبوه هـ وعبد الله بن ذكوان، وهـ و ثقـ ه فقيـ ه تقـدمت ترجمته (٣).

وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة ثبت فقيه، تقدمت ترجمته (٤).

وقد تبين لنا بهذا أن هذا الإسناد فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وقد تغير لما قدم بغداد، ولم يذكر أن إبراهيم بن أبي العباس السامرائي ممن روى عنه قديماً في المدينة فيحتمل أن يكون روى عنه بعد تغيره.

أما اتصاله فهو ثابت لأن رواته قد سمع بعضهم من بعض (٥) وقد وثق الحافظ الهيثمي رجاله ماعدا ابن أبي الزناد (٦).

لكن روي هذا الحديث من طرق أخرى ليس فيها عبد الرحمن بن أبي الزناد، فقد أخرجه أبو داود السجستاني قال : حدثنا محمد بن (١١٠)

<sup>(</sup>۱) التقريب ۲/۷۱ رقم ۲۱۷، الكاشف ۸۳/۱ رقم ۱٤٩.

<sup>(</sup>۲) انظر الحديث رقم (۵۳).(۳) انظر الحديث (۵۳).

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم (٨).

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب ١٣١/١ رقم ٢٣٣، ٢/١٧٠ رقم ٣٥٣.

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد ١٧/٧ سورة النساء.

العلاء حدثنا عبد الله \_ يعني ابن موسى \_ عن علي بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس وذكر نحوه (١). وفي إسناده سماك بن حرب تغير بأخرة وفي روايته عن عكرمة اضطراب (٢).

أخرجه النسائي قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى . . بهذا الإسناد (٣).

وأخرجه ابن الجارود والدار قطني وابن حبان والحاكم والبيهقي كلهم من طريق عبيد الله بن موسى عن على بن صالح عن سماك بن

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب النفس بالنفس، حديث رقم ٤٤٩٤، وكتاب الأقضية، باب الحكم بين أهل الذمة حديث رقم ٢٥٥١.

<sup>(</sup>٢) بيان هذا الإسناد:

١ حمد بن العلاء هو أبو كريب الهمداني ـ وهو ثقة حافظ، تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٤).

٢ ـ والقاسم بن زكريا بن دينار القرشي الطحان، ثقة، من الطبقة الحادية عشرة،
 التقريب ١١٦/١ رقم ١٧، الخلاصة ٣١٢.

٣ وعبيد الله بن موسى بن أبي المختار - باذام العبسى الكوفي أبو محمد، وهو ثقة كان يتشيع قبال أبو حاتم : كان أثبت في إسرائيل من أبي نعيم واستصغر في سفيان الثوري. التقريب ١ / ٥٣٩ وقم ١٥٩١، تذكرة الحفاظ ١ ٣٥٣/ رقم ٣٤٣.

٤ ـ وعلي بن صالح بن صالح بن حي الهمداني أبو محمد الكوفي، ثقة عابد، من الطبقة السابعة، التقريب ٣٩٨٤ رقم ٣٥٨٦ الكاشف ٢٨٧/٢ رقم ٣٩٨٤.

٥ ـ وسهاك بن حرب تقدمت ترجمته وهو صدوق تغیر باخرة فكان ربما یلقن وروایته عن
 عكرمة خاصة مضطربة . أنظر الحدیث رقم (٥).

٦ وعكرمة ثقة ثبت تقدمت ترجمته. انظر الحديث رقم (٥).
 وهذا إسناد متصل لسياع رواته بعضهم من بعض. أنظر تهذيب التهذيب ٣١٣/٨ رقم ٥٦٥، ٧٦٣/٧ رقم ٥٠٥٠ رقم ٤٧٥.

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي، كتاب القسامة، باب تأويل قوله تعالى « وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط » ١٨/٨.

حرب عن عكرمة عن ابن عباس وذكروا نحو حديث الإمام أحمد. وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي (١).

وبهذا تبين لنا أن في الإسناد الأول لهذا الحديث عبد الرحمن بن أبي الزناد وقد تغير لما قدم بغداد.

وفي الإسناد الثاني سماك بن حرب وقد تغير بأخرة وفي روايت عن عكرمة اضطراب وقد روي هذا الحديث عن عكرمة.

ولكن اتفاق هذين الروايين على سياق هذا الحديث بألفاظ متقاربة يدل على سلامته من الاضطراب والاختلاف وهما صدوقان كما سبق فيصبح الحديث صحيحاً لغيره، ولعل تصحيح الحاكم رواية سماك بن حرب وموافقة الذهبي إياه على ذلك لاعتضاده برواية عبد الرحمن بن أبي الزناد.

٢ \_قال الإمام البخاري : وقال ابن عباس : ﴿ شرعة (١١١) ومنهاجاً ﴾ : سبيلًا وسنة (٢).

وأخرجه الإمام ابن جرير من طريق إبي إسحاق السبيعي عن التميمي عن ابن عباس (٣).

<sup>(</sup>۱) المنتقى لابن الجارود، باب الحكم بين أهل الذمة رقم ٣٥٩١، سنن الدار قطني، كتاب الحدود والديات ١٩٨/٣ رقم ٣٤٤.

موارد الظمآن، كتاب التفسير رقم ١٧٣٨.

المستدرك، كتاب الحدود ٤ /٣٦٦.

سنن البيهقي، كتاب الجنايات، باب إيجاب القصاص في العمد ٢٤/٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الايمان، الباب الأول.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٦/٢٧٠.

وقال الحافظ ابن حجر: وصله عبد الرزاق في تفسيره بسند صحيح (١).

بيان المعنى :-

قوله «أنزلها الله في الطائفتين من اليهود كانت إحداهما قد قهرت الأخرى » بين بني النضير وبني قريظة ، والقاهرة هي بنو النضير والمقهورة هي بنو قريظة ، كما جاء في رواية أخرى أخرجها الإمام أحمد مختصرة عن ابن عباس قال : كان بنو النضير إذا قتلوا قتيلاً من بني قريظة أدوا إليهم نصف الدية وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم الدية (٢) ، وكذلك جاء في رواية عكرمة السابقة التي أخرجها أبو داود والنسائي وغيرهما.

قوله « ولم يظهر » يعني ولم يظهر رسول الله ى الله عليه وسلم على الطائفتين من اليهود ولم يغلبها بعد حيث كانوا معه في المعاهدة التي أبرمها معهم لما قدم المدينة، وجاء في مجمع الزوائد « ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يظهر » ونسبه الهيثمي للإمام أحمد (٣). فلعله جاء هكذا في نسخة أخرى للمسند.

وقوله « ولم يوطئهما عليه وهو في الصلح » يعني ولم يوافقهما على هذا الأمر الذي اصطلحوا عليه وهو معهم لا يزال في المعاهدة التي تمت بينه صلى الله عليه وسلم وبينهم.

<sup>(</sup>١) فتح الباري ١/٨٤.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ١/٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ١٥/٧.

وقـد روى في سبب نزول هـذه الآيـات قصـة أخـري وهي خــر رجوع اليهود إلى رسول الله ي الله عليه وسلم في حد الرجم، وقد وردت في أحاديث منها ما أخرجه الإمام مسلم من حديث البراء بن (١١٢) عــازب قال : مُـرَّ على النبي ي الله عليـه وسلم بيهـودي مُحَمَّــاً مجلوداً فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال « هكذا تجدون حد الزان في كتابكم ؟ » قالوا: نعم، فدعا رجلًا من علمائهم فقال: « أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ » قال : لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اللهم إنى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه » فأمر به فرجم، فأنزل الله عز وجل ﴿ ياأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ﴾ إلى قول ، ﴿ إِن أُوتيتم هذا فخذوه ﴾ يقول : اثتوا محمداً صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل الله تعالى ﴿ وَمِنْ لَمْ يَحِكُم بَمَا أَنْزُلُ اللهُ فأولئك هم الكافرون ﴾ ، ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ﴾، ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ﴾، في الكفار كلها(١).

ومن الرواية الأولى تبين لنا أن الأيات نزلت بسبب قضية القصاص بين اليهود وتحاكمهم في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب رقم ٦، حديث رقم ٢٨.

وسلم، وفي الرواية الثانية تبين لنا أن هذه الآيات نزلت بسبب قضية الرجم والاستفتاء الذي جرى من اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد صح سند الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنها، فيحتمل أن القضيتين جرتا في وقت متقارب فنزلت هذه الآيات فيها معاً، لكن قضية القصاص أقرب لمعنى هذه الآيات من وجوه:

ا ـ أنه قد ذكر القصاص في آخر هذه الآيات في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين الآية، فهذا يقوي كون سبب النزول قضية القصاص كها ذكر الحافط ابن كثير(١).

٢ ـ ان الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآيات أن المسارعة إلى الكفر صادرة من المنافقين واليهود، وقضية الرجم لم يذكر فيها دور للمنافقين بينها ذكر في قضية القصاص أن الطائفة العزيزة من اليهود دسوا أناساً من المنافقين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلموا رأيه في القضية قبل أن يحكموه.

٣ - ولأن الله سبحانه ذكر في هذه الآيات تحاكمهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ﴾ الآية ، ﴿ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ﴾ وهذا يتناسب مع قضية القصاص لأن فيها خصومة بين طائفتين من اليهود ، أما قضية الرجم فليس فيها خصومة حتى يقع بسببها التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقوله تعالى ﴿ أكالون للسحت ﴾ المراد بالسحت هنا أخذ الرشوة في الحكم، كما أخرج الإمام ابن جرير من طريق العوفي عن ابن

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ۲/۲۵.

عباس في قوله تعالى ﴿ سماعون للكذب أكالون للسحت ﴾ قال: وذلك أنهم أخذوا الرشوة في الحكم، وقضوا بالكذب(١).

وقد نقل ابن جرير أيضاً تفسير السحت بالرشوة عن بعض الصحابة كعمر وعلى وابن مسعود رضى الله عنهم (٢).

وأصل السحت الاستئصال، ومنه قوله تعالى ﴿ لا تفتروا على الله كناباً فيسحتكم بعاداب ﴾ (طه/٦١) - يقال: سحته وأسحته إذا استأصله، ومنه قول الفرزدق:

وعض زمان ياابن مروان لم يدع من المال الا مُسْحَتاً أو بُحَلَفا فالمسحت هو الذي استأصله إهلاكاً وإفساداً، والمجلف هو الذي أخذ من جوانبه (٣).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ٦/٢٤٠.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ٦/ ٢٣٩ ـ ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للزجاج، ٢/١٩٤ لسان العرب (مادة سحت) و(جلف)، تفسير القرطبي ١٨٢/٦.

# ٦ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ ياأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالًا طيباً واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون ﴾ المائدة (٨٧ - ٨٨).

\* \* \*

قال الإمام الترمذي: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي أخبرنا أبو عاصم أخبرنا عثمان بن سعد أخبرنا عكرمة عن ابن عباس: «أن رجلاً أي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوي فحرمت اللحم فأنزل الله ﴿ ياأيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً ﴾ قال: هذا حديث حسن غريب، ورواه بعضهم من غير حديث عثمان بن سعد مرسلاً ليس فيه عن ابن عباس ورواه خالد الحذاء عن عكرمة مرسلاً(١).

(117)

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي، كتاب التفسير، سورة المائدة، حديث رقم ٣٠٥٤.

### بيان الإسناد:

ابوحفص عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الفلاس الصيرفي الباهلي البصري ثقة حافظ، من الطبقة العاشرة، مات سنة تسع وأربعين ومائتين أخرج له الجهاعة (١).

٢ - وأبوعاصم هو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني البصري، الملقب بالنبيل، وهو ثقة ثبت، من الطبقة التاسعة، مات سنة اثنتي عشرة ومائتين أو بعدها، أخرج له الجماعة (٢).

٣ - عثمان بن سعد الكاتب أبو بكر البصري، وهو ضعيف، من الطبقة الخامسة، وقد أخرج له أبو داود والترمذي (٣).

٤ ـ وعكرمة ثقة ثبت<sup>(٤)</sup>.

وقد سمع هؤلاء الرواة بعضهم من بعض (°) فإسناده متصل، ورواته ثقات ما عدا عثمان بن سعد الكاتب فهو ضعيف لكن يشهد لهذا الحديث ما أخرجه الإمام ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ ياأيها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما أحل الله لكم ﴾ قال: هم رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نقطع مذاكيرنا ونترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض كما تفعل

<sup>(</sup>١) التقريب ٢/٧٥ رقم ٦٤٠، تذكرة الحفاظ ١/٤٨٧ رقم ٥٠٢.

<sup>(</sup>٢) التقريب ٣٦٦/١ رقم ١٦، تذكرة الحفاظ ١/٣٦٦ رقم ٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) التقريب ٩/٢ رقم ٦١، ميزان الاعتدال ٣٤/٣ رقم ٥٥١١.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم (٥).

<sup>(</sup>٥) انظر (تهذیب التهذیب ۸۰/۸ رقم ۱۲۰، ٤٥٠/٤ رقم ۷۸۳، ۱۱۷/۷ رقم ۲۵۳).

الرهبان، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم فذكر ذلك لهم فقال وسلم الله عليه وسلم «لكني أصوم لهم فقال وأسلى وأنام وأنكح النساء فمن أخذ بسنتي فهو مني ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني «(١).

وإسناد حسن كها تقدم(٢).

وأخرجه ابن جرير أيضاً من طريق العوفي عن ابن عباس<sup>(٣)</sup>. وإسناد ضعيف كها تقدم<sup>(٤)</sup>.

وبناء على ما جاء في هذه الرواية يكون المراد بالاعتداء في الآية تحريم ما أحل الله، وذلك لأن التحريم والتحليل مما يختص به الله تعالى وحده، فمن حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله فقد جاوز حده وإن كانت نيته التقرب إلى الله تعالى.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٠/٧.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٢).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ١٠/٧.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم (٣٥).

# ٧ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ﴾ (المائدة/ ٩٠).

\* \* \*

ا ـ قال الإمام أبو داود السجستاني: حدثنا أحمد بن محمد (١١٤) المروزي حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: ﴿ يَاأَيُهَا اللَّذِينَ آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ﴾ (النساء/٤٣) و ﴿ يَسْأَلُونَكُ عَنِ الْخَمْرُ والميسر قبل فيها إثم كبير ومنافع للناس ﴾ (البقرة/٢١٩) نسختها التي في المائدة ﴿ إنما الخمر والميسر والأنصاب ﴾ الاية (١).

وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود بهذا الإسناد وذكر مثله (٢). بيان الإسناد:

هذا الحديث تقدم في سورة البقرة وتبين لنا أن فيه علي بن الحسين

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب الأشربة، الباب الأول، حديث رقم ٣٦٧٢.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى، كتاب الأشربة، باب ما جاء في الخمر ٢٨٥/٨.

بن واقد قد اتهم بالوهم وقد خالفه في هذا الحديث من هو أوثق منه وهو يحيى بن واضح فرواه عن عكرمة والحسن البصري على أنه من كلامهم كما تقدم بيان ذلك(١).

## بيان المعنى:

ذكر ابن عباس في الأثر الأول الآيات الشلاث التي فيها النهي عن شرب الخمر. الأولى قول عن عن الخمر والميسر قل فيها إثم كبير ومنافع للناس وإثمها أكبر من نفعها ﴾ ففي هذه الآية تحذير من تعاطي الخمر والميسر من غير قطع بتحريمها وذلك ببيان أن الإثم المترتب على تعاطيها أكبر ضرراً على المسلم من فقد متعتها.

الثانية قوله تعالى ﴿ ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ﴾ فهذه الآية قاطعة بتحريم شرب الخمر قرب أوقات الصلاة بالقدر الذي لا يتمكن فيه من الصحو قبل وقت الصلاة .

الثالثة: قوله تعالى ﴿ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ﴾ وهذه الآية قاطعة بتحريم الخمر والميسر مطلقاً.

وقد جاء في هذا الأثر عن ابن عباس أن الآية الأخيرة ناسخة للآيتين الأوليين، والمقصود من ذلك أن القطع بتحريم الخمر والميسر دائياً المفهوم من الآية الأخيرة ناسخ للإبقاء على إباحتها مطلقاً المفهوم من الآية الأولى وعلى إباحة الخمر في بعض الأوقات المفهوم من الآية الثانية.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم (١٣).

وقد سبق بيان معنى الخمر والميسر في تفسير قوله تعالى « يسألونك عن الخمر والميسر » (١).

والذي يظهر من ذلك أن تحريم الخمر على هذه المراحل الشلاث كان من قبيل التدرج في التشريع من الأخف إلى الأثقل وذلك أنه لما كان المدمن على الخمر من الصعب عليه أن يتركها دفعة واحدة نزل أولاً بيان أن شربها لا يليق بالمؤمن بالله لأنها تصد عن ذكر الله والصلاة وتورث العداوة والبغضاء ثم نزل بعد ذلك تحريم شربها في بعض الأوقات دون بعض ليتدرب شاربها على التقليل منها تمهيداً لاجتنابها بعد نزول النهى عنها دائماً.

وهذا المعنى لا ينفي أن تكون الآية الأخيرة ناسخة للآيتين الأوليين كما قال ابن عباس لأن في الحكم المفهوم منها إزالة لبعض ما يفهم من الآيتين الأوليين كما سبق.

وقوله ﴿ رجس ﴾ الرجس الشيء القذر (٢)، المعنى: هذه الأشياء التي ذكرها الله سبحانه وهي الخمر والميسر والأنصاب والأزلام أمور مستقذرة مستقبحة شرعاً لما يترتب عليها من الآثام الكبيرة ﴿ من عمل الشيطان ﴾ يعنى وسوسته وتزيينه.

<sup>(</sup>١) انظر ص ٩٥.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (مادة رجس).

## ٨ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيها طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين ﴾ (المائدة/٩٣).

\* \* \*

(110) قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن سهاك عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزل تحريم الخمر قالوا يارسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربونها فنزلت ﴿ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيها طعموا ﴾ إلى آخر الآية (١).

بيان الإسناد:

١ ـ وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي وهو ثقة حافظ عابد(٢).

٢ - إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة
 تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ١/٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٧٦).

٣ ـ وسهاك هو ابن حرب تقدمت ترجمته وهو صدوق تغير بأخرة وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة.

٤ \_ وعكرمة ثقة ثبت تقدمت ترجمته (١).

وأخرجه الإمام أحمد من طريق آخر عن إسرائيـل بهذا الإسناد وذكر مثله(٢).

وأخرجه الإمام الترمذي من طريق إسرائيل بهذا الإسناد وذكر مثله وقال: هذاحديث حسن صحيح (٣).

وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل بهذا الإسناد وذكر مثله ثم قال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي (٤).

هذا وقد تبين لنا أن هذا الحديث يدور إسناده على سهاك بن حرب وقد تغير في آخر عمره وروايته عن عكرمة فيها اضطراب وقد رواه هنا عن عكرمة، ولكن له شاهد أخرجه الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: «كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر فأمر منادياً فنادى، فقال أبو طلحة: أخرج فانظر ما هذا الصوت، قال: فخرجت فقلت: هذا مناد ينادي: ألا إن الخمر حرمت فقال لي اذهب فأهرقها قال: فجرت في سكك المدينة قال: وكانت خمرهم يومئذ الفضيخ (٥) فقال بعض القوم: قتل قوم قال: وكانت خمرهم يومئذ الفضيخ (٥) فقال بعض القوم: قتل قوم

<sup>(</sup>١) انظر هؤلاء الثلاثة في الحديث رقم (٥).

<sup>(</sup>٢) مسئد الإمام أحمد ١/٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي، كتاب التفسير سورة المائدة رقم ٣٠٥٢.

<sup>(</sup>٤) المستدرك، كتاب الاشربة ١٤٣/٤.

 <sup>(</sup>٥) الفضيخ البسر إذا شدخ وجعل منه النبيـذ. ويطلق أيضـاً على خليط البسر والـرطب إذا
 نبذ. (فتح الباري ٢٠/٣٥).

وهي في بطونهم، قال: فأنزل الله ﴿ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيها طعموا ﴾(١).

وأخرجه الإمام الترمذي قال: حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: مات رجال من أصحاب النبي ى الله عليه وسلم قبل أن تحرم الخمر، فلما حرمت الخمر قال رجال: كيف بأصحابنا وقد ماتوا وهم يشربون الخمر فنزلت ﴿ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ﴾

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق عن البراء حدثنا بذلك بندار(7).

ثم ذكر حديث شعبة وهو مثل حديث إسرائيل. وهذا الحديث صحيح ورجاله ثقات كها سبق في تراجمهم (٣).

وبهذين الحديثين يتقوى حديث ابن عباس السابق فيكون صحيح الإسناد كها ذكر الإمام الحاكم والذهبي .

ويتبين لنا من هذين الشاهدين الصحيحين أن حديث ابن عباس مما روى عن سماك بن حرب قبل تغيره وانه مما لم تضطرب روايته فيه عن عكرمة ولهذا حكم عليه الحاكم والذهبي بالصحة.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة المائدة، حديث رقم ٢٦٢٠.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي، كتاب التفسير، سورة المائدة رقم ٣٠٥٠ و ٣٠٥١.

 <sup>(</sup>٣) انظر رقم ٥ و ١٠١ و ١٠١ أما أبو أسحاق فهو السبيعي عمرو بن عبد الله وهو ثقة عابد (التقريب /٧٣ رقم ٦٢٣).

### بيان المعنى :

يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بأنه قد رفع الحرج عن المذين آمنوا وعملوا الصالحات في شربهم الخمر قبل تحريمها إذ أن شربهم إياها آنذاك لا يعتبر نحالفة لأوامر الله جل وعلا، والحال أنهم قد اتقوا الله وآمنوا به إيماناً صادقاً وعملوا الصالحات ثم ازدادوا تقوى وإيماناً بما يقدمونه من الأعمال الصالحة وما يتقونه من المحرمات عليهم حتى بلغوا مرتبة الإحسان التي هي كمال مراقبة الله تعالى في السر والعلن المنبثقة عن تعظيم الله عز وجل وشدة الخوف منه والرجاء لما عنده حتى كأن العبد يشاهد ربه من شدة تذكره واستحضاره في قلبه كما جاء في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى الإحسان حينها سأله عنه جبريل عليه السلام فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ». أخرجه الشيخان(١).

فقوله تعالى ﴿ إذا ما اتقوا وآمنوا ﴾ النخ ليس قيداً في رفع الجناح، لأن رفع الإثم عن الإنسان فيها يطعم هو في كون ما يطعمه حلالاً لا باتصافه هو بهذه الصفات، وإنما ذكر الله سبحانه هذه الصفات على سبيل الامتداح والثناء على أولئك المؤمنين السابقين.

ومما يدل على ذلك ما أخرجه أبو عبد الله الحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنها قال: إن السُشَراب كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه: لو

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الإيمان رقم ٥٠، صحيح مسلم، كتاب الإيمان رقم ١.

فرضنا لهم حداً، فتوخى نحواً مما كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو بكر رضى الله عنه يجلدهم أربعين حتى توفي ثم قام من بعده عمر فجلدهم كذلك أربعين حتى أتى برجل من المهاجرين الأولين وقد كان شرب فأمر به أن يجلد فقال: لم تجلدني بيني وبينك كتاب الله عز وجل. فقال عمر رضي الله عنه: في أي كتاب الله تجد أنى لا أجلدك ؟ فقال إن الله تعالى يقول في كتاب ﴿ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيها طعموا ﴾ الآية فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا تم اتقوا وأحسنوا، شهدت مع رسول الله ى الله عليه وسلم بدراً والحديبية والخندق والمشاهد، فقال عمر رضى الله عنه : ألا تردون عليه ما يقول ؟ فقال ابن عباس : إن هذه الآيات أنزلت عذراً للماضين وحجة على الباقين لأن الله عز وجل يقول ﴿ يِاأَيِّهِا الَّذِينِ آمنُوا إِنَّمَا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ﴾ ثم قرأ حتى انفذ الآية الاخرى، ومن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا وأحسنوا فإن الله عز وجل نهي أن تشرب الخمر، فقال عمر رضى الله عنه : صدقت فهاذا تسرون ؟ فقال علي رضي الله عنه : نـرى أنه إذا شرب سكـر وإذا سكـر هـذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة فأمر عمر رضى الله عنه فجلد ثمانين.

قال الحاكم: « هذا حديث صحيح ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي (١).

<sup>(</sup>١) المستدرك ٤/٣٧٥، كتاب الحدود.

وأخرجه البيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس(١).

فمن هذه الرواية تبين لنا أن أحد الصحابة قد اشتبه عليه معنى قوله تعالى ﴿ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين ﴾ فظن أن من آمن بالله واتقاه وعمل الصالحات وأحسن لا جناح عليه في شرب الخمر وفهم أن قوله تعالى ﴿ إذا مااتقوا ﴾ إلى آخره قيود في رفع الجناح عن شرب الخمر فبين له ابن عباس أن هذه الآيات عذر للهاضين حيث شربوا الخمر قبل أن تحرم عليهم فلا ينقص ذلك مما تحلوا به من التقوى والإيمان والعمل الصالح والإحسان، وحجة على الباقين لأن من شربها بعدما حرمها الله لا يكون من المتقين ولا من المحسنين.

وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية على اعتبار سبب نزولها: يعني أن المؤمنين لا جناح عليهم في أي شيء طعموه من المباحات إذا ما اتقوا المحارم ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، على معنى أن أولئك كانوا على هذه الصفات ثناء عليهم وحمداً لأحوالهم في الإيمان والتقوى والإحسان، ومثاله أن يقال لك: هل على زيد فيما فعل جناح ؟ فتقول وقد علمت أن ذلك أمر مباح: ليس على أحد جناح في المباح إذا اتقى المحارم وكان مؤمناً محسناً تريد أن زيداً تقي مؤمن محسن وأنه غير مؤاخذ بما فعل (٢).

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى ٨/٣٢٠، كتاب الأشرية، باب حد الخمر.

<sup>(</sup>٢) الكشاف للزمخشري ٦٤٣/١.

# ٩ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قدوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ﴾ (المائدة / ١٠١ - ١٠٠).

\* \* \*

(117)

قال الإمام البخاري: حدثني الفضل بن سهل قال: حدثنا أبو النضر حدثنا أبو خيثمه حدثنا أبو الجويرية عن ابن عباس رضي الله عنها قال «كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول الرجل: من أبي ؟ ويقول الرجل: تضل ناقته أين ناقتي ؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية ﴿ ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ﴾ حتى فرغ من الآية كلها(١).

وأخرجه البيهقي من طريق أبي النضر بهذا الإسناد إلى أبي جويرية أنه قال : سمعت أعرابياً من بني سليم ساله ـ يعني ابن عباس ـ عن

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة المائدة، باب رقم ١٢ حديث رقم ٢٦٢٢.

الضّوالّ، فقال: ماترى في الضوال؟ قال: من أكل من الضوال فهو ضال، قال: ما ترى في الضوال؟ قال: من أكل من الضوال فهو ضال، ثم سكت الرجل، وأخذ ابن عباس يفتي الناس ـ يقول أبو الجويرية فتوى كثيرة لا أحفظها ـ فقال الأعرابي: أراك أصدرت الناس غيري أفترى لي توبة؟ قال: ويلك لا تسأل هذه المسألة قال: وما أشد مسألتك! قال: أستغفر الله وأتوب إليه وأجل ماصنعت، قال: أتدري فيم نزلت هذه الآية ﴿ ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ﴾ حتى فرغ من الآية كلها، قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول الرجل من أبي ويقول الرجل من أبي ويقول الرجل يضل ناقته: أين ناقتى فأنزل الله عز وجل فيه هذه الآية ().

### بيان المعنى:

هذه الرواية مجملة لم يبين فيها سبب نزول معين وإنما جاء فيها أن الآية نزلت بسبب أسئلة كانت تلقى على النبي صلى الله عليه وسلم بعضها لغرض صحيح، ولكن لم تدع الضرورة إليه، وبعضها تصدر استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هذا إلا من المنافقين.

وقد أخرج ابن جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: ذاك يوم قام فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به، قال: فقام رجل فكره المسلمون مقامه يومئذ فقال: يارسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة قال: فنزلت هذه الآية (٢).

<sup>(</sup>١) سنن البيهقي كتاب اللقطة، باب ما يجوز له أخذه وما لا يجوز ٦/١٩١.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٨١/٧.

وأخرج الشيخان من حديث قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم فجعلت أنظر يميناً وشمالاً فإذا كان رجل رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لاحى يدعى إلى غير أبيه فقال: يا نبي الله من أبي ؟ فقال: أبوك حذافة، ثم أنشأ عمر فقال: رغبنا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً، نعوذ بالله من سوء الفتن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتها دون الحائط، قال قتادة: يذكر هذا الحديث عند هذه الآية ﴿ ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ﴾.

وفي بعض روايات الشيخين عن أنس رضي الله عنه «فنزلت ﴿ ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ﴾ ».

وفي رواية أخرى للإمام البخاري « فقام إليه رجل فقال : أين مدخلي يا رسول الله ؟ قال : النار »(١).

وابن حذافة المذكور في الحديث هو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وهو من أفاضل الصحابة، وليس هو المقصود من قول ابن عباس في الرواية السابقة « يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول الرجل من أبي » فإن عبد الله بن حذافة من المؤمنين

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب رقم ۱۵ حديث ۷۰۸۹، وكتاب الاعتصام، باب رقم ۳ حديث رقم ۷۲۹٤.

صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب رقم ٣٧ حديث ١٣٤، ١٣٧.

الصادقين وأسئلة الاستهزاء لا يتصور وقوعها ممن يظهر الإيمان إلا من المنافقين، وإنما أراد ابن عباس أن يبين أنواع الاسئلة التي تلقى على النبي صلى الله عليه وسلم، وبسببها نزلت هذه الآية، وإن من هذه الاسئلة ما يصدر على سبيل الاستهزاء.

# ١٠ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ ياأيها اللذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تجبسونها من بعد الصلاة فيقسان بالله إن ارتبتم لا نشترى به ثمناً ولو كان ذا قربي ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الأثمين. فإن عثر على أنها استحقا إثهاً فآخران يقومان مقامها من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسان بالله لشهادتنا أحق من شهادتها وما اعتدينا إنا إذاً لمن الظالمين. ذلك أدني أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين ﴾ (المائدة/١٠٦ ـ ١٠٨).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال لي علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنها قال « خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جاماً من فضة مخوصاً

من ذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بحكة ، فقالوا ابتعناه من تميم وعدي ، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم ، قال : وفيهم نزلت هذه الآية ﴿ ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ﴾(١).

وأخرجه أبو داود والترمذي والدار قطني والبيهقي والطبري(٢).

### بيان المعنى :

في هذه الآيات بيان حكم الوصية عند الموت وذلك بأن يوصي من حضره الموت بوصيته ويشهد عليها رجلين مسلمين عدلين، فإن كان في سفر إلى بلاد الكفار ولم يجد مسلمين يشهدهما فيشهد رجلين من الكفار عمن يستطيع إيصال وصيته إلى أهله، فإن شك أولياء الموصي من شهادتها طلب منها الحاكم أن يقسما بالله بعد الصلاة ما خانا في الشهادة ولا كتما شيئاً من الوصية، فإن عثر بعد ذلك على أنها قد ارتكبا إثماً في شهادتها بأن كذبا وخانا في الوصية فإن الحاكم يحلف رجلين من أولياء الموصي الأقربين فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادة الشاهدين اللذين استأمنهما الموصى وإنها لم يعتديا عليهما في ذلك ثم يغرم الشاهدان ما ظهر عليهما من حق الموصي.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب رقم ٣٤ حديث رقم ٢٧٨٠.

 <sup>(</sup>٢) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب شهادة أهل الذمة رقم ٣٦٠٦.
 سنن الترمذي، كتاب التفسير، سورة المائدة حديث رقم ٣٠٥٩.

سنن الدار قطبي، كتاب النذور رقم ٣٠، ٣١ (١٦٨/٤).

سنن البيهقي، كتاب الشهادات ١٩٥/١٠.

تفسير الطبري ٧/١١٥.

وهذا الحكم المأخوذ من هذه الآيات يؤيده سبب النزول السابق الذكر، وقوله « فقدوا جاماً من فضة مخوصاً من ذهب » أي اناء مصنوعاً من الفضة ومنقوشاً من الذهب على هيئة الخوص(١).

وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه الأيات هل هو منسوخ أم محكم ؟

فالذين قالوا إنه محكم، منهم من قال إن الخطاب في قوله تعالى ﴿ ذوا عدل منكم ﴾ للمسلمين عموماً والمراد بقوله ﴿ من غيركم ﴾ الكفار، وبناء على هذا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين في السفر عند عدم وجود المسلمين، وبهذا قال جمع من السلف منهم سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وقتادة وشريح ومجاهد وسفيان الشوري والنخعي واختاره أحمد بن حنبل، وقد استدلوا على ذلك بظاهر الآية وبما جاء في سبب نزولها وبما روى عن الصحابة في ذلك، ومنه ما أخرجه ابن جرير من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال في هذه الآية : فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين فأمره الله بشهادة رجلين من غير المسلمين فإن ارتيب في من المسلمين فأمره الله بشهادة رجلين من غير المسلمين فإن ارتيب في شهادتها استحلفا بعد الصلاة بالله لم نشتر بشهادتنا ثمناً قليلاً (٢).

ومن ذلك ما أخرجه أبو داود في سننه والطبري في تفسيره من حديث الشعبي أن رجلًا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا هذه (٣) ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٥/٤١١.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٠٩/٧.

 <sup>(</sup>٣) دقوقا بفتح الدال وضم القاف وألف ممدودة ومقصورة مدينة بين اربل وبغداد لها ذكر في
 الأخبار والفتوح كان بها وقعة للخوارج. ذكره ياقوت في معجم البلدان ٢/٩٥٤.

الكتاب فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله ى الله عليه وسلم فأحلفها بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتها ولا غيرا وانها لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتها (١).

قال ابن كثير بعدما ذكر هذا الأثر بإسناد الطبري من طريقين: « وهنذان إسنادان صحيحان إلى الشعبي عن أبي موسى الأشعري » (٢).

ومن الذين قالوا إن الآية محكمة غير منسوخة من قال إن قوله تعالى ﴿ ذوا عدل منكم ﴾ يعني من قومكم وعشيرتكم، وقوله ﴿ من غيركم ﴾ يعني من غير عشيرتكم وقومكم من المسلمين، وبناء على هذا التفسير لا يكون في الآية دليل على جواز شهادة أهل الكتاب على المسلمين. وبهذا قال الحسن البصري وعكرمة والزهري.

وقيل إن المراد بقوله تعالى ﴿ وآخران من غيركم ﴾ من الكفار كالقول الأول ولكن الآية منسوخة، وبهذا قال زيد بن أسلم، وأخذ به مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم إلا أن أبا حنيفة قال: تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض ولا تجوز على المسلمين.

واحتج هؤلاء الفقهاء بقوله تعالى ﴿ وأشهدوا ذوي عدل منكم ﴾، والكفار ليسوا من أهل العدالة، قالوا: وآية الدين من آخر

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب شهادة أهل الذمة رقم ٣٦٠٥. تفسير الطبري ١٠٥/٧.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ۲/۲۲٪.

ما نزل وفيها ﴿ ممن ترضون من الشهداء ﴾، والكفار ممن لا ترضى شهادتهم، فهذا ناسخ لما في آية المائدة، وقالوا أيضاً: قد أجمع المسلمون على أن شهادة الفساق لا تجوز والكفار فساق فلا تجوز شهادتهم.

وأجابوا عن هذه الآية بأن الإسلام حين نزول هذه الآية لم يجاوز المدينة فجازت شهادة أهل الكتاب، وهو اليوم قد طق الأرض فسقطت شهادة الكفار.

وقد اختار ابن جرير الطبري وابن كثير والقرطبي والنحاس القول بأن الآية محكمة وأنها في شهادة الكفار على المسلمين في حال الوصية في السفر عند عدم وجود المسلمين واستدلوا لذلك بما سبق ذكره من قصة تميم الداري وماروي عن ابن عباس وأبي الحسن الأشعري رضي الله عنهم (١).

وأجاب القرطبي عن أدلة القول بالنسخ بأن جواز شهادة أهل الذمة على المسلمين هي قضية خاصة وذلك في الوصية في السفر عند الضرورة حيث لا يوجد مسلم، وما ذكروه من قوله تعالى ﴿ ممن ترضون من الشهداء ﴾ وأنه ناسخ لآية الوصية إنما هو في قضية أخرى فلا ينطبق على قضية الوصية لمكان الحاجة والضرورة فيها، وما ادعوه من النسخ لا يصح فإن النسخ لابد فيه من إثبات الناسخ والمنسوخ

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٧/١٠٠ - ١٢٤.

تفسير القرطبي ٣٤٩/٦.

تفسير ابن كثير ٢ / ١٢٠ ـ ١٢٣.

أحكام القرآن للجصاص ٢/٤٨٩.

على وجه يتنافى الجمع بينهما مع تراخي الناسخ(١).

وقد أخرج البيهقي من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال في هذه الآية : هي منسوخة (٢).

وإسناد هذا الأثر ضعيف كها تقدم (٣) فتقدم عليه الروايات الصحيحة السابقة.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٦/٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي، كتاب الشهادات، باب قوله تعالى ﴿ يَأْمِهَا الذِّينِ آمنوا شَهَادة بِينَكُم ﴾، (٢) سنن البيهقي، كتاب الشهادات، باب قوله تعالى ﴿ يَأْمِهَا الذِّينِ آمنوا شَهَادة بِينَكُم ﴾،

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٣٥).

# « ســورة الأنعـام »

## ١ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ﴾ (الأنعام / ٩)

\* \* \*

(١١٨) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنها: 
﴿ وَلِلْسِنَا ﴾ لشبهنا(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وذكر مثله(٢).

وإسناده حسن كها تقدم (٣).

بيان المعنى :

معنى الآية : ولو جعلنا الرسول ملكاً كما طلب ذلك كفار مكة لجعلناه في صورة رجل حتى يتمكنوا من مخاطبته والاستفادة منه، ولـو

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٥٣/٧.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٢).

جعلناه كذلك لاشتبه عليهم أمره فظنوه رجلًا مثلهم كما أوجدوا لأنفسهم الشبهات حين بعث إليهم رسول منهم.

وقد روي عن ابن عباس الآية تفسير آخر وهو أن الآية نزلت في أهل الكتاب وذلك ما أخرجه ابن جرير الطبري من طريق عطية العوفي عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى ﴿ وللبسنا عليهم ما يلبسون ﴾: فهم أهل الكتاب فارقوا دينهم وكذبوا رسلهم وهو تحريف الكلام عن مواضعه (١).

وإسناد هذه الرواية ضعيف كما تقدم (٢) فترجح عليها الرواية السابقة من حيث الإسناد كما أن هذا التفسير بعيد عن سياق الآيات حيث إن ما قبل هذه الآية قد نزل في مجادلة المشركين.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٥٣/٧.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٣٥).

### ٢ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ قل أي شيء اكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلى هذا القرآن لأ نذركم به من بلغ ﴾ (الأنعام/١٩).

\* \* \*

(119) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس ﴿ لأنذركم به ﴾ أهل مكة (١).

وأخرجه ابن جرير الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ لأنذركم به ﴾ قال: يعني أهل مكة ﴿ ومن بلغ ﴾ يعنى: ومن بلغه هذا القرآن فهو له نذير(٢).

وإسناده حسن كها تقدم (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٦٣/٧.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٢).

## ٣ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ماكنا مشركين ﴾ (الأنعام/٢٣)

\* \* \*

(۱۲۰) قال الامام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ ثم لم تكن فتنتهم ﴾ معذرتهم (۱).

وأخرجه ابن جرير الطبري من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله ﴿ ثُم لَم تَكُن فَتَنَهُم ﴾ قال : قولهم (٢).

وأخرجه أيضاً من طريق العوفي عن ابن عباس قال: فهو كلامهم، قالوا ﴿ والله ربنا ما كنا مشركين ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٦٦/٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ١٦٦/٧.

بيان المعنى : ـ

وقوله تعالى ﴿ ثم لم تكن فتنتهم ﴾ الفتنة الابتلاء والاختبار وتفسير الفتنة بالمعذرة ليس بياناً لمعنى الفتنة في اللغة وإنما هو بيان لعاقبة فتنتهم فالمعنى ثم لم تكن عاقبة ابتلائهم واختبارهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين.

قال ابن جريس: وإنما الفتنة الاختبار والابتىلاء ولكن لما كان الجواب من القوم غير واقع هنالك إلا عند الاختبار وضعت الفتنة التي هي الاختبار موضع الخبر عن جوابهم ومعذرتهم(١).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ١٦٧/٧.

### ٤ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ وهـو ينهـون عنـه وينـأون عنـه وإن يهلكـون إلا أنفسهم ومـا يشعرون ﴾ (الأنعام/٢٦).

\* \* \*

(۱۲۱) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ يَسْأُونَ ﴾ يتباعدون (١).

وأخرجه ابن جرير الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ وهم ينهون عنه وينأون عنه ﴾ قال : يعني ينهون الناس عن محمد أن يؤمنوا به ﴿ وينأون عنه ﴾ يعني يتباعدون عنه (٢).

وإسناده حسن كها تقدم (٣).

من هذه الرواية تبين أن هذه الآية نزلت في مشركي مكة حيث

بيان المعنى : ـ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٧٢/٧.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٣٥).

كانوا ينهون الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به ويتباعدون عنه.

وقد روى عن ابن عباس في معنى الآية قول آخر وهو ما أخرجه أبو عبدالله الحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: نزلت في أبي طالب كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسول اللهى الله عليه وسلم ويتباعد عها جاء به.

قال أبو عبدالله: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي (١).

وبهذا تبين لنا أن في الآية قولين عن ابن عباس رضى الله عنهما.

الأول: أن الآية نزلت في مشركي مكة حيث كانـوا ينهون النـاس عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ويتباعدون عن الإيمان به .

الثاني: أنها نزلت في أبي طالب حيث كان ينهى المشركين عن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتباعد عن الإيمان بما جاء به.

ومن دراسة سياق هذه الآية يتبين لنا أن القول الأول أرجح حيث إن ما قبل هذه الآية وما بعدها في مشركي مكة وليست في أبي طالب.

وقد اختار ابن جرير هذا القول ورجحه بمناسبت لسياق الآيات (٢).

<sup>(</sup>١) المستدرك ٢/٣١٥، كتاب التفسير.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٧٣/٧.

### ۵ ـ ما جاء قوله تعالى

﴿ وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ﴾ (الأنعام/٣٥).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿نفقاً ﴾ (١٢٢) سربا(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنها قال: قوله ﴿ وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلماً في الساء ﴾ والنفق السرب، فتذهب فيه ﴿ فتأتيهم بآية ﴾ أو تجعل لك سلماً في الساء فتصعد عليه فتأتيهم بآية أفضل مما أتيناهم به فافعل(٢).

وإسناده حسن كها تقدم (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير سورة النساء باب رقم ٢٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٨٤/٧.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٢).

وقول «والنفق: السرب» يعني الطريق الممتد باطن الأرض، مأخوذ من نافقاء اليربوع، قال الزجاج: والنفق الطريق النافذ في الأرض، والنافقاء ممدود أحد جحرة اليربوع يخرقه من باطن الأرض إلى جلدة الأرض، فإذا بلغ الجلدة أرقها حتى إن رابه دبيب رفع برأسه هذا المكان وخرج منه (١).

وقد ذكر الإمام البخاري هذا الأثر عند تفسير قوله تعالى ﴿ ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار ﴾ من سورة النساء، وذلك لتناسب الكلمتين: النفاق والنفق من حيث الاشتقاق.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للزجاج ٢٦٧/٢.

### ٦٠ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولى ولا شفيع وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ﴾ (الأنعام/٧٠).

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس ﴿ تبسل ﴾ تفضيح (١٢٣) ﴿ أَبسلوا ﴾ أفضحوا(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ﴾ قال: تفضح، وفي قوله ﴿ أُولئك الذين أبسلوا ﴾قال: فضحوا(٢).

### بيان المعنى:

الإبسال في اللغة يطلق على التحريم، ومنه قول ضمرة النهشلى: بكرت تلومك بعد وهن في الندى بَسْلُ عليك ملامتي وعتبابي أي حرام عليك ملامتي وعتابي. (٣)

 <sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٣٢/٧، ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢٣٢/٨.

قال الراغب الأصفهاني: ولتضمنه معنى المنع قبل للمحرَّم والمرتهن بَسْل وقوله تعالى ﴿ وذكربه ان تبسل نفس بما كسبت ﴾ أي تحرم الثواب والفرق بين الحرام والبسل أن الحرام عام فيها كان ممنوعاً منه بالحكم والقهر والبسل هو الممنوع منه بالقهر قال عز وجل ﴿ اولئك الذين أبسلوا بما كسبوا ﴾ أي حرموا الثواب (١).

وقوله تعالى ﴿ ان تبسل نفس ﴾ قيل معناه: أن تسلم \_ أي تقاد إلى الهلاك بما عملت من سوء \_ وبهذا قال عكرمة والحسن البصري ومجاهد (٢٠).

وقيل معناه: أن تحبس، أي تمنع من الحصول على الشواب، وتؤخذ بما عملت، وبهذا قال قتادة وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم (٣) وبه قال الفراء (٤).

وتفسير ابن عباس الإبسال بالفضح من باب التفسير باللازم أي من لازم أخذهم بالعذاب بما كسبوا أن يفضحوا.

ومعنى الآية على هذا: وذكر يارسول الله بالقرآن هؤلاء الكفار الذين يتخبطون في ظلام الجهل ويخوضون في آيات الله بالباطل كيلا تحرم نفس من ثواب الله تعالى وتبوء بأليم عقابه بسبب ما تكسبه

<sup>(</sup>١) المفردات في غريب القرآن / ٤٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٣١/٨ - ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢٣٢/٨.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء ١/٣٣٩.

لنفسها من عمل السوء والابتعاد عن العمل الصالح فتفتضح بذلك أمام الله وأمام الناس، ثم تطلب الفداء لنفسها بما تملك فلا يقبل منها.

وقوله في رواية البخاري «افضحوا» قال الحافظ ابن حجر: كذا فيه من الرباعي وهي لغة (١).

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٢٨٧/٨.

## ٧ \_ ما جاء في قوله تعالى

﴿ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عـذاب الهون بمـا كنتم تقولـون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ﴾ (الأنعام/٩٣).

\* \* \*

(١٧٤) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنهها: ﴿ باسطوا أيديهم ﴾ البسط الضرب(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة قال: هـذا عند الموت والبسط الضرب يضربون وجوههم وأدبارهم (٢).

وتفسير ابن عباس البسط بالضرب ليس تفسيراً لفظياً لهذه الكلمة وإنما معنى البسط المد، بل هو بيان لما بسطوا أيديهم له وهو ضرب الكفار.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الأنعام.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۲۷٥/۷

## ٨ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ﴾ (الأنعام/١٢١)

\* \* \*

١ - قال الإمام النسائي: أخبرنا عمروبن علي قال حدثنا يجيى (١٢٥) قال حدثنا سفيان قال حدثني هارون بن أبي وكيع - وهو هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس في قوله عز وجل ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ﴾ قال: خاصمهم المشركون فقالوا: ما ذبح الله فلا تأكلونه وما ذبحتم أنتم أكلتموه!!(١).

<sup>(</sup>١) سنن النسائي، كتاب الأضاحي، باب قوله تعالى ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ٢٣٧/٧.

#### بيان الإسناد:

١ - عمرو بن علي هو الفلاس وهو ثقة حافظ تقدمت ترجمته (١).

٢ - يحيى هوابن سعيد بن فروخ القطان التميمي البصري وهـو ثقة متقن حافظ إمام قدوة، من كبار التاسعـة مات سنـة ثهان وتسعـين ومائتين، وله ثهان وسبعون سنة، أخرج له الجهاعة (٢).

٣ \_ سفيان هو الثوري وهو ثقة حافظ فقيه تقدمت ترجمته ٣٠).

٤ - وهارون بن عنترة بن عبدالرحن الشيباني، لا بأس به، من الطبقة السادسة مات سنة اثنتين وأربعين ومائة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة في التفسير<sup>(٤)</sup>.

وأبوه عنترة بن عبدالرحمن الشيباني الكوفي، ثقة من الطبقة الثانية وقد وهم من زعم أن له صحبة، أخرج له النسائي(°).

وهؤلاء الرواة قد سمع بعضهم من بعض (٦) فإسناده متصل، ورجاله ثقات ماعدا هارون بن عنترة فلا بأس به، فإسناده على هذا حسن.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم١١٣.

<sup>(</sup>٢) التقريب ٣٤٨/٢ رقم ٧٢، تذكرة الحفاظ ٢٩٨/١ رقم ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٦٧).

<sup>(</sup>٤) التقريب ٣١٢/٢ رقم ١٩، الكاشف ٣١٤/٣ رقم ٢٠١٣.

<sup>(</sup>٥) التقريب ٢/٨٩ رقم ٣٨٧، الكاشف ٢/٥٥٥ رقم ٤٣٧١.

<sup>(</sup>٦) تهماذيب التهماذيب ۸۰/۸ رقم ۱۲۰، ۲۱٦/۱۱ رقم ۳۵۸، و ۹ رقم ۱۹، ۱۹۲/۸ ورقم ۲۹۸، ورقم ۲۹۸، ۱۹۲/۸

وأخرجه الحاكم والطبري من طريق سفيان الثوري بهذا الإسناد وذكر مثله (١).

٢ ـ قال أبو داود السجستاني : حدثنا محمد بن كثير أخبرنا (١٢٦) إسرائيل حدثنا سهاك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ﴾ يقولون : ماذبح الله فلا تأكلوا وما ذبحتم أنتم فكلوا، فأنزل الله عز وجل ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ﴾ (٢).

#### بيان الإسناد:

١ \_ محمد بن كثير هـ و العبدي البصري، وهـ و ثقة، لم يصب من ضعفه من كبار الطبقة العاشرة، مات سنة ثلاث وعشرين ومائة، ولـ ه تسعون سنة، أخرج له الجماعة (٣).

٢ \_ إسرائيل هو ابن يونس وهو ثقة تقدمت ترجمته.

٣ ـ وسماك هو ابن حرب وقد تقدمت ترجمته وهو صدوق تغير بأخرة وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة.

٤ ـ وعكرمة ثقة ثبت تقدمت ترجمته (٤)

<sup>(</sup>١) المستدرك ٢٣٣/٤، كتاب الذبائح، تفسير الطبري ١٧/٨.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود، كتاب الأضاحي، باب ذبائح أهل الكتاب رقم ٢٨١٨.

<sup>(</sup>٣) التقريب ٢٠٣/٢ رقم ٦٥٤، الخلاصة/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمة هؤلاء الثلاثة في الحديث رقم (٥).

وهذا إسناد متصل قد سمع رواته بعضهم من بعض (۱). وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود بهذا الإسناد وذكر مثله (۲). وأخرجه الطبري من طريق إسرائيل بن يونس بهذا الإسناد وذكر مثله (۳).

(۱۲۷) ٣ ـ قال الإمام الترمذي: حدثنا محمد بن موسى البصري المحري الحرشي حدثنا زياد بن عبد الله البكائي حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال : أق أناس النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أناكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله ؟ فأنزل الله ﴿ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ـ إلى قوله ـ وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ﴾.

وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب (٤).

#### بيان الإسناد:

المجمد بن موسى بن نفيع الحرشي البصري، فيه لين، من الطبقة العاشرة، مات سنة ثمان وأربعين ومائتين، أخرج له الترمذي والنسائي (٥).

٢ ـ زياد بن عبد الله بن الطفيل العامري البكائي، أبو محمد
 الكوفي صدوق ثبت في المغازي، وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين،

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٤١٧/٩ رقم ٦٨٤.

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي، كتاب الصيد بالذبائح، باب قوله تعالى ﴿ ولا تأكلوا عما لم يذكر اسم الله عليه ﴾ ٢٤١/٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ١٧/٨.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي، كتاب التفسير، سورة الأنعام حديث رقم ٣٠٦٩.

<sup>(</sup>٥) التقريب ٢١١/٢ رقم ٧٤٨، المغني في الضعفاء ٢/٦٣٧، الديوان/٢٩٠

ولم يثبت أن وكيعاً كذبه، من الطبقة الثامنة، مات سنة ثلاث وثمانين ومائة أخرج له البخاري في موضع واحد متابعة ومسلم والترمذي وابن ماجة (١).

 $^{(7)}$  عطاء بن السائب صدوق اختلط وقد تقدمت ترجمته  $^{(7)}$ .

٤ ـ سعيد بن جبر ثقة ثبت فقيه تقدمت ترجمته (٣).

وهذا إسناد متصل قد سمع رواته بعضهم من بعض (٤).

٤ ـ قال الإمام أبو داود السجستاني حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا (١٢٨) عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : نأكل ما قتل الله فأنزل الله ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ﴾ إلى آخر الآية (٥).

وأخرجه البيهقي من طريق عمران بن عيينة به وذكر مثله (٦).

### بيان الإسناد:

۱ \_ عثمان بن أبي شيبة ثقة حافظ وله أوهام تقدمت ترجمته  $(^{\vee})$ .  $^{\vee}$  \_ عمران بن عيينة بن أبي عمران الهلالي أبو الحسن الكوفي أخو

<sup>(</sup>١) التقريب ٢٦٨/١ رقم ١١٨، الكاشف ٢٣٢/١ رقم ١٧١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٢٢).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (١١).

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب ٤٨٢/٩.

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود، كتاب الأضاحي، باب ذبائح أهل الكتاب رقم ٢٨١٩.

<sup>(</sup>٦) سنن البيهقي ٢٤٠/٩، كتاب الصيد والـذبائح، باب قـوله تعـالي ﴿ وَلا تَأْكُلُوا مَمَا لَمُ يذكر اسم الله عليه ﴾

<sup>(</sup>٧) انظر الحديث رقم (٢٢).

سفيان، صدوق له أوهام، من الطبقة الثامنة أخرج له الأربعة<sup>(١)</sup>. وعطاء بن السائب صدوق اختلط<sup>(٢)</sup> وسعيد بن جبر ثقة ثبت<sup>(٣)</sup>.

وهذا إسناد متصل قد سمع رواته بعضهم من بعض (٤).

ومن ترجمة رجال هذه الأسانيد تبين لنا أن إسناد الرواية الأولى حسن لأن فيه هارون بن عنترة الشيباني لم يصل إلى مرتبة الثقات ولكنه لا بأس به كها ذكر الحافظ ابن حجر.

أما الرواية الثانية ففي إسنادها سهاك بن حرب وقد تغير بأخرة وروايته عن عكرمة مضطربة، وقد روى هذا الحديث عن عكرمة.

والرواية الثالثة في إسنادها محمد بن موسى بن نفيع الحرشي فيه لين، وعطاء بن السائب اختلط بأخرة.

أما الرواية الرابعة ففي إسنادها عمران بن عيينة وقد اتهم بالوهم. وعطاء بن السائب وقد اختلط.

ولكن هذه الأسانيد يقوي بعضها بعداً فيرتفع عنها احتمال الضعف ويتقوى الإسناد الأول فيرتفع من الحسن إلى الصحة ويكون الحديث على هذا صحيحاً لغيره.

#### بيان المعنى:

من هذه الروايات تبين لنا أن هذه الآية نزلت في المشركين الذين

<sup>(</sup>١) التقريب ٢/٨٤ رقم ٧٣٦، الكاشف ٢/٥٥٠ رقم ٤٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم ٢٢.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم ١١.

<sup>(</sup>٤) تهذیب التهذیب ۱٤٩/۷ رقم ۲۸۹، ۱۳٦/۸ رقم ۲۳۰.

حاولوا صرف المسلمين عن الالتزام بدينهم وإثارة الشبهات عندهم في بعض أحكام دينهم حيث شككوهم في حكم الإسلام في الميتة فقالوا لهم: إن الميتة ذبيحة الله فكيف تتركون ما ذبح الله وتأكلون ما ذبحتم أنتم بأيديكم.

وقد بين الله تعالى أن هذا الجدل من المشركين هو من وحي أوليائهم من شياطين الجن والإنس ليصدوهم عن الدخول في الإسلام وليلبسوا على المسلمين أمر دينهم.

وجاء في إحدى الرويات التي أخرجها أبو داود والبيهقي عن ابن عباس قال : جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم . . . .

وهذه الرواية تخالف سائر الرويات التي تثبت أن الآية نزلت في المشركين، وهذه الروايات صحيحة الإسناد أما هذه الرواية ففي إسنادها عمران بن عيينة الهلالي وهو متهم بالوهم وعطاء بن السائب وقد اختلط كما سبق.

ولكن الوهم في الرواية لم يأت من قبل عطاء بن السائب لأن الترمذي لم يروعنه هذه الرواية من طريق عمران بن عيينة بل من طريق محمد بن موسى البصري الحرشي قال أخبرنا زياد بن عبد الله البكائي أخبرنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: أتى ناس النبي صلى الله عليه وسلم . . فذكره وقد سبق ذكر هذه الرواية .

ففي هذه الرواية لم يبين من هم الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فتفسر بالروايات الصحيحة التي أثبتت أن الآية في المشركين، فلعل نسبة هذه المقالة إلى اليهود من أوهام عمران بن عيينة، وهو مع

ضعفه قد خالف الثقات في هذا الحديث فإسناده منكر، ولهذا قال أبو حاتم فيه: لا يحتج بحديثه لانه يأتي بالمناكير(١).

وقد أخرج ابن أبي حاتم هذا الحديث بهذا الإسناد عن سعيد بن جبير ولم يذكر فيه ابن عباس وقد ذكر ابن كثير هذه الرواية ثم ضعفها من وجوه ثلاثة

أحدها : أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا .

الثاني: أن الآية من سورة الأنعام وهي مكية.

الثالث: أن هذا الحديث رواه الترمذي من طريق عطاء بن السائب بهذا الإسناد ولفظه «أتى ناس النبي صلى الله عليه وسلم»(٢) وهي الرواية التي سبق ذكرها.

وقوله في إحدى الروايات السابقة «يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوا وما ذبحتم فكلوا » الأمر هنا ليس على الحقيقة وإنما هو للتعجب والإنكار على المسلمين حيث يأكلون ما ذبحوا ولا يأكلون ما ذبح الله، ويبين ذلك ما أخرجه ابن جرير بإسناد الرواية السابقة نفسه « إن المشركين قالوا للمسلمين ما قتل ربكم فلا تأكلون وما قتلتم أنتم تأكلونه!».

وبناء على ما جاء في هذه الروايات يكون المراد بقول ه تعالى ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ﴾ هو الميتة، وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنها تفسير الآية بذلك، وذلك فيها أخرجه ابن جرير الطبري من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس

<sup>(</sup>۱) تهذيب التهذيب ۱۳٦/۸.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير ٢/١٨٥.

في قوله تعالى ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَا لَمْ يَذَكُرُ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ قال: الميتة(١).

ولكن روى عن ابن عباس أن المراد ما ذبح فلم يذكر اسم الله عليه، أخرجه أبو عبد الله الحاكم من طريق إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية : يقولون ما ذبح فذكر اسم الله عليه فلا تأكلوه وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوه، فقال الله عز وجل ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ﴾.

قال أبو عبد الله: « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي (٢).

ولا تعارض بين ماجاء في هذه الرواية وماجاء في الروايات السابقة لإمكان أن يكون القولان قد صدرا من المشركين فأنكروا على المسلمين عدم أكلهم من الميتة وعدم أكلهم مما ذبح ولم يذكر اسم الله عليه والآية شاملة لكل ما لم يذكر اسم الله عليه سواء مات أو ذبح ولم يذكر اسم الله عليه.

وقوله تعالى ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ﴾ هـل يشمل ذلك ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليها أم لا ؟

الذي روي عن ابن عباس هو أن ذبيحة المسلم تجوز إذا نسي أن يذكر اسم الله عليها، قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: من نسى فلا بأس (٣).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٩/٨.

<sup>(</sup>٢) المستدرك ٢٣١/٤ كتاب الأضاحي، و ١١٣/٤ كتاب الأطعمة.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب رقم ١٥.

وأخرجه الدار قطني موصولاً من طريق عكرمة عن ابن عباس (١).

وأخرج عبد الرزاق الصنعاني عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال : حدثنا (ع) - يعني عكرمة - عن ابن عباس قال : إن في المسلم اسم الله فإن ذبح ونسي اسم الله فليأكل، وإن ذبح المجوسي وذكر اسم الله فلا تأكله(٢).

وأخرجه الدار قطني من طريق ابن عيينة بهـذا الإسناد دون قـوله « وإن ذبح المجوسي » إلى آخره (٣).

وهذا الإسناد صحيح إلى ابن عباس كما ذكر الحافظ ابن حجر(٤).

وقال الإمام البخاري في تأييد قول ابن عباس بعد ماذكر قوله تعالى ﴿ وَإِنْهُ لَفْسَقَ ﴾ : والناسي لا يسمى فاسقاً (٥).

وفيها روى عن ابن عباس فيمن نسي التسمية تأييد لمن ذهب إلى إباحة ذبيحة المسلم إذا نسي أن يذكر اسم الله عليها عند الذبح وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة وهو مروي عن الإمام مالك وأحمد بن حنيل(٦).

وقوله تعالى ﴿ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ﴾. روى عن ابن

<sup>(</sup>١) سنن الدار قطني ٤/ ٢٩٥، باب الصيد والذبائح رقم ٩٥.

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، كتاب المناسك (٤/ ٨١ رقم ٨٥٨٨).

<sup>(</sup>٣) سنن الدار قطني، باب الصيد والذبائح، ٤/ ٢٩٥ رقم ٩٦.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٦٢٤/٩.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب رقم ١٥.

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير ١٨٢/٢، تفسير القرطبي ٧/٥٧.

عباس أن المراد بالشياطين هنا شياطين الجن يوحون إلى أوليائهم من الإنس، من ذلك ما أخرجه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال: لما حرم الله الميتة أمر الشيطان أولياءه فقال لهم: ما قتل الله لكم خير مما تذبحون أنتم بسكاكينكم، فقال الله ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ﴾ (١)

وهذا إسناده ضعيف (٢)، ولكن يقويه ماأخرجه ابن جرير من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: شياطين الجن يوحون إلى أوليائهم الجن يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم (٣).

وروى عن ابن عباس أن المراد بالشياطين في الآية شياطين الفرس الذين أوحوا إلى كفار مكة بأن يجادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حل الميتة، وقد أخرج الطبراني في ذلك من طريق موسى بن عبد العزيز القنبارى قال: حدثنا الحكم بن ابان عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ﴾ أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمداً وقولوا: فما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال وماذبح الله عز وجل بشمشير من ذهب يعني الميتة فهو حرام ؟ فنزلت هذه الآية ﴿ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ﴾ أي وإن الشياطين من فارس ليوحون إلى أوليائهم من قريش (٤).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ١٦/٨.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٣٥).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ١٧/٨.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ٢/١٨٥.

وأخرجه ابن جرير من طريق موسى بن عبد العزيـز القنباري عن الحكم بن أبان عن عكرمة ولم يذكر ابن عباس ولكن جاء فيه بعد قوله « وما ذبح الله \_ قال ابن عباس : بشمشار من ذهب  $^{(1)}$ . فهذا دليـل على أن عكرمة رواه عن ابن عباس.

وفي إسناده موسى بن عبد العزيز القنباري العدنى وهو صدوق سيء الحفظ<sup>(۲)</sup> وكذلك شيخه الحكم بن ابان العدنى صدوق له أوهام<sup>(۳)</sup>.

والمراد بالشمشار أو الشمشير على اختلاف الروايتين السكين، وقد جاء بيان معناه في رواية أخرجها ابن جرير عن عكرمة وفيها « فها ذبح الله بسكين من ذهب فلا يأكله محمد وأصحابه »(٤)

ولا تعارض بين كون المراد بالشياطين شياطين الجن وشياطين الإنس لأنهم يجتمعون جميعاً على محاولة إضلال المؤمنين ويعمل شياطين الإنس في هذا المجال بتسليط من شياطين الجن.

وقول تعالى ﴿ وإن اطعتموهم إنكم لمشركون ﴾ المراد بهذا طاعتهم في تحليل ما حرم الله مما لم يذكر اسم الله عليه، لأن التحليل والتحريم حق لله تعالى وحده وطاعته جل وعلا في ذلك عبادة له وحده، فمن أطاع غير الله في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما يحل الله فقد اتخذه مع الله إلهاً.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ١٦/٨.

<sup>(</sup>٢) تقريب التهذيب ٢/٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) تقريب التهذيب ١/١٩٠، ووثقه الذهبي في «الكاشف ١/٢٤٤».

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ١٦/٨.

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله ﴿ وإن أطعتموهم ﴾ يعني في أكل الميتة استحلالاً إنكم لمشركون مثلهم(١).

<sup>(</sup>١) الدر المنثور ٤٣/٣.

## ٩ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس ﴾ (الأنعام/١٢٨).

\* \* \*

(۱۲۹) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنها (۱۲۹) ﴿ استكثرتم ﴾ أضللتم كثيراً (۱).

وأخرجه ابن جرير موصولاً من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: ﴿ ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس ﴾ يعنى أضللتم منهم كثيراً (٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الأنعام ۲۸٦/۸. (۲) تفسير الطبرى ۳۳/۸.

### ١٠ \_ ما جاء في قوله تعالى

﴿ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فها كنان لله ومناكان لله فهو يصل إلى الله ومناكان لله فهو يصل إلى شركائهم سناء ما يحكمون ﴾ (الأنعام/١٣٦).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿ مما ذرا (١٣٠) من الحرث ﴾ جعلوا لله من ثمراتهم ومالهم نصيباً وللشيطان والأوثان نصياً (١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ﴿ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا ﴾ قال: جعلوا لله من ثمراتهم ومالهم نصيباً وللشيطان والأوثان نصيباً، فإن سقط من ثمرة مما جعلوا لله في نصيب الشيطان تركوه، وإن سقط مما جعلوا للشيطان في نصيب الله التقطوه وحفظوه وردوه إلى نصيب الشيطان، وإن انفجر من سقى ما جعلوه لله

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الأنعام.

في نصيب الشيطان تركوه، وإن انفجر من سقى ما جعلوه للشيطان في نصيب الله سدوه، فهذا ما جعلوا من الحروث وسقى الماء، وأما ما جعلوا للشيطان من الأنعام فهو قول الله ﴿ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ﴾(١).

وهذا الاثر فيه بيان لمعنى الآية.

وأخرجه البيهقي من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس(٢).

وأخرجه ابن جرير أيضاً من طريق خصيف بن عبدالرحمن الجري عن عكرمة عن ابن عباس ومن طريق العوفي عن ابن عباس (٣).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ۲۰/۸.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى ١٠/١٠، كتاب الضحايا، باب ما حرم المشركون على أنفسهم.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٨/٤٠.

## ١١ ـ ما جاء في قوله تعالى

وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع غتلفاً أكله والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حولة وفرشاً كلوا بما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثهانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل عآللذكرين حرم أم الأنثيين أمّا اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قبل عآللذكرين حرم أم الأنثيين أمّا اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ﴿ (الأنعام/١٤١)

\* \* \*

١ \_ قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنها (١٣١) ﴿ معروشات ﴾ ما يعرش من الكرم وغير ذلك(١).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الأنعام.

أخرجه ابن جرير من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله: ﴿ وهو الذي أنشأ جنات معروشات ﴾ قال: ما يعرش من الكروم (وغير معروشات) قال: ما لا يعرش من الكرم (١).

وأخرج ابن جريس أيضاً من طريق علي بن أبي طلمة عن ابن عباس قال : فالمعروشات ما عرش الناس ﴿ وغير المعروشات ﴾ ما خرج في البر والجبال من الثمرات(٢).\*

\* \* \*

(١٣٢) ٢ - قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنها: ﴿ حمولة ﴾ ما يحمل عليها(٣).

وأخرج ابن جريس الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ﴿ ومن الأنعام حمولة وفرشاً ﴾ فأما الحمولة فالإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه وأما الفرش فالغنم(٤).

وأخرج ابن جرير أيضاً من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: الحمولة هي الكبار والفرش الصغار من الإبل(٥).

وكذلك أخرجه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس(٦).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٥٢/٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٥٢/٨.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٦٣/٨.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري ٦٣/٨.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري ٦٢/٨.

٣\_ قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنهما ﴿ أَمَا (٣ الشَّمَلَت ﴾ يعني هل تشتمل إلا على ذكر أو أنثى فلم تحرمون بعضاً وتحلون بعضاً؟(١).

وأخرجه ابن جرير الطبري موصولاً من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال في هذه الآية: يعني هل تشتمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى فهم يحرمون بعضاً ويحلون بعضاً (٢).

### بيان المعنى:

بعد أن بين الله سبحانه ضلال المشركين حيث حرموا بعض ما رزقهم الله افتراء على الله بقوله تعالى ﴿ وجعلوا لله مما ذراً من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا ﴾ وقوله ﴿ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا وعرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم على عليم ﴾ بين سبحانه وتعالى بعد ذلك مِنته وفضله على عباده حيث أوجد لهم في هذه الأرض جنات متنوعة الأشكال بعضها يقوم بنفسه فلا يحتاج إلى عروش وبعضها يحتاج إلى عروش وبعضها يحتاج إلى عروش وبعضها تعالى ﴿ وهو يقام عليها وفي كلا النوعين منافع يعرفها الناس فقال تعالى ﴿ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات ﴾.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الأنعام

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٦٧/٨.

ثم بين تعالى أنه أوجد لعباده مع ذلك نوعين من الأنعام . . نوعاً يركبون عليه ويحملون عليه أثقالهم ، ونوعاً يتمتعون بلحمه وصوفه ووبره ، فقال تعالى ﴿ ومن الأنعام حمولة وفرشاً كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان ﴾ أي في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله ﴿ إنه لكم عدو مبين ﴾ ظاهر العداوة يريد إضلالكم .

وقد تبين لنا من الرواية الأولى عن ابن عباس أن المراد بالحمولة في الآية ما يحمل عليه من الأنعام وهو كبار الإبل، وقد ذكر ابن عباس معها الخيل والبغال والحمير وهذه ليست من الأنعام ولكنها ألحِقت بها لكونها يحمل عليها كالإبل.

أما الفرش فذكر ابن عباس في الرواية الأولى أن المراد بـ الغنم وذكر في الرواية الثانية أنه صغار الابل.

والظاهر أنه يشمل ما لا يحمل عليه من الأنعام وهي صغار الإبل والبقر والغنم لأن الفرش جاء في مقابل الحمولة فتبين أن المراد به ما لا يحمل عليه من الأنعام.

وقال ابن منظور: وفرش الإبل وغيرها صغارها الواحد والجمع في ذلك سواء، قال: وقيل الفرش من النعم ما لا يصلح إلا للذبح (١)، وقال الفراء: الحمولة ما أطاق العمل والحمل والفرش الصغار (٢).

ثم ذكر الله سبحانه أنواع الأنعام فقال ﴿ ثمانية أزواج من الضأن اثنين ﴾ يعنى: ذكر وأنثى ﴿ ومن المعز اثنين ﴾ ذكر وأنثى ، ومن الإبل

<sup>(</sup>١) لسان العرب (مادة فرش).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء ١/٣٥٩.

والبقر كذلك، كما في قوله تعالى بعد هذه الآية ﴿ وَمِنَ الْآبِلُ اثْنَيْنَ وَمِنَ الْبِقُرِ اثْنَيْنَ ﴾ .

وقوله تعالى ﴿ ء آلذكرين حرم أم الأنثيين أمّا اشتملت عليه أرحام الأنثيين ﴾ إنكار من الله تعالى على أولئك المشركين الذين حرموا بعض هذه الأنعام في بعض الحالات ونسبوا هذا التحريم إلى الله تعالى.

المعنى هل حرم الله سبحانه وتعالى الذكران من هذا الأنعام أم حرم الإناث أم حرم ما اشتملت عليه أرحام الإناث وهي لا تشتمل إلا على ذكور أو إناث؟!

فإن كان الله سبحانه قد حرم الذكور من هذه الأنعام فلم أحللتم بعضها وحرمتم البعض الآخر؟ وإذا كان قد حرم الإناث فلم حرمتم البعض وأحللتم البعض الآخر؟.

وإذا كنتم قد حرمتم بعضها لاعتبارات أخرى فإن الله تعالى لم يشرع تحريمها لهذه الاعتبارات فلم نسبتم التحريم إليه؟.

﴿ قال لا أجد فيها أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ﴾ (الأنعام/١٤٥).

(1 1 2 الم الإمام البخاري: حدثنا علي بن عبدالله حدثنا سفيان قال عمرو قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية فقال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبى ذلك البحرا بن عباس وقرأ ﴿ قل لا أجد فيها أوحى إلى محرماً ﴾(١).

وأخرجه عبدالرزاق الصنعاني عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: قلت لأبي الشعثاء: إنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يكفؤا القدور من لحوم الحمر... ثم ذكر مثل حديث الإمام البخاري(٢).

وأبو الشعثاء هو جابر بن زيد.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الذبائح، باب ٢٨ حديث ٢٩٥٥.

<sup>(</sup>٢) مصنف عبدالرزاق، كتاب المناسك، باب الحمار الأهلي، ١٥٢٥ رقم ٨٧٢٩.

وأخرجه أبو داود السجستاني من طريق عمرو بن دينار وذكر نحو رواية الإمام البخاري<sup>(١)</sup>.

وأخرجه أبو عبدالله الحاكم من طريق عمرو بن دينار عن جابر بن زيد وذكر مثله إلا أنه زاد في آخره «وقد كان أهل الجاهلية يتركون أشياء تقذراً فأنزل الله عز وجل في كتابه وبين حلاله وحرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو ثم تلا هذه الآية في لا أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير ﴾.

قال أبو عبدالله: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي (٢).

وأخرجه البيهقي عن أبي عبدالله الحاكم بإسناده هذا وذكر مثله (٣):

وأخرجه الحاكم في موضع آخر من المستدرك من طريق عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية. . . . وذكر بقية الأثر مثله.

وقد صححه الحاكم، ووافقه الذهبي(٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب في لحوم الحمر الأهلية حديث رقم ٣٨٠٨.

<sup>(</sup>٢) المستدرك ٣١٧/٢، كتاب التفسير.

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي، كتاب الضحايا، باب ما جاء في أكل لحوم الحمر الأهلية ٩/٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) المستدرك، كتاب الأطعمة ١١٥/٤.

(100) ٢ - وأخرج عبدالرزاق عن جعفر بن سليهان عن جويبر عن الضحاك قال: تلا ابن عباس هذه الآية ﴿ قل لا أجد ﴾ الآية فقال: ما خلا هذا فهو حلال(١).

#### بيان الإسناد:

١ جعفر بن سليان هو أبو سليان الضبعي البصري وهو صدوق زاهد لكنه كان يتشيع، من الطبقة الثامنة (٢).

" الضحاك هو ابن مزاحم الهلالي وهو صدوق كثير الإرسال تقدمت ترجمته (3). وهذا الإسناد فيه انقطاع حيث لم يسمع الضحاك من ابن عباس، كما أن فيه جويبر الأزدي وهو ضعيف جداً، ولكنه يتقوى برواية الإمام البخاري السابقة فيصبح حسناً لغيره.

\* \* \*

(١٣٦) ٣- أخرج عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عمن حدثه أن ابن عباس سئل عن لحوم الحمر الأهلية فقال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها يوم خيبر لأنها كانت هي الحمولة ثم تلا ﴿ قبل لاأجد فيها أوحي إلى محرماً ﴾ الآية(٥).

<sup>(</sup>١) مصنف عبدالرزاق ٤/٧٧ ه.

<sup>(</sup>٢) التقريب ١٣١/١ رقم ٨٣، الكاشف ١/٥ رقم ٨٠١.

<sup>(</sup>٣) التقريب ١٣٦/١ رقم ١٣١، الخلاصة /٦٦.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم (٤).

<sup>(</sup>٥) مصنف عبدالرزاق ٤/٥٧٥ رقم ٨٧٢٧.

#### بيان الإسناد:

معمر هو ابن راشد الأزدي وهو ثقة ثبت $^{(1)}$ . وأيوب هو السختياني وهو ثقة ثبت حجة $^{(1)}$ .

وهذا الإسناد متصل إلى أيوب السختياني حيث قد سمع رواته

بعضهم من بعض (٣) ولكنه منقطع بينه وبين ابن عباس حيث لم يذكر

الواسطة بينهما فيكون الإسناد على هذا ضعيفاً.

٤ ـ قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن سماك عن (١٣٧) عكرمة عن ابن عباس قال ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت يا رسول الله ماتت فلانة يعني الشاة \_ فقال: فلولا أخذتم مسكها! فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قال الله عز وجل ﴿ قل لا أجد فيها أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير ﴾ فإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه تنتفعوا به، فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فأخذت منه قربة حتى تخرقت عندها(٤).

#### بيان الإسناد:

ا ـ عفان هو ابن مسلم الباهلي أبو عثمان الصفار البصري وهو ثقة ثبت قال ابن المديني: كان إذا شك في حرف من الحديث تركه، وربما وهم، وقال ابن معين: أنكرناه في صفر سنة تسع عشرة ـ يعني

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم (٨).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٢٧).

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ١٠ /٢٤٣ رقم ٤٣٩.

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد ١/٣٢٧.

ومائتين ـ ومات بعدها بيسير، من كبار الطبقة العاشرة، أخرج له الجاعة(١).

٢ - أبو عوانة هو وضَّاح بن عبدالله اليشكري الواسطي البزاز، وهو ثقة ثبت، من الطبقة السابعة، مات سنة خمس أو ست وسبعين ومائة، أخرج له الجهاعة (٢).

" - سماك هو ابن حرب وهو صدوق إلا أن في روايته عن عكرمة اضطراباً كما تقدم (").

### ٤ - عكرمة ثقة ثبت (٤).

وهذا إسناد متصل قد سمع رواته بعضهم من بعض  $(^{\circ})$ . إلا أنّ فيه سهاك بن حرب في روايته عن عكرمة اضطراب لكن أخرجه الإمام البخاري مختصراً من طريق الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس  $(^{7})$ .

وكذلك أخرج الإمام البخاري وأحمد من حديث الزهري أنّ عبيد الله بن عبدالله أخبره أن عبدالله بن عبدالله أخبره أن معدالله بن عبدالله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هلا استمتعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها(٧).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التقريب ٢/٥/٢٢، تذكرة الحفاظ ١/٣٧٩، الخلاصة /٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) التقريب ٢/ ٣٣١ رقم ٣٣، الخلاصة/ ٤٢٠، تذكرة الحفاظ ١/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٥).

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم (٥).

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب ١١٦/١١ رقم ٢٠٤، ٧٠/٢٣٠ رقم ٤٢٣.

<sup>(</sup>٦) صحيح الإمام البخاري، كتاب الإيمان والنذور، باب ٢١ حديث رقم ٦٦٨٦.

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري، كتاب الذبائح ، باب جلود الميتة حديث رقم ٥٥٣١.

٥ ـ قال الإمام الدارقطني: حدثنا محمد بن مخلد أحبرنا (١٣٨) العباس بن محمد بن حاتم حدثنا شبابة بن سوار أخبرنا أبو بكر الهذلي وأخبرنا أبو بكر الأزرق يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول حدثنا جدي أخبرنا عهار بن سلام أبو محمد أخبرنا زافر عن أبي بكر الهذلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله عز وجل ﴿ قل لا أجد فيها أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه ﴾ قال: الطاعم الآكل، فأما السن والقرن والعظم والصوف والشعر والوبر والعصب فلا بأس به لأنه يغسل.

قال الدارقطني: أبو بكر الهذلي ضعيف(١).

وأخرجه من طريق آخر عن زافر بن سليهان عن أبي بكر الهذلي أن الزهري حدثهم عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. . وذكر نحوه، ثم قال الدارقطني: أبو بكر الهذلي متروك (٢).

وقال عنه الحافظ ابن حجر في التهذيب: اسمه سلمى بضم المهمله ـ بن عبدالله بن سلمى وقيل اسمه روح، وهو ابن بنت حميد بن عبدالرحمن الحميري، وذكر اختلاف الأئمة في الحكم عليه فبعضهم ضعفه وبعضهم تركه ولكن أكثر الأئمة المعتبرين تركوا حديثه وقال عنه في التقريب: أخباري متروك الحديث، من الطبقة السادسة (٣). وكذلك ذكره الإمام الذهبي من المتروكين (٤) وقال في

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني ٢/١٤ رقم ١٨، كتاب الطهارة، باب الدباغ.

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني ١ / ٤٨ رقم ٢٣ ، كتاب الطهارة، باب الدباغ.

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ١٢/٥٥، تقريب التهذيب ٢/١٠٥.

<sup>(</sup>٤) المغنى في الضعفاء رقم ٧٣٣٩.

موضع آخر: مجمع على ضعفه(١).

وبناء على هذا فالحديث مردود ولا يعتبر به.

#### بيان المعنى:

بعد أن ذكر الله سبحانه ما حرمه المشركون من الأنعام ونسبوه إلى الله جل وعلا جهلاً منهم وعدواناً بين سبحانه الأنواع التي حرمها من هذه الأنعام بقوله ﴿ قل لا أجد فيها أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ﴾ أي قل لهؤلاء المشركين لا أجد فيها أوحى الله إلي من المحرمات غير الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله فبأي دليل حرمتم ما حرمتموه منها عما لم يحرمه الله ونسبتم تحريمه إلى الله تعالى؟

وقوله ﴿ فمن اضطر غير باغ ولا عاد ﴾ يعني فمن ألجأته الضرورة إلى الأكل مما ذكر من المحرمات بأن أشرفت نفسه على الهلاك من الجوع ولم يجد غيرها فأكل منها ﴿ غير باغ ﴾ غير طالب ولا راغب في شيء مما ذكر لذاته ﴿ ولا عاد ﴾ مجاوز الحد الذي يسد به رمقه ﴿ فإن الله غفور ﴾ ساتر عليه ذنبه هذا ﴿ رحيم ﴾ به حيث لم يؤاخذه على ما ارتكبه حال الضرورة للإبقاء على نفسه.

وقوله في الحديث الأول «يزعمون أن رسول الله ى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية» لم يبين في روايات هذا الحديث هؤلاء الذين يزعمون ذلك، وقد أخرج الإمام البخاري خبر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لحمر الأهلية عن عدد من الصحابة منهم جابر بن

<sup>(</sup>١) ديوان الضعفاء والمتروكين رقم ٤٨٧٣.

عبدالله وعلي وابن عمر والبراء وابن أبي أوفى رضى الله عنهم(١).

وعمرو بن دينار لا يقصد هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وإنما يقصد بعض العلماء الذين رووا ذلك عن الصحابة.

قوله «ولكن أبي ذلك البحر ابن عباس الخ أي امتنع ابن عباس من تحريم لحوم الحمر الأهلية واستدل على ذلك بقوله تعالى ﴿ قبل لا أجد فيها أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به ﴾ يعني فها عدا هذه المحرمات فهو حلال. وهذا هو ما جاء مصرحاً به في رواية عبدالرزاق حيث قال ابن عباس بعد ما تلا هذه الآية: «ما خلا هذا فهو حلال».

وفي الحديث الثالث تبين لنا رأي ابن عباس في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الحمر الأهلية يوم خيبر حيث علل ذلك ابن عباس بكونها كانت هي حمولة الناس فنهى عنها رسول الله ى الله عليه وسلم لكيلا تفنى حمولتهم لا لأنها محرم أكلها.

ولكن هذا الحديث ضعيف لانقطاع سنده.

وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنها ما يدل على توقفه في الحكم على لحوم الحمر الأهلية، فقد أخرج الإمام البخاري من حديث الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنها قال: «لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه يوم خيبر. . لحم الحمر الأهلية» (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الذبائح، باب رقم ٢٧ و ٢٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب رقم ٣٨ حديث رقم ٢٢٧.

فهذا يدل على أنّ ابن عباس يشك في مبعث هذا النهي هل هو لأنها محرمة لذاتها فيكون التحريم على التأبيد أم أنه نهى عنها مراعاة لحالة خاصة وهي حاجة الناس إليها للركوب فيكون التحريم مقيداً لتلك الحالة.

وهذا الحديث صحيح فيقدم على حديث عبدالرزاق السابق الذي فيه القطع من ابن عباس بأن علة التحريم هي كون الحمر الأهلية حمولة الناس.

وقد وردت أحاديث كثيرة في تحريم لحوم الحمر وبعضها صريح في تحريمها من ذلك ما أخرجه الإمام البخاري من طريق ابن شهاب الزهري أنّ أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة قال «حرم رسول الله لحوم الحمر الأهلية»(١).

ومنها ما ذكرت فيه علة التحريم وهو كونها رجساً ومن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال: أكلت الحمر، ثم جاءه جاء فقال: أننيت الحمر، فأمر منادياً فنادى في الناس أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فأكفئت القدور وانها لتفور باللحم»(٢).

والطاهر أن ابن عباس لم يطلع على هذه العلة للتحريم وهي كونها رجساً لأنه تردد كما في الحديث السابق في معرفة علة النهي عنها يوم خيبر.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الذبائح، باب رقم ٢٨ حديث رقم ٢٧٥٥.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الذبائح، باب رقم ٢٨ حديث رقم ٢٨٥٥.

والذي يتلخص لنا من هذا البحث أن ابن عباس روي عنه إباحة لحوم الحمر الأهلية لكونها لا تدخل في المحرمات المذكورة في قوله تعالى في لل أجد فيها أوحي إلى محرماً ﴾ الآية وروي عنه أيضاً أنه توقف في الحكم عليها لتوقفه في معرفة علة النهي عنها يوم خيبر، وبهذا لا نستطيع أن نجزم بأن ابن عباس أباح لحوم الحمر الأهلية وإنما نقول إنه توقف في الحكم عليها لأنه لم يبلغه تحريمها عن النبي صلى الله عليه وسلم بشكل قاطع فاستدل على إباحتها بعموم النفي في الآية.

وما دام أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرمها وبين أنها رجس فلا شك بعد هذا في تحريمها.

وقد أجاب العلماء عن هذه الآية بأنها مكية وخبر تحريم لحوم الحمر الأهلية في العام السابق من الهجرة يوم خيبر، وبأن ما في هذه الآية خبر عن الحكم الموجود عند نزولها فإنه حينئذ لم يكن نزل في تحريم المأكول إلا ما ذكر فيها وليس فيها ما يمنع أن ينزل بعد ذلك غير ما فيها وقد نزل بعدها في المدينة أحكام بتحريم أشياء غير ما ذكر فيها كالخمر في آية المائدة وتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطر.

وأجيب عن هذه الآية أيضاً بأنها خاصة ببهيمة الأنعام لأنه تقدم قبلها الخبر عن الجاهلية بأنهم كانوا يحرمون أشياء من الأزواج الشهانية بآرائهم فنزلت الآية ﴿ قل لا أجد فيها أوحي إلى محرماً ﴾ أي من المذكورات إلا الميتة منها والدم المسفوح، ويرد على هذا الجواب كون لحم الخنزير ذكر معها وليس من الأزواج الثهانية المذكورة في الآيات.

وقد أجيب عن ذلك بأن لحم الخنزير قرنت به علة تحريمه وهي كونه رجساً(١).

أما ما يفهم من الأحاديث السابقة من أن ابن عباس يرى إباحة ما عدا ما ذكر في هذه الآية فلعل ذلك كان في أول الامر ثم رجع بعدما اطلع على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، يدل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله ى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي خلب من الطير» (٢).

فهذه الرواية تدل على أن ابن عباس يرى تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، إذا لا يتصور أن يروي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ثم يرى إباحته.

وقوله في الحديث الرابع «فلولا أخذتم مسكها!» المسك \_ بضع الميم وسكون السين \_ هو الجلد(٣).

وفي هذا دليل على جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد دبغه.

أما الحديث الخامس الذي أخرجه الإمام الدارقطني ففيه إباحة استعمال السن والقرن والعظم والصوف والشعر والوبر والعصب، لأنه يغسل، ولكن هذا الحديث مردود لأنه فيه راو متروك كما سبق فلا يؤخذ بما دل عليه.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ٢٥٥/٩، ٢٥٧، أحكام القرآن للجصاص ١٦/٣، تفسير القرطبي ١١٧/٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الصيد، باب ٣ حديث ١٦. (٣) فتع الباري ٩/ ٦٥٩.

﴿ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحو مهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ﴾ (الأنعام/١٤٦).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿ كُلُّ ذَى (١٣٩) ظَفُر ﴾ البعير والنعامة ﴿ الحوايا ﴾ المبعر(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ كُلُ ذِي ظَفُر ﴾ قال: وهـو البعير والنعامة (٢) وكـذلك أخرجه البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٣).

وأخرجه ابن جرير من طريق عطية العوفي عن ابن عباس قال: البعير والنعامة ونحو ذلك من الدواب<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب رقم ٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٧٢/٨، وقد سبق هذا الإسناد في رقم (٢) وتبين لنا أنه حسن.

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي ١٠/٨، كتاب الضحايا باب ما حرم على بني إسرائيل.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٧٣/٨، وهذا إسناد ضعيف كها تقدم بيانه في الحديث رقم (٣٥).

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ﴿ كُلْ ذَي ظَفْر ﴾ هو الذي ليس بمنفرج الأصابع، يعني ليس بمشقوق الأصابع منها الإبل والنعام. ذكره ابن حجر وقال: إسناده حسن (١).

#### بيان المعنى :

من هذه الروايات تبين لنا أن ابن عباس يرى أن المراد بقوله تعالى ﴿ كُلُ ذِي ظَفْرٍ ﴾ ماكانت أصابع رجليه ويديه ملتحمة وليست متعرجة كالإبل والنعام وذكر هذين النوعين من باب التمثيل بأهم ما يطلق عليه اللفظ ويدخل في ذلك كل ما ليس بمنفرج الأصابع كالبط.

وقد أخرج ابن جرير في ذلك عن قتادة قال : ﴿ كُلُ ذِي ظَفُر ﴾ الإبل والنعام ظفر يد البعير ورجله وظفر رجل النعام أيضاً كذلك وحرم عليهم أيضاً من الطير البط وشبهه وكل شيء ليس بمشقوق الأصابع(٢).

وقول « الحوايا - المبعر » أخرجه ابن جرير الطبري من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال (أو الحوايا) وهي المبعر (7).

والمراد بالمبعر هنا ما يتكون فيه البعر وهي الأمعاء. وقوله ﴿ أُو الحوايا ﴾ معطوف على قوله ﴿ ظهورها ﴾ فمعنى الآية على هذا: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر كالإبل والنعام، ومن البقر

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٢٩٥/٨.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۷۳/۸.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٨/ ٧٥، وهذا الإسناد حسن كها تقدم في الحديث رقم (٢).

والغنم حرمنا عليهم شحومها إلا ما حملت ظهورهما أو ما حملت أمعاؤها أو ما اختلط بعظم.

أما لماذا حرم الله على اليهود بعض الأنعام التي أباحها لغيرهم فقد بينه تعالى بقوله ﴿ ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ﴾ أي عاقبناهم بذلك التحريم بسبب تعديهم حدود الله وإسرافهم على أنفسهم.

### « سورة الأعراف »(۲)

# ١ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ يابني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يابني آدم لا يفتننكم الشيطان كها أخرج أبو يكم من الجنة ينزع عنهما لباسهها ليريها سوءاتهها إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كها بدأكم تعودون. فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يجب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا

بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ﴾ (الأعراف/٢٦ - ٣٢).

\* \* \*

١ ـ قال الإمام البخاري : قال ابن عباس رضي الله عنها (١٤٠)
 ﴿ وريشاً ﴾ المال(١)

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢).

وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال: الرياش اللباس والعيش النعيم (٣).

وابن عباس يقصد باللباس هنا لباس الزينة والجمال لأن اللباس الضروري لستر العورات ذكر في الآية قبل ذلك في قوله تعالى ﴿ لباساً يواري سوءاتكم ﴾.

وهذا التفسير لا يختلف مع تفسير الريش بالمال في الرواية الأولى لأن المال هو وسيلة الحصول على لباس الزينة والعيش النعيم.

\* \* \*

٢ \_ قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن (١٤١) جعفر (ح) وحدثني أبو بكر بن نافع \_ واللفظ له \_ حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، مقدمة سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٤٨/٨، وإسناده حسن كها تقدم في الحديث رقم (٢).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ١٤٨/٨، وإسناده ضعيف كها تقدم في الحديث رقم (٣٥).

ابن عباس قال : كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول : من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها وتقول :

اليوم يبدو بعضه أو كله في بدا منه فيلا أحله فينزلت هذه الآية ﴿ خَذُوا زينت كم عند كل مسجد ﴾(الأعراف/٣١)(١).

وأخرجه النسائي والحاكم وفي رواية الحاكم فنزلت هذه الآية في قل من حرم زينة الله ، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وأخرجه البيهقي والطبري من عدة طرق عن ابن عباس (٢).

\* \* \*

(127) ٣ ـ قال الإمام الدار قطني : حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا أبو جعفر محمد بن أبي سمينة حدثنا صالح بن بيان حدثنا فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله تعالى ﴿ خذوا زينتكم عند كل مسجد ﴾ قال : الصلاة في النعلين وقد صلى رسول الله ى الله عليه وسلم في نعليه فخلعها فخلع الناس فلها قضى الصلاة قال : لم خلعتم نعالكم ؟ قالوا : رأيناك

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم رقم ٣٠٢٨، كتاب التفسير، باب قوله تعالى ﴿ خذوا زينتكم ﴾.

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي ٥/٢٣٣ و ٢٣٤ في كتاب الحج، باب قوله عز وجل ﴿ محذوا زينتكم عند كل مسجد ﴾.

المستدرك ٢ / ٣١٩، كتاب التفسير، سورة الأعراف.

السنن الكبرى ٢ /٢٢٣، كتاب الصلاة، باب وجوب ستر العورة ٥٨٨٥.

كتاب الحج باب لا يطوف بالبيت عريان، تفسير الطبري ١٦٠/٨.

خلعت فخلعنا قال: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: إن فيها دم حلمة (١).

#### بيان الإسناد:

هذا الأثر ساقط لا يقبل ففي إسناده صالح بن بيان الساحلي وشيخه فرات بن السائب الجزري وهما متروكان، وعمن تركها الدار قطني كما ذكر الحافظ ابن حجر في لسان الميزان، ونقل ابن حجر عن العقيلي أنه قال في صالح بن بيان : يحدث بالمناكير عمن لا يحتمل والغالب على حديثه الوهم، وقال المستغفري : كان يروي العجائب وينفرد بالمناكير(٢). وقال الإمام البخاري في فرات بن السائب : منكر الحديث وقال يحيى بن معين : ليس بشيء وقال : منكر الحديث وقال النسائى متروك الحديث وقال ابن عدى : له أحاديث غير محفوظة وله عن ميمون مناكير(٣) أقول : ويضاف إلى ذلك كون هذا الأثر خالف الأثر الصحيح السابق فيكون بهذا خبراً منكراً.

### بيان المعنى:

من الأثر الثاني تبين لنا أن بعض نساء العرب في الجاهلية كن يطفن بالبيت عرايا، وقد جاء في بعض الروايات ما يبين الدافع إلى هذا السلوك المنحرف فمن ذلك ما أخرجه ابن جرير عن قتادة قال: كان حي من أهل اليمن كان أحدهم إذا قدم حاجاً أو معتمراً يقول: لا ينبغي أن أطوف في ثوب قد دنست فيه فيقول: من يعيرني مئزراً

<sup>(</sup>١) سنن الدار قطني، كتاب الصلاة، باب الصلاة في القوس والقرن ١/٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) لسان الميزان ١٦٦/٣ رقم ٦٧٤.

<sup>(</sup>٣) لسان الميزان ٤٣٠/٤ رقم ١٣١٤.

فإن قدر على ذلك وإلا طاف عرياناً فأنزل الله فيه ما تسمعون ﴿ خذوا زينتكم عند كل مسجد ﴾(٤).

ومن ذلك ما أخرجه ابن جرير عن الزهري أن العرب كانت تطوف بالبيت عراة إلا الحمس - قريشاً وأحلافهم - فمن جاء من غيرهم وضع ثيابه وطاف في ثياب أحمس، فإنه لا يحل له أن يلبس ثيابه فإن لم يجد من يعيره من الحمس فإنه يلقي ثيابه ويطوف عرياناً وإن طاف في ثياب نفسه ألقاها إذا قضى طوافه يحرمها فيجعلها حراماً عليه فلذلك قال: ﴿ خذوا زينتكم عند كل مسجد ﴾(١).

ومن هذه الروايات تبين لنا أن هذه العادة لم تكن من النساء فقط وإنما كانت من النساء والرجال، وإن الدافع لها كان تعظيم البيت والحرم، وذلك باعتبارهم أن الثياب التي عصوا الله بها لا ينبغي لهم أن يطوفوا بها حول البيت، وإذا طافوا بثيابهم حرموا لبسها بعد ذلك على أنفسهم، ويعتبرون أن ثياب أهل مكة طاهرة لمجاورتهم بيت الله فإن وجدوا منها شيئاً طافوا به وإلا طافوا عراة.

ولما كان هذا العمل يترتب عليه معصية كبيرة ومفسدة عظيمة بكشف العورات وانتهاك الحرمات بتحريم ماأحل الله وتحليل ما حرم الله أنزل الله جل وعلا هذه الآيات مبيناً تفضله على عباده حيث أوجد لهم اللباس الذي يسترون به عوراتهم والمال الذي يقيمون به شئون حياتهم فقال تعالى إيابني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ١٦١/٨.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ١٦٩/٨.

وريشاً ﴾ أي أوجدنا لكم لباساً ضرورياً تسترون به عوراتكم ولباس زينة تتجملون به.

وقوله ﴿ ولباس التقوى ذلك خير ﴾ أي أن كونكم تتحلون بالعمل الصالح الذي يرضي الله وتبتعدون عن معصيته اتقاء لغضبه وعقابه خير لكم مما ترتكبونه من معصيته فتطوفون بالبيت مثلاً وأنتم عراة تَوَهَّماً منكم أن في عملكم هذا تعظيماً للحرم.

﴿ ذلك من آيات الله ﴾ أي ذلك المذكور من نعم الله حيث تفضل على عباده بنعمة اللباس والمتاع وذلك من العلامات الدالة على ربوبيته ووحدانيته، أوجد هذه النعم لعباده ﴿ لعلهم يذكرون ﴾ فيعتبروا بذلك ويلتزموا بطاعته واجتناب معصيته.

ثم ذكر الله سبحانه بني آدم بفتنة الشيطان وبين لهم أنه هو الذي يوسوس لهم بنزع اللباس عند الطواف حتى يوقعهم في معصية الله كما أوقع أباهم آدم وأمهم حواء حينها أغراهما بالأكل من الشجرة ففقدا بذلك لباسها الذي حلاهما الله به وستر به عوراتها حيث قال تعالى في يابني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبو يكم من الجنة ينزع عنها لباسها ليريها سوءاتها إنه يراكم هو وقبيله أي هو ونسله وهم الجن «قال ابن منظور: يقال لكل جمع من شيء واحد قبيل »(١).

ثم بين سبحانه حجة المشركين الواهية التي يبررون بها ارتكاب ما نهى الله عنه من الفواحش بقوله تعالى ﴿ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها ﴾ ومن الفواحش التي كانوا يرتكبونها الفاحشة التي نزلت هذه الآيات فيها وهي طوافهم بالبيت وهم عراة،

<sup>(</sup>١) لسان العرب (مادة قبل)، وانظر تفسير الطبري ١٥٣/٨.

وحجتهم في هذه وغيرها من المحرمات التي كانوا يفعلونها أنهم ورثوها عن الآباء والأجداد، وقد أوحى الشيطان إليهم بأن نخالفة ما عليه الآباء تعتبر جريمة تسقط مرتكبها وتقضي على أمجاده التي وصل إليها، وأعظم من هذا نكارة احتجاجهم على ارتكابهم الفواحش بأن الله أمرهم بها جل وعلا عن ذلك، قال تعالى ﴿ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ﴾ أي لا يأمر خلقه بارتكاب قبائح الأمور ومساويها ﴿ أتقولون على الله ما لا تعلمون ﴾ فتنسبون إليه أنه أمركم بالتجرد من الثياب عند الطواف بالبيت وغير ذلك من القبائح ؟!

﴿ قل أمر ربي بالقسط ﴾ أي بالعدل والاستقامة على الطريق المستقيم ﴿ وأقيموا وجوهكم ﴾ أي توجهوا إلى عبادة ربكم وحده ﴿ عند كل مسجد ﴾ كل موضع أعد لعبادة الله تعالى ولا توجهوا في عبادتكم إلى الأصنام والأوثان.

﴿ كما بدأكم تعودون فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة ﴾ قال ابن عباس في معنى الآية : « إن الله سبحانه بدأ خلق ابن ادم مؤمناً وكافراً كما قال جل ثناؤه ﴿ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ﴾ ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمناً وكافراً » أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة (١).

المعنى: كما بدأ خلقكم متميزين بعضكم على الهدى وبعضكم على الضلال تعودون يوم القيامة متميزين كذلك فريقاً وفقهم الله إلى سلوك الطريق المستقيم الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة وفريقاً حق

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٥٦/٨، وإسناده حسن كما تقدم في الحديث رقم (٢).

عليهم الضلالة عن هذا الطريق المستقيم فانحازوا إلى الطرق المعوجة الموصلة إلى شقاء الدنيا والآخرة ﴿ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ﴾ أي انما ضلوا عن الطريق المستقيم لأنهم التجئوا إلى غير الله فاعتمدوا على شياطين الجن والإنس في طلب الهدى والنصر وصرفوا لهم أنواعاً من العبادة لا تجوز إلا لله تعالى ﴿ ويحسبون أنهم ﴾ بعملهم هذا ﴿ مهتدون ﴾ إلى الطريق المستقيم بسبب تزيين الشياطين لهم ما هم عليه من الاعتقاد الفاسد وإثارة الشبهات حول دعوة الحق.

ثم قال تعالى ﴿ يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ﴾ أي استروا عوراتكم عند دخول المساجد ولا تخلعوا ثيابكم بحجة أنها قد تدنست كما مضى في سبب النزول. والآية تشمل ما زاد على ستر العورة من ثياب الزينة.

﴿ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ﴾ أي تمتعوا بما أنعم الله عليكم ولا تسرفوا بتحريم ما أحل الله لكم أو بكثرة الإنفاق بطراً وخيلاء.

وفي معنى الآية يقول ابن عباس رضي الله عنهما: « أحمل الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفاً أو مخيلة ».

أخرجه ابن جرير قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس<sup>(۱)</sup>، وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات قد سمع بعضهم من بعض كما مضى في تراجمهم<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٦٢/٨.

<sup>(</sup>٢) انظر تراجم هؤلاء الرجال في الأحاديث رقم ١٦٧ و٨ و١٧ و٣٠.

وذكره الإمام البخاري معلقاً عن ابن عباس يلفظ « كل مـا شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان : سرف أو مخيلة »(١).

ثم قال تعالى منكراً على هؤلاء الجاهلين الذين حرموا زينة الله على أنفسهم بتحرجهم من لبس ثيابهم وحرموا بعض الطيبات من رزق الله فقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق في يعني أهذا الذي حرمها جدير بأن يطاع في التحليل والتحريم ؟! أم أن الذي أوجدها من العدم وتفضل بها على عباده هو الجدير بذلك ؟!.

﴿ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ﴾ يشاركون الكفار بالتمتع بها ﴿ خالصة يوم القيامة ﴾ للمؤمنين فلا يشاركهم فيها الكفار، قال ابن عباس: شارك المسلمون الكفار في الطيبات فأكلوا من طيبات طعامها ولبسوا من خيار ثيابها ونكحوا من صالح نسائها، وخلصوا بها يوم القيامة. أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة (٢).

وهذا الإسناد حسن كما تقدم (٣).

﴿ كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ﴾ أي مثل ذلك البيان الذي بينا لكم في الواجب عليكم نحو اللباس والمطاعم والمشارب نبين العلامات الواضحة والدلالات المقنعة لقوم يعلمون ما يبين لهم (٤).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب اللباس، الباب الأول. وقول «مخيلة» بكسر الخاء على وزن عظيمة بمعنى الخيلاء وهو التكبر (فتح الباري ٢٥٣/١٠).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٦٤/٨.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٢).

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير الطبري ١٦٦/٨.

ثم بين سبحانه الأشياء التي حرمها على عباده بقوله تعالى ﴿ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ﴾ فهذه هي التي حرمها الله لا ما نسبه إليه الجاهلون من تحريم بعض اللباس وبعض الطيبات من الرزق.

﴿ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين ﴾ (الأعراف/٥٥).

(١٤٣) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنها ﴿ إنه لا يحب المعتدين ﴾ في الدعاء وفي غيره (١).

وأخرجه ابن جرير الطبري من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس (٢).

### بيان المعنى :

قوله تعالى ﴿ ادعوا ربكم تضرعاً ﴾ يعني بخشوع وخضوع وتذلل (٣). ﴿ وخفية ﴾ يعني لا ترفعوا أصواتكم بالدعاء، لأن رفع الصوت بالدعاء يتنافى مع الخشوع، وقد يخالطه شيء من الرياء، إنما يكون الدعاء بين الإسرار والجهر بحيث يسمع الإنسان نفسه كما في قوله تعالى ﴿ واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين ﴾ (الأعراف/٢٠٥).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الأعراف، باب رقم ٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٠٧/٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير الألوسي ١٣٩/٨.

وقوله تعالى ﴿ إنه لا يحب المعتدين ﴾ قال ابن عباس في حديث الباب : في الدعاء وغيره، والاعتداء في الدعاء يكون برفع الصوت كما يدل عليه أول الآية.

وقد أخرج ابن جرير في هذا المعنى عن الحسن البصري قال: إنْ كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر جاره، وإنْ كان الرجل لقد فقه الفقه الأكبر وما يشعر به الناس، وإنْ كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به، ولقد أدركنا أقواماً ماكان على الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في السر فيكون علانية أبداً، ولقد كان كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت، إن كان إلا همساً بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله يقول في ادعوا ربكم تضرعاً وخفية في، وذلك أن الله ذكر عبداً صالحاً فرضي فعله فقال في إذ نادى ربه نداءً خفياً في (مريم/٣)(١).

وقد روى عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مغفل رضي الله عنها أن من الاعتداء في الدعاء المبالغة في المطالب التي يطلبها العبد وذلك كما أخرج الإمام أحمد وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سمع ابناً له يدعو وهو يقول: اللهم إني أسالك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحواً من هذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها، فقال: لقد سألت الله خيراً كثيراً وتعوذت بالله من شر كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء وقرأ هذه الآية ﴿ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه قوم يعتدون في الدعاء وقرأ هذه الآية ﴿ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين ﴾ وإن حسبك أن تقول: اللهم إني أسالك الجنة وما

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢٠٦/٨.

قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وماقرب إليها من قول أو عمل.

وقد أخرجه الإمام أحمد من طريق أبي نعامة قيس بن عباية عن مولى لسعد رضى الله عنه(١).

وأخرجه الإمام أبو داود من طريق أبي نعامة عن ابن لسعد أنه قال: سمعني أبي وأنا أقول . . . ثم ذكر نحوه (٢) .

وفي هذين الإسنادين رجل مجهول وهو الذي روى عن سعد رضى الله عنه فالحديث على هذا يكون ضعيفاً بهذا الإسناد.

أما ما روي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فقد أخرجه الإمام ابن ماجه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا سعيد الجريرى عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال: أي بني سَلِ الله الجنة وعُذْبِهِ من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء (٣).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ١٧٢/١.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الدعاء، حديث رقم ١٤٨٠.

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه، كتاب الدعاء، باب كراهية الاعتداء في الدعاء رقم ٣٨٦٤.

وإسناد هذا الحديث صحيح (١).

ومن هذين الحديثين تبين لنا أن المبالغة في الدعاء كتحديد أنواع النعيم في الجنة من الاعتداء في الدعاء وهو مما يشمله النهي عن الاعتداء في الدعاء المذكور في هذه الآية.

(١) بيان هذا الإسناد:

ا ـ أبو بكر بن أبي شيبة هو الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، وهو ثقة حافظ صاحب تصانيف، من الطبقة العاشرة مات سنة خمس وثلاثين وماثتين، أحرج له الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة (التقريب ٤٤٥/١ رقم ٥٨٩).

٢ \_ عفان هو ابن مسلم الباهلي، وهو ثقة ثبت تقدم في الحديث رقم (١٣٧).

٣\_ وحماد بن سلمة ثقة تقدم في الحديث رقم (١٠١).

٤ وسعيد الجريري هو أبو مسعود سعيد بن إياس الجريري البصري وهبو ثقة، من الطبقة الخامسة، اختلط قبل موته بثلاث سنين مات سنة أربع وأربعين، وقد أخرج له الجهاعة (التقريب ١/١٩) رقم ١٢٧).

٥ \_ أبو نعامة هُو قيس بن عباية، وهو ثقة من الطبقة الثالثة مات بعد سنة عشر ومائة، أخرج له البخاري في جزء القراءة والأربعة. (التقريب ١٢٩/٢ رقم ١٥٣). وقد سمع هؤلاء الرواة بعضهم من بعض (انظر التهذيب ٧/ ٢٣٠ رقم ٤٢٣، ٤/٥ رقم ٨ / ٢٠٠ رقم ٢١٧).

﴿ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ﴾ (الأعراف/ ٨٩)

\* \* \*

(150) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنها الفتاح القاضي ﴿ افتح بيننا ﴾ اقض بيننا(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ رَبُّنَا افْتُحَ بَيْنَا وَبِينَ قُومُنَا بِالْحَقِّ ﴾ يقول: اقض بيننا وبين قومنا (٢).

وأخرج ابن جرير أيضاً من طريق قتادة عن ابن عباس قال: ماكنت أدري ما قوله ﴿ رَبْنَا افْتَحَ بِينْنَا وَبِينَ قُومَنَا بِالْحَقّ ﴾ حتى سمعت ابنة ذي يزن تقول: تعالى أفاتحك يعنى: أقاضيك (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢/٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢/٩.

وقال الجوهري: الفتاحة بالضم الحكم، والفتاحة أن تحكم بين خصمين، وقيل الفتاحة الحكومة، قال الأشعر الجعفي:

الا من مبلغ عمراً رسولاً فإني عن فتاحتكم غني وقال الأزهري: الفتح أن تحكم بين قوم يختصمون إليك كما قال سبحانه مخبراً عن شعيب ﴿ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ﴾(٤)

<sup>(</sup>٤) لسان العرب (مادة فتح).

﴿ إِنْ هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون ﴾ (الأعراف/١٣٩)

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنها: (157) ﴿ متبر ﴾ خسر ان (١).

وأخرجه ابن جرير الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عياس (۲).

والإشارة في الآية تعود إلى المذكورين في قوله تعالى قبل هذه الآيـة ﴿ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا ياموسي اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ﴾

فمعنى الآية : إن معتقد هؤلاء اليهود الذين يميلون إلى تقليد الوثنيين في عبادة غير الله تعالى ويسألون رسولهم أن يمكنهم من هذا الشرك خسران ووبال عليهم وسعيهم للوصول إلى هذا الهدف باطل لا خبر فيه.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) تفسر الطرى ٩/٤٦.

﴿ ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك ﴾ (الأعراف/١٤٣).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنها: (١٤٧) ﴿ أُرْنَ ﴾ أعطني (١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢).

وقوله « ﴿ أُرنِي ﴾ أعطني » يعني أعطني قدرة تمكنني من النظر إليك، وإنما فسرها ابن عباس بذلك لأن الرؤية هي النظر، والمطلوب هو القدرة على النظر.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الأعراف، باب رقم ٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٩٠٥٩.

﴿ وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً ﴾ (الأعراف/١٦٠)

\*\*\*

(١٤٨) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنها: 
﴿ انبجست ﴾ انفجرت(١).

وقال الحافظ ابن حجر : وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة كذلك(٢).

وقال أبو عبيدة : ﴿ فانبجست ﴾ أي انفجرت (r).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب رقم ٢٥.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٦/٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) مجاز القرآن ١/٢٣٠.

﴿ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ﴾ (الأعراف/١٧١).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس ﴿ وإذ نتقنا (١٤٩) الجبل ﴾ رفعنا (١٤٩).

وأخرجه ابن جرير الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة ﴾ قال : فهو كقوله ﴿ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم ﴾ فقال : ﴿ خذوا ما آتيناكم بقوة ﴾ وإلا أرسلته عليكم (٢).

وأخرجه ابن جرير أيضاً من طريق العوفي عن ابن عباس قال: فقال لهم موسى: ﴿ خَذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوةً ﴾ يقول: من العمل بالكتاب وإلاّخر عليكم الجبل، فقالت بل نأخذ ما آتانا الله بقوة،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء باب رقم ٢٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٠٩/٩.

ثم نكثوا بعد ذلك<sup>(١)</sup>.

وقال أبو عبيدة والفراء: أي رفعنا فوقهم (٢)، وقال ابن منظور: النتق الرعزعة والهز والجذب والنفض، ونتق الشيء، يَنتِقه ويَنتُقه بالضم نتقاً جذبه واقتلعه، وفي التنزيل ﴿ وإذ نتقنا الجبل فوقهم ﴾ أي زعزعناه ورفعناه (٣).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٠٨/٩.

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن لَابي عبيدة ٢٣٢/١، معاني القرآن للفراء ٢٩٩٩.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (مادة نتق).



### « سورة الأنفال » (^)

### ١ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ﴾ (الأنفال/١)

\* \* \*

١ - قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنها: (١٥٠) ﴿ الْأَنْفَالَ ﴾ المغانم(١)

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢).

٢ ـ قال الإمام أبو داود السجستاني : حدثنا وهب بن بقية قال (١٥١) أخبرنا خالد عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر « من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا » قال : فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها، فلما

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٩/١٧٥.

فتح الله عليهم قالت المشيخة: كنا ردءا لكم لو انهزمتم لفئتم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى، فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، فأنزل الله ﴿ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ﴾ إلى قوله ﴿ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون ﴾ يقول فكان ذلك خيراً لهم فكذلك أيضاً فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم (١).

#### بيان الإسناد:

۱ \_ وهب بن بقية هو أبو محمد وهب بن بقية بن عثمان الواسطى ويقال له وهبان، وهو ثقة من الطبقة العاشرة مات سنة تسع وثلاثين ومائتين روى له مسلم وأبو داود والنسائي (۲).

٢ \_ خالد هـ و ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن يـزيـد الـطحـان الواسطي المزني ولاء، وهو ثقة ثبت من الطبقة الثامنة مات سنـة اثنتين وثهانين ومائة، روى له الجهاعة (٢).

2 - 3 عكرمة هو مولى ابن عباس وهو ثقة كما تقدم 3

وقد سمع هؤلاء الرواة بعضهم من بعض (٦). فإسناده متصل

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في النفل رقم ٢٧٣٧.

<sup>(</sup>٢) تقريب التهذيب ٢/٣٣٧، الكاشف ٣٢٤٣، الخلاصة/٤١٨.

<sup>(</sup>٣) تقريب التهذيب ١/ ٢١٥، تذكرة الحفاظ ١/ ٢٥٩، الخلاصة/١٠١.

<sup>(</sup>٤) إنظر الحديث رقم (٤٩).

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث رقم (٥).

<sup>(</sup>٦) تهذيب التهذيب ١١/١٥٩ رقم ٢٧٠، ٣/١٨٧ رقم ١٨٧ و ٢٠٤ رقم ٣٨٨.

ورجاله ثقات، وعلى هذا فهذا الإسناد صحيح.

وهذا الحديث أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وأحرجه البيهقي في سننه وابن حبان في صحيحه (١).

### بيان المعنى:

قوله « الأنفال المغانم » الأنفال جمع نفل وهو العطاء تفضلاً وتكرماً، قال الراغب: وأصل ذلك من النفل أي الزيادة على الواجب ويقال له النافلة قال تعالى ﴿ ومن الليل فتهجد به نافلة لك ﴾ ويقال نفله السلطان أعطاه سلب قتيله نفلاً أي تفضلاً وتبرعاً (٢).

وقال أبو عبيده في كتاب الأموال: فالأنفال أصلها جماع الغنائم إلا أن الخمس منها مخصوص لأهله على ما نزل به الكتاب وجرت به السنة، ومعنى الأنفال في كلام العرب كل إحسان فعله فاعله تفضلاً من غير أن يجب ذلك عليه فكذلك النفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم إنما هو شيء خصهم الله به تطولاً منه عليهم بعد أن كانت الغنائم محرمة على الأمم قبلهم فنفلها الله عز وجل هذه الأمة...

ثم قال \_ بعد أن ذكر أحاديث في خصوصية هذه الأمة بإباحة الغنائم \_: فنفل الله هذه الأمة المغانم خصوصية خصهم بها دون سائر الأمم، فهذا أصل النفل وبه سمى ما جعله الإمام للمقاتلة نفلاً وهو تفضيله بعض الجيش على بعض بشيء سوى سهامهم يفعل ذلك بهم

<sup>(</sup>۱) المستدرك ۳۲٦/۲ كتاب التفسير، السنن الكبرى للبيهقي ۳۱۵، ۲۹۱، کتاب قسم الفيء، باب مصرف الغنيمة وباب الوجه الثالث من النفل، موارد الطمآن إلى زوائد ابن حبان، كتاب التفسير، سورة الأنفال، حديث رقم ۱۷٤۳.

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن/٢٠٥

على قدر الغناء عن الإسلام والنكاية في العدو(١).

وقوله في الحديث الثاني «من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا» جاء في رواية الحاكم «أوأتي مكان كذا وكذا» وهذا من باب التحريض على القتال ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه» أخرجه الإمام البخاري (٢).

وقوله «فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات» ليس مرتباً على قوله «من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا» حيث إن تقدم الفتيان كان بدافع الرغبة في المغنم وإنما هو من باب الإخبار عها جرى في المعركة، فالشباب تقدموا لأنهم أكثر اندفاعاً في المقتال والشيوخ لزموا الرايات فقاتلوا تحتها لأنهم أكثر خبرة في الحروب فخافوا أن يكون للعدو كرة على مركز القيادة.

والذي يفهم من هذا الأثر أن اختلاف الصحابة رضي الله عنهم كان فيها وعد به النبي صلى الله عليه وسلم تحريضاً على القتال، وهذا يخالف الروايات الأخرى التي فيها أن الاختلاف كان في الغنيمة التي حازها المسلمون جميعاً في المعركة، فمن ذلك ما جاء في الأثر الأول الذي أخرجه الإمام البخاري عن ابن عباس حيث فسر الأنفال بالغنائم، ومن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدراً فالتقى الناس فهزم الله تبارك وتعالى العدو فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون فأكبت طائفة على العسكر يحوونه طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون فأكبت طائفة على العسكر يحوونه

<sup>(</sup>١) الأموال/٤٢٨ - ٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، باب رقم ١٨ حديث رقم ٣١٤٢.

ويجمعونه وأحدقت طائفة برسول الله ى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب، وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها منا نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم، وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: لستم بأحق بها منا نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به، فنزلت في سألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم في فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فواق بين المسلمن (۱).

وقوله «عن فواق» أي قسمها في قدر فواق ناقة وهو ما بين الحلبتين من الراحة وتضم فاؤه وتفتح (٢).

والمراد بذلك أنه قسمها بسرعة.

وأخرجه الحاكم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وذكر نحوه وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي (٣).

وما جاء في هذه الروايات من أن الأنفال التي اختلف فيها الصحابة وسألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الغنائم هو الظاهر، إذ لا ينبغي أن يصدر من الصحابة رضي الله عنهم اختلاف فيها وعد به النبي صلى الله عليه وسلم تحريضاً على القتال.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ٥/٣٢٣ - ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث ٣/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٣) المستدرك ٢/٣٢٦، كتاب التفسير.

# ٢ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ إِن شر السدواب عند الله الصم البكم السذين لا يعقلون ﴾ (الأنفال/٢٢).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن يوسف حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس ﴿ إِنْ شَرِ الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ﴾ قال: هم نفر من بني عبدالدار(١). سان المعنى:

قوله «هم نفر من بني عبدالدار» أي نزلت هذه الآية في نفر من بني عبدالدار كان عداؤهم للإسلام شديداً، وقد جاء في رواية الإساعيلي لصحيح البخاري «نزلت في نفر من بني عبدالدار» كما ذكر ابن حجر(٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿إِنْ شَرِ الدُوابِ عند اللهُ ، حديث رقم ٤٦٤٦ (٢) فتح الباري ٣٠٧/٨.

وأخرجه ابن جرير من طريق شبل بن عباد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قال ابن عباس «الصم البكم الذين لا يعقلون نفر من بني عبدالدار لا يتبعون الحق<sup>(۱)</sup>.

والآية تشمل كل من أصر على اتباع الباطل بعد ما تبين لـ الحق وأظهر العناد وعدم الاستعداد لمعرفة الحق واتباعه.

<sup>(</sup>١) تفسير الطيري ٢١٢/٩.

# ٣ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ ياأيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله من الصابرين ﴾ (الأنفال/ ٦٥ - ٦٦)

\* \* \*

قال الإمام البخاري: حدثنا يحيى بن عبدالله السلمي أخبرنا عبدالله بن المبارك أخبرنا جرير بن حازم قال أخبرني الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنها قال: «لما نزلت (ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفِرَّ واحد من عشرةٍ، فجاء التخفيف فقال ﴿ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ﴾ قال: فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم »(۱).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿الآن خفف الله عنكم﴾ رقم ٧، حديث رقم ٤٦٥٣.

وأخرجه أبو داود السجستاني من طريق جرير بن حازم بهذا الإسناد وذكر مثله (١).

وأخرجه البيهقي من طريقين عن جرير بن حازم بهذا الإسناد وذكر مثله<sup>(٢)</sup>.

وأخرجه الإمام البخاري أيضاً من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس وذكر نحوه (٣).

وأخرجه من هذا الطريق ابن الجارود والبيهقي وذكرا مثله(٤).

وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه وفيه: فإن لقي رجل رجلين ففر أو رجلًا ففر فهي كبيرة وإن لقي ثلاثة ففر منهم فلا بأس<sup>(٥)</sup>.

وأخرج البيهقي هذه الزيادة بمعناها من طريق ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما (٦).

#### بيان المعنى:

قوله «شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة» في هذا تصريح بأن ثبات الواحد من المسلمين أمام العشرة من الكفار كان فرضاً واجباً في أول الامر، ولعل ابن عباس فهم ذلك

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب التولي يوم الزحف، حديث رقم ٢٦٤٦.

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي ٧٦/٩، كتاب السير، باب تحريم الفراريوم الزحف.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الأنفال حديث رقم ٢٥١٤.

<sup>(</sup>٤) المنتقي لابن الجارود، كتاب الجهاد، باب العدد الذي لا يحرج المرء بـالفـرار منهم. حديث رقم ١٠٤٩.

سنن البيهقي ٩/٧٦، كتاب الشّير، باب تحريم الفراريوم الزحف.

<sup>(</sup>٥) مصنف عبدالرزاق، كتاب الجهاد، باب الفرار من الزحف (٢٥٢/٥ رقم ٩٥٢٥).

<sup>(</sup>٦) السنن الكيرى، كتاب السير، باب تحريم الفرار من الزحف ٧٦/٩.

من قوله تعالى ﴿ الآن خفف الله عنكم ﴾ إذا أن التخفيف لا يكون إلا من أمر كان ثقيلًا والأمر المندوب لا يكون ثقيلًا إذ ليس بلازم على الإنسان أداؤه، وعلى هذا فقوله تعالى ﴿ إِنْ يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ﴾ وإن كان خبراً فإن معناه الأمر وقد بين هذا المعنى ابن جرير الطبري في تفسيره (١).

قوله «فلما خفف الله عنهم من العدة نفص من الصبر» قال ابن حجر: كذا في رواية ابن المبارك وفي رواية وهب بن جرير عن أبيه عند الإسماعيلي «نقص من النصر» وهذا قاله ابن عباس توقيفاً على ما يظهر ويحتمل أن يكون قاله بطريق الاستقراء أهـ(٢).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٠/١٠.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٣١٣/٨.

### ٤ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ إِنَّ الذَينَ آمنُوا وهاجروا وجاهدوا بِأَمُواهُم وأَنفُسهم في سبيلُ الله والله وا

\* \* \*

قوله تعالى ﴿ والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم ﴾ (الأنفال/٥٧)

101) قال الإمام أبو داود السجستاني: حدثنا أحمد بن محمد حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس: في قوله تعالى ﴿ إِنْ الذين آمنوا وهاجروا.. ﴾ وقوله ﴿ والذين آمنوا ولم يهاجروا.. ﴾ قال: فكان الأعرابي لايرث المهاجر ولا يرثه

المهاجر، فنسختها هذه الآية ﴿ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ﴾(١).

### بيان الإسناد:

هذا الإسناد تقدم الكلام عليه وتبين لنا أن فيه علي بن حسين بن واقد المروزي وهو صدوق يهم (٢)، فهو على هذا محتمل للضعف ولكن أخرجه ابن جرير الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض ﴾ يعني في الميراث، جعل الميراث للمهاجرين والأنصار دون ذوي الأرحام، في الميراث، تعالى ﴿ والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ﴾ يقول: مالكم من ميراثهم من شيء، وكانوا يعملون بذلك حتى أنزل الله هذه الآية ﴿ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ﴾ في الميراث، فنسخت التي قبلها وصار الميراث لذوي الأرحام (٣).

وبهذا الشاهد يرتفع احتمال الوهم من علي بن حسين واقد ويكون الحديث حسن الإسناد، وباعتضاده برواية علي بن أبي طلحة يكون صحيحاً لغيره.

### بيان المعنى:

في هذا الأثر بيان ما كان عليه الامر في أول الإسلام من التوارث

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب الفرائض، باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم (حديث رقم ٢٩٢٤).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (١٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ١٠/١٥

بالأخوة الإيمانية حيث كان المهاجرون يتوارثون فيها بينهم دون الأعراب، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى ﴿ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ﴾ بعدما زالت دواعي الحكم السابق، وقد تقدم بيان ذلك في تفسير قوله تعالى ﴿ والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ﴾(١).

<sup>(</sup>١) انظر ص (٢٣١).



### « سورة التوبـــة »(٩)

## ١ \_ ما جاء في تسمية هذا السورة بالفاضحة

قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن عبدالرحيم حدثنا سعيد بن سليهان حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة؟ قال: التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل (ومنهم - ومنهم - ومنهم) حتى ظنوا أنها لم تبق أحداً منهم إلا ذكر فيها، قال: قلت: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر، قال: قلت سورة الخشر؟ قال: نزلت في بني النضير(۱).

وأخرجه الإمام مسلم من طريق هشيم به وذكر نحوه (٢).

### بيان المعنى:

قوله (التوبة هي الفاضحة) يعني التي فضحت المنافقين وكشفت أسرارهم.

قوله «ما زالت تنزل: ومنهم ومنهم» يعني من المنافقين مشل قوله تعالى ﴿ ومنهم من عاهد الله . . . . ومنهم من يلمزك في

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الحشر، حديث رقم ٤٨٨٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب التفسير، الباب الخامس، حديث رقم ٣٠٣١.

### الصدقات . . . . ومنهم الذين يؤذون النبي . . . . . ﴾ .

قـوله «حتى ظنـوا أنها لم تبق أحداً منهم إلا ذكر فيها» يعني المنافقين، وقوله «لم تبق» يعني أنهم ظنوا أن ما نزل في وقت التنزيل قد استوعبهم، وجاء في رواية الكشميهني «لن تبقى» وفي رواية الإسهاعيلي «انه لا يبقى» (١) ومقتضى هاتين الروايتين أن المنافقين كانوا يظنون أنه سينزل مزيد من الآيات التي تكشف سرائرهم حتى لاتبقي منهم أحداً إلا وقد افتضح أمره، وهذا أبلغ في تصوير مدى خوف المنافقين من نزول القرآن في كشف أمرهم.

وقوله «سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر» يعني في شأن غزوة بدر حيث نزل فيها آيات من هذه السورة.

وقوله في سورة الحشر «نزلت في بني النضير» هم طائفة من اليهود مشهورة أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة فنزلت سورة الحشر في بيان خبرهم.

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٦٢٩/٨.

# ٢ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الندين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون ﴾ (التربة/٣٠).

(١٥٦) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنها في يضاهئون ﴾ يشبهون(١).

وأخرجه ابن جرير الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢).

### بيان المعنى:

قوله «﴿ يضاهئون ﴾ يشبهون» أي يشابه هؤلاء اليهود بـزعمهم أن عزيراً ابن الله ، وهؤلاء النصارى بزعمهم أن المسيح ابن الله قول اللذين كفروا من قبلهم من أهل الأوثان اللذين نسبوا الولد لله جل وعلا عن ذلك ، كما أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة براءة، باب رقم ١.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۱۱۲/۱۰.

في قوله ﴿ يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ﴾ يقول: قالوا مثل ما قال أهل الأوثان (١).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٠/١١٣.

## ٣ ـ ما جاءفي قوله تعالى

﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نارجهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ﴾ (التربة/٣٤ ـ ٣٥).

قال الإمام أبو داود السجستاني: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي حدثنا أبي حدثنا غيلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال: «لما نزلت هذه الآية ﴿ والمذين يكنزون الله الذهب والفضة ﴾ قال: كبر ذلك على المسلمين، فقال عمررضي الله عنه: أنا أفرج عنكم فانطلق فقال: يانبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لمن بعدكم» فكبر عمر، ثم قال له: «ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة: إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته» (١).

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في حقوق المال، حديث رقم ١٦٦٤.

#### بيان الإسناد:

١ - عشمان بن أبي شيبة هـو أبو الحسن عشمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي ثقة حافظ شهير وله أوهام من الطبقة العاشرة، مات سنة تسع وثلاثين ومائتين وله ثلاث وثمانون سنة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه (١).

٢ - يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي الكوفي، ثقة من صغار الطبقة التاسعة مات سنة ست عشرة ومائتين، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة (٢).

٣ ـ وأبوه هو يعلى بن الحارث بن حرب المحاربي الكوفي، ثقة من الطبقة الثامنة مات سنة ثمان وستين ومائة، روى له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة (٣).

٤ - غيلان هو أبو عبد الله غيلان بن جامع بن أشعث البخاري
 قاضي الكوفة، ثقة من الطبقة السادسة مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة،
 روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة (٤).

٥ ـ جعفر بن إياس أبو بشر بن أبي وحشية قال ابن حجر ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير، وضعفه شعبة في حبيب بن سالم وفي مجاهد، من الطبقة الخامسة مات سنة خمس وقيل سنة ست وعشرين ومائة (٥).

<sup>(</sup>١) تقريب التهذيب ١٣/٢ رقم ١٠٧، الخلاصة/ ٣٦٢.

تذكرة الحفاظ ١/٤٤٤ رقم ٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) التقريب ٣٦٠/٢ رقم ٢٠٦، الكاشف ٢٧٢/٣، الخلاصة/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٣) التقريب ٢ / ٣٧٧ رقم ٤٠٢ ، الكاشف ٣/ ٢٩٥ ، الخلاصة / ٤٢٧ .

<sup>(</sup>٤) التقريب ١٠٦/٢ رقم ٢٦، الكاشف ٢/٣٧٧، الحلاصة/٣٠٧.

<sup>(</sup>٥) التقريب ١٢٩/١ رقم ٧٠، الخلاصة/٦٢.

وقال ابن حجر في التهذيب: قال أحمد: وكان شعبة يقول: لم يسمع أبو بشر من حبيب بن سالم.

وقال أيضاً كان شعبة يضعف حديث أبي بشر عن مجاهد قال : لم يسمع منه شيئاً، وقال ابن معين : طعن عليه شعبة في حديثه عن مجاهد قال : من صحيفة (١).

وبهذا تبين أن سبب تضعيفه في مجاهد كان عدم ساعه منه وإنما أخذ مروياته عنه من صحيفة.

فهذا الإسناد متصل إلى جعفر بن إياس لأن رواته قد سمع بعضهم من بعض (٢) لكن لم يسمع جعفر من مجاهد.

٦ - ومجاهد ثقة تقدمت ترجمته (٣).

فالإسناد على هذا ضعيف لانقطاعه إن كان جعفر بن إياس لم يسمع من مجاهد كها ذكر شعبة، ولكن لهذا الحديث شواهد ذكرها يسمع من مجاهد كها ذكر شعبة، ولكن لهذا الحديث شواهد ذكرها (١٥٨) الحافظ ابن كثير (٤) تشهد لبعضه، منها ما أخرجه عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري قال أخبرني أبو حصين عن أبي الضحى عن جعدة بن هبيرة عن علي رضي الله عنه في قوله ﴿ والذين يكنزون النهب والفضة ﴾ الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: تباً للذهب تباً للفضة يقولها ثلاثاً، قال: فشق ذلك على أصحاب رسول الله عنه: أنا أعلم وسلم وقالوا: فأي مال نتخذ ؟ فقال عمر رضي الله عنه: أنا أعلم

<sup>(</sup>۱) التهذيب ۸۳/۲.

 <sup>(</sup>۲) تهدنیب التهدنیب ۱٤٩/۷ رقم ۲۹۸، ۳۰۳/۱۱ رقم ۵۸۵، ۲۰۲۸ رقم ۲۵۷، ۲۸۳۸ رقم ۲۲۷،
 ۲۸۳۸ رقم ۱۲۹.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٢٤).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن کثير ٢/٦٧٦.

لكم ذلك، فقال: يارسول الله إن أصحابك قد شق عليهم فقالوا: وأي المال نتخذ؟ قال: «لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً وزوجة صالحة تعين أحدكم على دينه ».

وهذا إسناده صحيح (١) فيتقوى به حديث أبي داود السابق.

### بيان المعنى:

قوله « إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم » يعني أن المال الذي تؤدى زكاته يكون حلالًا لصاحبه ولا يعتبر كنزاً، وهذا مقيد بالأدلة الأخرى التي دلت على وجوب حقوق أخرى في المال غير الزكاة كالنفقة الواجبة وقرى الضيف.

وقوله « وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم » يعني أنه لو كان الدخار ما زاد على الحاجة من المال يعتبر من الكنز المحرم لم يبق مال للورثة، وإنما فرض الله سبحانه المواريث لتكون قواماً للورثة تغنيهم عن الحاجة إلى الناس حتى يستطيعوا القيام بأمورهم بأنفسهم، وإذا كان ادخار ما زاد على الحاجة محرماً لم يتحقق هذا المقصود.

<sup>(</sup>١) بيان تراجم رجال هذا الإسناد:

١ ـ الثوري هو الإمام سفيان وهو ثقة حافظ مضى في الحديث رقم (٦٧).

٢ - وأبو حصين هو عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي وهو ثقة ثبت، وربحا دلس من الطبقة الرابعة (التقريب ٢٠/١/رقم ٧٧).

٣ - وأبو الضحى هو مسلم بن صبيح الهمداني الكوفي العطار، وهو ثقة فاضل من الطبقة الرابعة (التقريب ٢/ ٢٤٥ رقم ١٠٨٧)

٤ ـ وجعدة بن هبيرة المخزومي صحابي صغير له رؤيـة رضي الله عنه، وهــو ابن أم هانىء
 بنت أبي طالب (التقريب ٢ / ١٣٩ رقم ٢٧).

فهؤلاء السرواة ثقات وقد سمع بعضهم من بعض (انـظر تهذیب التهـذیب ۱۱۱/۶ رقم ۱۹۹، ۱۲۲/۷ رقم ۲۲۹، ۱۳۲/۱۰ رقم ۲۳۵، ۸۱/۲ رقم ۱۲۲).

وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم للحلال والحرام في المال أما الأفضل فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث حيث ذكر أن خير ما يكنزه المرء هو المرأة الصالحة وليس المال، بلل ينبغي أن يتصدق على المحتاجين وأن يعين بماله في النوائب التي تحل بالمسلمين من غير أن يجحف على نفسه أو من تلزمه مؤنتهم.

### ٤ \_ ماجاء في قوله تعالى

﴿ إِلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليهاً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيئاً والله على كل شيء قدير ﴾(التوبة/٣٩).

\* \* \*

قال أبو داود السجستاني: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا (١٥٩) زيد بن الحباب عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي حدثني نجدة بن نفيع قال: « سألت ابن عباس عن هذه الآية ﴿ إلا تنفروا يعذبكم عذاباً ألياً ﴾ قال: فأمسك عنهم المطر، وكان عذابهم »(١).

### بيان الإسناد : ـ

١ - عثمان بن أبي شيبة ثقة حافظ تقدمت ترجمته (٢).

٢ ـ زيد بن الحباب هو أبو الحسين العكلي أصله من خراسان
 وكان بالكوفة وقد رحل في طلب الحديث فأكثر منه، صدوق يخطىء في
 حديث الثوري، من الطبقة التاسعة، مات سنة ثلاث ومائتين، أخرج

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود رقم ٢٥٠٦، كتاب الجهاد، باب في نسخ نفير العامة بالخاصة.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٢٢).

له مسلم والأربعة (١).

٣ ـ عبد المؤمن بن خالد الحنفي المروزي القاضي، لا بأس به من الطبقة السابعة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي (٢).

الطبقة الرابعة، أخرج له الطبقة الرابعة، أخرج له أبو داود(7).

وقال ابن حجر في التهذيب: روى عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ إِلاَ تَنْفُرُ وَا يَعَذَبُكُمْ عَذَابًا أَلْيَها ﴾ الحديث وعنه عبد المؤمن بن خالد الحنفي المروزي(٤).

فالحديث بهذا الإسناد ضعيف لجهالة نجدة بن نفيع وقد أخرجه البيهقي من طريق زيد بن الحباب قال حدثنا عبد المؤمن بن خالد الحنفي حدثنا نجدة بن نفيع عن ابن عباس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنفر حَيَّا من العرب فتثاقلوا فنزلت ﴿ إلا تنفروا يعذبكم عذاباً ألياً ﴾ قال: كان عذابهم حبس المطرعنهم (٥).

وأخرجه ابن جرير الطبري من طريق زيد بن الحباب بهذا الإسناد وذكر مثل رواية البيهقي<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) التقريب ٢٧٣/١ رقم ١٦٨، الكاشف ٢/٧٧١، الخلاصة/١٢٧.

<sup>(</sup>٢) التقريب ١/٥٢٥ رقم ١٣٧٩، الكاشف ٢/٣١٧، الخلاصة/٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) التقريب ٢ / ٢٩٨ رقم ٤٥، الخلاصة / ٤٠٠.

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب ١٠/ ٤١٩.

<sup>(</sup>٥) سنن البيهقي ٤٨/٩، كتاب السير، باب النفير.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري ١٠/١٣٤.

# ٥ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليهم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يسترددون ﴾ (التوبة / ٤٤ ـ ٤٥).

وقوله تعالى ﴿ إِنَّمَا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنوك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم ﴾ (النور/٦٢).

قال الإمام أبو داود السجستاني: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت (١٦٠) المروزي حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال ﴿ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ﴾ الآية نسختها التي في النور ﴿ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ﴾ إلى قوله ﴿ غفور رحيم ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود رقم ٢٧٧١، كتاب الجهاد، باب في الاذن في القفول بعد النهي.

### بيان الإسناد:

تقدم الكلام على رجال هذا الإسناد وفيه علي بن حسين بن واقد المروزي وهو صدوق يهم (١) فالحديث على هذا محتمل للضعف لاحتمال وقوع الوهم من علي بن الحسين.

وقد روى هذا القول من كلام عكرمة والحسن البصرى أخرجه ابن جرير قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح عن الحسين عن يزيد عن عكرمة والحسن البصري . . وذكر مثله (٢).

وهذا الإسناد ليس فيه علي بن الحسين وإنما يرويه عن الحسين بن واقد يحيى بن واضح وهو أبو تُمَيَّلَة يحيى بن واضح المروزي، وهو ثقة من كبار الطبقة التاسعة (٣).

ونظراً لاتهام على بن الحسين بن واقد بالوهم، وقد خالف في هذا الحديث من هو أوثق منه فإن روايته تكون ضعيفة، وبهذا يكون إسناد هذا الأثر ضعيفاً.

### بيان المعنى :

في هذا الحديث بيان أن عدم جواز الاستئذان من النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن الجهاد المفهوم من قوله تعالى ﴿ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ﴾ منسوخ بجواز الاستئذان عند الحاجة المفهوم من قوله تعالى ﴿ فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم ﴾.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم (١٣).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٠/١٤٣.

<sup>(</sup>٣) التقريب ٢/٣٥٩ رقم ١٩٣، الخلاصة/٤٢٩.

وقد تبين لنا ضعف إسناد هذا الأثر.

والمراد بقوله تعالى ﴿ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ﴾ الاستئذان في التخلف عن الجهاد من غير ضرورة تدعو إلى ذلك بدليل قوله تعالى في آخر الآية ﴿ وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ﴾ فالاستئذان في القعود عن الجهاد من غير ضرورة تدعو إليه سلوك لا يصدر إلا من المنافقين، أما الاستئذان في آية النور فهو يصدر من المؤمنين عند الضرورة بدليل قوله تعالى ﴿ فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم ﴾ فإذا انتهى الأمر الذي يدعوهم إلى التخلف عادوا إلى مقاعدهم في صفوف المجاهدين.

وبهذا يتبين لنا أنه ليس هناك نسخ بين هذه الآيـات، إذ أن لايتي سورة التوبة معنى غير المعنى المراد من آية سورة النور.

وعلى فرض ثبوت هذا الأثر يكون المراد بالنسخ هنا التخصيص. وإذا اعتبرنا أن المراد بالنسخ في هذه المرواية التخصيص يكون معنى آية التوبة : لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر في التخلف عن الجهاد إلا عند الضرورة التي تمنعهم من مواصلة الجهاد.

# ٦ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ قبل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعنداب من عنده أو بايدينا فتربصوا إنا معكم متربصون ﴾ (التوبة/٢٥).

(١٦١) قال الإمام البخاري : قال ابن عباس : ﴿ إحدى الحسنيين ﴾ : فتحاً أو شهادة (١).

وأخرجه ابن جرير الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ﴾ يقول: فتح أو شهادة ، وقال مرة أخرى: يقول القتل فهي الشهادة والحياة والرزق، وإما يخزيكم بأيدينا(٢).

وأخرجه ابن جرير أيضاً من طريق العوفي عن ابن عباس قال: يقول قتل فيه الحياة والرزق، وإما أن يغلب فيؤتيه الله أجراً عظيماً، وهو مثل قوله ﴿ فيقتل أو

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب المغازي باب رقم ۱۰. «۲)

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۱۵۱/۱۰.

# يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ﴾(١).

#### بيان المعنى :

يبين الله سبحانه للمنافقين الذين ينتظرون العاقبة السيئة بالمؤمنين أن ما ينتظرونه بالمؤمنين من الشر هو خير كله ﴿ قل هـل تربصـون بنا إلا إحدى الحسنيين ﴾ أي هل تنتظرون بنا في خروجنا لقتال الأعـداء من النتائج إلا أن نظفر بإحدى النتيجتين اللتين كـل واحدة منهـما هي حسنى النتائج في مجـالي الحياة والمـوت، فإما حياة عـزيزة بـالنصر على الأعداء وإما موت كريم في الظفر بالشهادة وكلاهما خير وسعادة.

﴿ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا ﴾ أي ونحن نتظر بكم ما دمتم على حالكم هذه ولم تؤمنوا إيان صدق أن يصيبكم الله بعذاب يرسله عليكم كيا أرسله على المكذبين من الأمم الماضية فيهلككم أو يصيبكم بالقتل والتشريد على أيدينا إن أنتم أظهرتم كفركم ﴿ فتربصوا ﴾ فانتظروا بنا هذه العاقبة ما شئتم أن تنتظروا ﴿ إنا معكم متربصون ﴾ منتظرون بكم العاقبة السيئة لكم، أما ما تنتظرونه بنا فهو خير كله لنا على كلا الاحتمالين.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٥١/١٠

# ٧ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قبل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ﴾ (التوبة/٦١).

(١٦٢) قال الإمام البخاري : قال ابن عباس رضي الله عنهما : ﴿ أَذَنَ ﴾ يُصَدق(١).

وأخرجه ابن جرير الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ ويقولون هو أذن ﴾ قال: يسمع من كل أحد، وفي قوله ﴿ يؤمن بالله ويصدّق المؤمنين ﴾ قال: يعني يؤمن بالله ويصدّق المؤمنين (٢).

ورواية الطبري هذه تبين لنا أن قوله « يصدق » في رواية البخاري تفسير لقوله ﴿ أَذَنَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة التوبة، الباب الأول.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٦٨/١٠ ـ ١٦٩.

### بيان المعنى :

قوله تعالى ﴿ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن ﴾ أي ومن المنافقين الذين سبق ذكرهم في هذه السورة ﴿ الذين يؤذون النبي ﴾ بانتقاده والسخرية منه فيها إذا خلا بعضهم إلى بعض ﴿ ويقولون ﴾ عندما يحذر بعضهم بعضاً من اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ما يسرونه من ذلك ﴿ هو أذن ﴾ أي يصدق كل ما يسمع من غير وزن ولا تقدير فإذا اطلع علينا ذهبنا إليه فاعتذرنا منه فصدقنا عما نقول فلا يهمكم اطلاعه ما يجري منا.

والأذن في الأصل هي الجارحة، ويستعار لمن كثر استهاعه وقبوله لما يسمع من غير تدبر، سمى بالجارحة التي هي آلة السهاع كأن جملته أذن سامعة(١).

وقد جرأهم على هذا السلوك المنحرف تسامح النبي صلى الله عليه وسلم معهم وقبوله ما يظهر له من أمرهم من غير تحقيق معهم أو تعنيف لهم.

ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يجيبهم ببيان حقيقة مقامه وقيمة وجوده بينهم فقال ﴿ قل هـو أذن خير لكم ﴾ أي هـو أذن في الخير والحق وفيها يشرع سهاعه وقبوله وليس بأذن في غير ذلك.

﴿ يؤمن بالله ﴾ يعنى : يصدق بوجود الله ووحدانيته . وهذا تفسير لقوله تعالى ﴿ أَذَن خير لَكُم ﴾ المعنى : إنما كان خيراً لكم بإيمانه بالله عز وجل لأنه ما دام كذلك فلن يأمركم إلا بما فيه خيركم ، ولن يحذركم إلا عما فيه شركم .

<sup>(</sup>١) تفسير الزمخشري ٢/١٩٩، المفردات في غريب القرآن (مادة أذن).

﴿ ويؤمن للمؤمنين ﴾ أي يصدقهم، وقد عدى الفعل هنا باللام بينها عدى بالنسبة لله عز وجل بالباء لأن المقصود من الإيمان بالله التصديق بوجوده ووحدانيته بينها المقصود من الإيمان للمؤمنين تصديقهم فيها يقولون والتسليم لهم، ونظيره قوله تعالى ﴿ فها آمن لموسى إلا ذرية من قومه ﴾ (يونس/٨٣) وقوله حكاية عن أبناء يعقوب عليه السلام ﴿ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ﴾ (يوسف/١٧)(١).

<sup>(</sup>۱) تفسير الزنخشري ١٩٩/٢.

### ٨ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ﴾ (التوبة/١٠٣).

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنها: (١٦٣) ﴿ تطهرهم وتزكيهم بها ﴾ ونحوها كثير، والزكاة الطاعة والإخلاص(١).

وأخرجه ابن جرير الطبري من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : جاءوا بأموالهم \_ يعني أبا لبابه وأصحابه حين أطلقوا فقالوا : يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا، قال : ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً، فأنزل الله ﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ﴾ يعني بالزكاة : طاعة الله والإخلاص ﴿ وصل عليهم ﴾ يقول : استغفر لهم (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة التوبة، الباب الأول

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ١٦/١١.

#### بيان المعنى:

قوله تعالى ﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ﴾ الضمير في قوله ﴿ أموالهم ﴾ يعود على المذكورين في قوله تعالى قبل هذه الآية ﴿ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملًا صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم ﴾ والمقصود بهؤلاء جماعة من الصحابة تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ثم ندموا على ذلك كما أخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله ﴿ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملًا صالحاً وآخر سيئاً ﴾ قال :كانوا عشرة رهط تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فلما حضر رجوع النبي صلى الله عليه وسلم أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد وكان ممر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع في المسجد عليهم فلما رآهم قال: من هؤلاء الموثقون أنفسهم بالسواري ؟ قالوا هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك يا رسول الله وحلفوا أنهم لا يطلقهم أحد حتى تطلقهم وتعذرهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله هو الـذي يعذرهم، رغبوا عني وتخلفوا عن الغنزو مع المسلمين ! فلما بلغهم ذلك قالوا : ونحن والله لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله يطلقنا، فأنزل الله تبارك وتعالى ﴿ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم ﴾ \_ وعسى من الله واجب ـ فلما نـزلت أرسـل إليهم النبي صلى الله عـليـه وسلم فأطلقهم وعذرهم(١).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٢/١١ وإسناده حسن كها تقدم في الحديث رقم (٢).

وقول ابن عباس « والـزكاة الـطاعة والإخـلاص » ليس من باب التفسير اللفظي للآية وإنما أراد أن تزكية النفوس بالصدقة يوصلها إلى التحلى بطاعة الله عز وجل والإخلاص له.

قال ابن جرير ﴿ وتزكيهم بها ﴾ يقول: وتنميهم وترفعهم عن خسيس منازل أهل النفاق بها إلى منازل أهل الإخلاص (١).

وقوله « ونحوها كثير » يعني كثير ورود الزكاة بهذا المعنى ، وذلك مثل قوله تعالى ﴿ قد أفلح من زكاها ﴾ (الشمس/٩) يعني طهر نفسه من الإثم بطاعة الله تعالى ، وقوله تعالى ﴿ أَلَم تَسَر إِلَى الذَّين يَسْرَكُونَ أَنفُسِهم بِلَ الله يزكي من يشاء ﴾ (النساء/٤٩) وقوله تعالى ﴿ كَا أُرسَلنا منكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ﴾ (البقرة/١٥١) وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن الكريم .

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٦/١١.

# ٩ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم ﴾ (التوبة/١١٤).

قال الإمام عبد الرزاق الصنعاني: أخبرنا ابن عيينة عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال: توفي أبو رجل وكان يهودياً فلم يتبعه ابنه فذكر ذلك لابن عباس، فقال ابن عباس وما عليه لوغسله واتبعه واستغفر له ما دام حياً \_ يقول دعا له ما كان الأب حياً \_ قال: ثم قرأ ابن عباس ﴿ فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ﴾ يقول: لما مات على كفره(١).

#### بيان الإسناد:

١ - ابن عيينة هو الإمام أبو محمد سفيان بن عيينة، وهو ثقة إمام فقيه حجة، وقد تقدمت ترجمته(٢).

٢ ـ أبو سنان هو ضرار بن مرة الكوفي الشيباني الأكبر، وهو ثقة ثبت، من الطبقة السادسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة، أخرج لـه

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، وكتاب أهل الكتاب (٦/ ٤٠ رقم ٩٩٣٧).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (١٧).

الإمام البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود في مراسيله والترمذي والنسائي (١).

٣ \_ سعيد بن جبير ثقة ثبت كما تقدم (٢).

وقد سمع هؤلاء الرجال بعضهم من بعض (٣).

فالحديث صحيح بهذا الإسناد

وأخرجه ابن جرير من طريقين عن أبي سنان الشيباني عن سعيد بن جبير . . وذكر نحوه (٤) .

### بيان المعنى :\_

في هذا الأثر يبين ابن عباس رضي الله عنها جواز الدعاء للكافر ما دام حياً على أمل أن يهتدي فيختم له بالسعادة أما بعد الموت فإنه يصبح من أهل النار المخلدين فيها فلا ينفعه الاستغفار له.

وقد فسر ابن عباس قوله تعالى ﴿ فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ﴾ يقوله « يقول : لما مات على كفره » أي أنه لما كان حياً كان هناك أمل في هدايته أما بعد موته فلا أمل في ذلك لأنه قد خرج من دار التكليف إلى دار الجزاء.

والمراد بالعداوة في الآية على هذا العداوة الأبدية التي تبينت بموت والد إبراهيم عليه السلام على الكفر إذ أن الكافر عدو لله حتى وهو على قيد الحياة ولكن لا يتبين كونه ممن كتبت عليه الشقاوة واستمرار العداوة لله إلا بعد موته على الكفر.

<sup>(</sup>١) التقريب ٢/ ٣٧٤ رقم ٢٢، الكاشف ٢/ ٣٧، الخلاصة / ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (١١).

<sup>(</sup>٣) انظر تهذيب التهذيب ١١٧/٤ رقم ٢٠٥، ٢٥٧ رقم ٧٨٩.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ١٤/١١

# ١٠ ـ ماجاء في قوله تعالى

أما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا محمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون التوبة/١٢٠ - ١٢٢).

\* \* \*

قال الإمام أبو داود السجستاني: حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: ﴿ إِلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليها ﴾ ﴿ وما كان لأهل المدينة ﴾ إلى قوله ﴿ يعلمون ﴾ نسختها الآية التي تليها ﴿ وما كان

المؤمنون لينفروا كافة ﴾(١).

#### بيان الإسناد:

تقدم الكلام على رجال هذا الإسناد، وفيه علي بن الحسين بن واقد المروزي وهو صدوق يهم (٢)، فالحديث بهذا السند محتمل للضعف لاحتمال وقوع الوهم فيه.

وقد روى هذا الأثر من كلام الحسن البصري وعكرمة أخرجه ابن جرير الطبري قال حدثنا يحيى بن واضح عن الحسين عن يزيد عن عكرمة والحسن البصري . . . وذكر مثله .

وهذا الإسناد ليس فيه علي بن الحسين وإنما يرويه عن الحسين بن واقد أبو تُمَيْلة يحيى بن واضح المروزي وهو ثقة كها تقدم (٣).

وبمخالفة علي بن الحسين بن واقد لمن هو أوثق منه تكون روايته ضعيفة، فيكون إسناد هذا الأثر ضعيفاً.

#### بيان المعنى:

يفهم من ظاهر قوله تعالى ﴿ إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ﴾ وقوله ﴿ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ﴾ أن الخروج للجهاد واجب على المؤمنين جميعاً، وقد بين ابن عباس في هذا الأثر أن ذلك منسوخ بانتفاء مشروعية خروج المؤمنين جميعاً المستفاد من قوله تعالى ﴿ وما كان المؤمنون لينفروا كافة ﴾. وقد تبين لنا ضعف هذا الأثر.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في نسخ نفير العامة رقم ٢٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (١٣).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (١٦٠).

وقد جاء قوله تعالى ﴿ وما كان المؤمنون لينفروا كافة ﴾ بعد قوله تعالى ﴿ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ﴾ فالظاهر من سياق هذه الآيات أن نهي المؤمنين عن الخروج جميعاً مبين للمقصود من الأمر به.

فالمعنى: وما صح ولا استقام للمؤمنين أن يخرجوا جميعاً للجهاد في سبيل الله لأن في ذلك تعطيلاً للعمران وتعريضاً للنساء والذرية للخطر من مداهمة الأعداء فهلا خرج من كل قبيلة طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا في الدين بما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم وما يشاهدونه من سلوكه ومن إنزال النصر عليه وما يُجْرِيه الله على يديه من المعجزات فيبينوا ذلك لقومهم إذا رجعوا إليهم ويخوفوهم من عذاب الله ﴿ لعلهم يحذرون ﴾ فيقوى ايمانهم بالله تعالى ويقلعوا عما هم عليه من المعاصى!



### « ســورة يونــس »

## ماجاء في قوله تعالى

﴿ إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض عما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كان لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ﴾ (يونس /٢٤).

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنها (١٦٦) فاختلط كه فنبت بالماء من كل لون (١).

وأخرجه ابن جرير الطبري من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ﴾ قال: اختلط فنبت بالماء من كل لون ﴿ مما يأكل الناس ﴾ كالحنطة والشعير وسائر حبوب

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة يونس.

الأرض والبقول والثهار، وما يأكله الأنعام والبهائم من الحشيش والمراعى (١).

#### بيان المعنى:

يبين الله سبحانه لنا في هذه الآية حقارة الحياة الدنيا وهَوَان أمرها عما فيها من جمال وزينة، حيث ضرب لنا المثل لهذه الحياة في إقبالها بما تحمله من بهاء وجمال ثم إدبارها فجأة وانقطاعها، بماء أنزله الله جلا وعلا من السهاء على الأرض فأنبتت به نباتاً مختلفاً ألوانه، حتى إذا استوى هذا النبات على الأرض وأصبح بهيج النظر يرجى خيره ونفعه أرسل الله عليه آفة تهلكه وتقتلعه من جذوره حتى إذا نظر إليه الناظر لا يتصور أنه كان هناك بالأمس نبات بهيج المنظر زاهي الألوان.

والباء في قول عنالى ﴿ فاختلط به نبات الأرض ﴾ سببية يعني فاختلط بسبب الماء نبات الأرض، كما جاء في قول ابن عباس « فنبت بالماء من كل لون ».

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ١٠١/١١.

# « ســورة هــود » (۱۱)

## ١ \_ ما جاء في قوله تعالى

﴿ أَلَا إِنهُم يُتنون صدورهم ليستخفوا منه أَلَا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه إله عليم بذات الصدور ﴾ (هود/٥).

قال الإمام البخاري: حدثنا الحسن بن محمد بن صباح حدثنا (١٦٧) حجاج قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع ابن عباس يقرأ ﴿ أَلَا إِنهُم تَشُونِي صدورهم ﴾ قال سألته عنها فقال: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى الساء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى الساء فنزل ذلك فيهم».

وفي رواية أخرى للبخاري عن عمرو بن دينار قال: قرأ ابن عباس ﴿ أَلَا إِنهُم يُثنُونَ صِدُورِهُم ليستخفوا منه أَلَا حَينَ يستغشونَ عباس ﴿ يستغشونَ ﴾ يغطون رءوسهم (١).

# بيان المعنى:

قوله «سمع ابن عباس يقرأ ﴿ ألا إنهم تثنوني صدورهم ﴾

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿ أَلَا إنهم يثنون صدورهم ﴾ حديث رقم (١) محيح البخاري، ٢٦٨٤).

﴿ تثنوني ﴾ مضارع اثنونى كاحلولى فوزنه تَفْعَوعِل بتكرير العين وهو من أبنية المزيد الموضوعة للمبالغة ، وهذه القراءة في معنى قراءة الجمهور إلا أن المبالغة ملحوظة فيها فيكون المعنى مثلا: إلا أنهم تنحرف صدوهم انحرافاً بليغاً (١).

وقد بين ابن عباس في هذا الحديث أن الآية نزلت في أناس كانوا يستخفون عند قضاء الحاجة وعند مجامعة النساء حتى لا يفضوا بعوراتهم إلى السماء حياء من الله تعالى.

وبناء على هذا تكون هذه الآية قد نزلت في المسلمين لأن الكفار لا يصدر منهم مثل هذا العمل غالباً.

وقد روى عن ابن عباس في معنى الآية تفسير آخر وهو ما أخرجه ابن جرير قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال: أخبرت عن عكرمة أن ابن عباس قرأ ﴿ ألا إنهم تثنوني صدورهم ﴾ الشك في تثنوني صدورهم ﴾ الشك في الله وعمل السيئات ﴿ يستغشون ثيابهم ﴾ يستكبر أو يستكن من الله والله يراه ﴿ يعلم ما يسرون وما يعلنون ﴾ (٢) وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه (٣).

<sup>(</sup>١) روح المعاني للألوسي ٢١٠/١١.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١١/١٨٥.

<sup>(</sup>٣) بيان هذا الإسناد:

<sup>:</sup> ١ ــ محمد بن عبدالأعلى هو الصنعاني، وهو ثقة من الطبقة العاشرة (التقريب ١٨٢/٢). . رقم ٤٣٤، الخلاصة/٢٤٧).

٢ - محمد بن ثور هو الصنعاني أبو عبدالله العابد، وهو ثقة من الطبقة التاسعة (التقريب ٢٠/٢).

٣\_ معمر هو ابن راشد الأزدي، وهو ثقة تقدمت ترجمته (انظر ص ٢٠).

وبناء على هذا القول تكون الآية نازلة في الكفار.

والقول الأول أرجع من حيث الإسناد حيث رواه الإمام البخاري، والقول الثاني أقرب إلى سياق الآية.

والظاهر أن ابن عباس لم يرد أن الآية نزلت بسبب هؤلاء الذين يسلكون يستحيون من الإفضاء إلى السماء ولعله أراد أن هؤلاء الذين يسلكون هذا المسلك وهم يعتقدون أن الله لا يراهم يشبهون الكفار الذين نزلت فيهم الآية حيث كانوا يحنون صدورهم ويغطون رءوسهم بثيابهم ليستخفوا من الله حينها يسمعون كلامه الذي يشتمل على ردعهم وزجرهم.

ومما يدل على ذلك أن الإمام البخاري روى عن ابن عباس بعد هذا الحديث أنه فسر قوله تعالى ﴿ يستغشون ﴾ بقوله «يغطون رءوسهم» وهذا لا يكون في حال الاستخفاء عند قضاء الحاجة، وإنما يكون عند سماع الكلام الشديد الذي يشتمل على التأنيب والتقريع والتهديد.

٤ – عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة ثبت تقدمت ترجمته (انظر حديث رقم ٥).
 فرجال هذا الإسناد ثقات إلا أن فيه انقطاعا ما بين معمر وعكرمة حيث قال معمر «أخبرت عن عكرمة» ولم يبين من أخبره.

## ٢ \_ ما جاء في قوله تعالى

﴿ وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ﴾ (هود/٧)

(179) أخرج عبدالرزاق عن معمر عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس عن قوله تعالى ﴿ وكان عرشه على الماء ﴾ قلت: على أي شيء كان الماء قبل أن يخلق شيء؟ قال: على متن الريح، قال ابن جريج قال سعيد بن جبير: فقال ابن عباس: فكان يصعد إلى الساء بخار كبخار الأنهار فاستصبر فعاد صبيراً، فذلك قوله ﴿ ثم استوى إلى الساء وهي دخان ﴾(١).

#### بيان الإسناد:

ا معمر هو ابن راشد الأزدي وهو ثقة ثبت (٢).

 $\Upsilon$  - الأعمش هو سليهان بن مهران الأسدي الكاهلي، وهو ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع، لكنه يدلس، وهو من الطبقة الخامسة  $(\Upsilon)$ .

<sup>(</sup>١) مصنف عبدالرزاق، كتاب الحج، باب بنيان الكعبة حديث رقم ٩٠٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٨).

<sup>(</sup>٣) التقريب ٢٣١/١ رقم ٥٠٠، تذكرة الحفاظ ١٥٤/١، الخلاصة/١٥٥.

وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن تدليسه من النوع الذي لا يؤشر على روايت حيث ذكره من الطبقة الثانية من المدلسين وهم من احتمل الأئمة تدليسهم وأخرجوا لهم في الصحيح لإمامتهم وقلة تدليسهم في جنب ما رووا أو لأنهم لا يدلسون إلا عن ثقة (١).

٣ المنهال بن عمرو الأسدي بالولاء الكوفي، صدوق ربما وهم،
 من الطبقة الخامسة (٢).

 $\xi$  -  $\xi$  وسعید بن جبیر ثقة ثبت  $\xi$ 

وهذا إسناد متصل قد سمع رواته بعضهم من بعض(٤).

فرجال هذا الإسناد ثقات ما عدا المنهال بن عمرو فهو صدوق ربحا أخطأ، ولكنه لم يخطىء في هذا الحديث لأن الإمام ابن جرير أخرجه بإسناد صحيح عن الأعمش عن سعيد بن جبير وليس بينها المنهال بن عمرو، قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبدالأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الأعمش عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس وذكر نحوه (٥).

ورجال هذا الإسناد ثقات تقدمت تراجمهم (7) والأعمش قد سمع من سعيد بن جبر(7).

<sup>(</sup>١) طبقات المدلسين ص ٩.

<sup>(</sup>٢) التقريب ٢٧٨/٢ رقم ١٤٠٢.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (١١).

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب ٢١/ ٣١٩ رقم ٥٥٥، تهذيب الكهال (ترجمة معمر).

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري ١٢/٥.

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث رقم (١١) و(١٦٨) و(١٦٩).

<sup>(</sup>٧) تهذيب التهذيب ١٢/٤.

وبناء على هذا يكون هذا الحديث صحيحاً.

بيان المعنى:

قوله «فكان يصعد إلى السهاء بخار كبخار الأنهار فاستصبر فعاد صبيراً» قال ابن الاثير: الصبير سحاب أبيض متراكب متكاثف، يعني تكاثف البخار وتراكم فصار سحاباً(١).

<sup>(</sup>١) النهاية لابن الأثير (مادة صبر).

### ٣ \_ ما جاء في قوله تعالى

﴿ لَا جَرَمَ أَنْهُمَ فِي الْآخَرَةَ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴾ (هود/٢٢)

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنها: (۱۷۰) ﴿ لا جرم ﴾(۱) بلى.

وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس<sup>(٢)</sup>.

#### بيان المعنى:

قوله « ﴿ لا جرم ﴾ بلى » يعني أن هذه الصيغة تستعمل للإثبات والتحقيق.

قال الفراء: لا جرم: كلمة كانت في الأصل بمنزلة: لابد أنك قائم ولا محالة أنك ذاهب، فجرت على ذلك وكثر استعالهم إياها حتى صارت بمنزلة «حقاً» ألا ترى أن العرب تقول: لا جرم لآتينك، لا جرم قد أحسنت، وكذلك فسرها المفسرون بمعنى الحق، وأصلها

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة هود.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٣٤٨/٨.

من جرمت أي كسبت الذنب وجرمته (١).

والضمير في قوله تعالى ﴿ أنهم في الآخرة هم الأخسرون ﴾ يعود على الكفار المذكورين في الآيات السابقة.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للفراء ١/٨.

# ٤ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ فقال الملأ الذين كفروا من قومه مانراك إلا بشراً مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين ﴾ (هود/٢٧).

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنهما ﴿ بادي (۱۷۱) الرأى ﴾ ما ظهر لنا(۱).

وأخرجه ابن جرير من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس (٢).

#### بيان المعنى:

المعنى: فقال الكبراء من قوم نوح الذين كفروا بدعوته ﴿ مانراك الله بشراً مثلنا ﴾ فها الذي فضلك علينا حتى تكون رسولاً من الله إلينا وما نرى اتبعك إلا ضعفاؤنا وسفلتنا ﴿ بادي الرأي ﴾ أي ظاهر الرأي الذي يظهر لنا عند المقارنة بين من اتبعوك ومن خالفوك.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة هود.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٨/١٢.

### ه ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل ﴾ (هود/٤٠).

1۷۲) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنهما ﴿ وَفَارَ التنور ﴾ نبع الماء(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢).

وأخرجه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور ﴾ قال: إذا رأيت تنور أهلك يخرج منه الماء فإنه هلاك قومك(٣).

#### سان المعنى:

وعلى هذا التفسير المراد بالتنور في الآية التنور الـذي يخبز فيـه،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة هود.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٢/ ٤٠.

<sup>(</sup>۳) تفسير الطيري ۲۹/۱۲.

فيكون الله سبحانه قد جعله علامة لنوح عليه السلام.

وقيل إن المراد بالتنور وجه الأرض وقيل هو تنوير الصبح وقيل هو أشرف الأرض وأعلاها، ذكر ذلك ابن جرير ورجح كون المراد تنور الخبز لأنه هو المشهور بهذا الاسم عند العرب والقرآن نزل بلغتهم (١).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ۲۱/۸۳ - ٤٠.

## ٦ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سهاء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودى وقيل بعداً للقوم الظالمين ﴾ (هود/٤٤).

(۱۷۳) قال الإمام البخاري: قال أبن عباس رضي الله عنها ﴿ اقلعي ﴾ أمسكى (١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ اقلعي ﴾ : يقول: أمسكي ﴿ وغيض الماء ﴾ يقول: ذهب الماء (٢).

وقد نزلت هذه الآية ضمن آيات من سورة هود في شأن الطوفان الذي أهلك الله به قوم نوح لما كذبوا رسولهم نوحاً عليه السلام، حيث أمر الله سبحانه السهاء فأمطرت وأمر الأرض ففجرت عيونها فالتقى ماء السهاء وماء الأرض وأغرق الله الكافرين وأنجى نوحاً ومن معه في السفينة التي أمره الله بصنعها قبل ذلك.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة هود.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٢/٧٧.

ثم أمر الله سبحانه السهاء فأمسكت وأمر الأرض فابتلعت الماء في جوفها حتى جف الماء الذي فوق الأرض واستوت السفينة على جبل يقال له «الجودي» كها أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ واستوت على الجودي ﴾ يقول: على الجبل واسمه الجودي (١).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ۱۲/۸۸.

# ٧ ـ ماجاء في قوله تعالى

ولا جاءت رسلنا لوطاً سيء بهم وضاق بهم ذرعاً وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب (هود/٧٧-٨).

(۱۷٤) قال الإمام البخاري : قال ابن عباس رضي الله عنها ﴿ سيء بهم ﴾ ساء ظنه بقومه ﴿ وضاق بهم ﴾ بأضيافه ﴿ عصيب ﴾ شديد، ﴿ يهرعون ﴾ مسرعين ﴿ بقطع من الليل ﴾ بسواد (١).

وأخرجه ابن جرير الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ ولما جاءت رسلنا لوطاً سيء بهم وضاق بهم ذرعاً ﴾

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة هود عليه السلام في المقدمة والباب الأول وسورة الحجر.

يقول: ساء ظناً بقومه وضاق ذرعاً بأضيافه ﴿ وقال هذا يوم عصيب ﴾ أي يوم شديد، وفي قوله ﴿ يهرعون إليه ﴾ يقول مسرعين، وفي قوله ﴿ بقطع من الليل ﴾ قال: بطائفة من الليل (١).

#### بيان المعنى:

قوله ﴿ ولما جاءت رسلنا لوطاً ﴾ المراد بالرسل الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى لإهلاك قوم لوط وكانوا على هيئة بشر فأراد بهم قومه شراً وسوءاً.

قوله تعالى ﴿ وجاءه قومه يهرعون إليه ﴾ قال ابن عباس: «مسرعين» وقال أبو عبيدة: أي يستحثون إليه (٢) وقال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: وجاء لوطاً قومه يستحثون إليه يبرعدون مع سرعة المشي مما بهم من طلب الفاحشة يقال: «أهرع الرجل» من ببرد أو غضب أو حمى إذا أرعد، «وهو مهرع» إذا كان معجلاً حريصاً كما قال الراجز:

### بمعجلات نحوه مهارع

#### ومه قول مهلهل:

فجاؤوا يهرعون وهم أسارى نقودهم على رغم الأنوف(") قوله ﴿ بقطع من الليل ﴾ بسواد. قال ابن منظور: والقطع ظلمة آخر الليل، ومنه قوله تعالى ﴿ فأسر بأهلك بقطع من الليل ﴾ قال

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١/ ٨١، ٨٤، ٩٣.

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن ٢٩٤/١.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٨٣/١٢ لسان العرب (مادة هرع).

الأحفش: بسواد من الليل، قال الشاعر:

افتحي الباب فانظري في النجوم كم علينا من قطع ليل بهيم (١) وقال الفراء: وقوله ﴿ بقطع ﴾: بظلمة من آخر الليل (٢).

<sup>(</sup>١) لسان العرب (مادة قطع).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء ٢٤/٢.

# ٨ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق ﴾ (هود/ ١٠٦). قال الإمام البخاري : قال ابن عباس ﴿ زفير وشهيق ﴾ صوت (١٧٥) شديد وصوت ضعيف(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢).

#### بيان المعنى:

قوله ﴿ لهم فيها زفير وشهيق ﴾ قبل إن الزفير إخراج النفس والشهيق رده، وقال الزجاج: الزفير والشهيق من أصوات المكروبين، قال: والزفير من شديد الأنين وقبيحه، والشهيق الأنين الشديد المرتفع حداً (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق. باب رقم (۱۰). وكتاب التفسير، سورة هود باب رقم (٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١١٦/١٢.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (مادة شهق).

وعلى هذا فقول ابن عباس: «صوت شديد» يقصد به الشهيق، وقوله «وصوت ضعيف» يقصد به الزفير.

وقال الراغب الأصفهاني: فالزفير تردد النفس حتى تنتفخ الضلوع منه، وازدفر فلان كذا إذا تحمله بمشقة فتردد فيه نفسه، وقبل للإماء الحاملات للماء زوافر(١).

<sup>(</sup>١) مفردات الراغب الأصفهاني (مادة زفر).

# « ســـورة يوســف »(۱۲)

### ١ \_ ما جاء في قوله تعالى

﴿ ولما فصلت العير قبال أبوهم إني لأجدريح يسوسف لولا أن تفندون ﴾ (يوسف/٩٤).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ تفندون ﴾ تجهلون (١٠٠). (١٧٦) وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢).

### بيان المعنى:

قوله تعالى ﴿ ولما فصلت العير ﴾ يعني ولما خرجت القافلة التي تحمل إخوة يوسف عليه السلام من عند يوسف في مصر ﴿ قال أبوهم ﴾ هو يعقوب عليه السلام وهو في الشام ﴿ إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ﴾ يعني لولا أن تنسبوني إلى الجهل وضعف

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة يوسف عليه السلام.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٢/٩٥.

الرأي لصدقتموني فيها أقول لكم، فجواب لولا محذوف دل عليه سياق الكلام.

والفند يطلق على الفساد كما في قوله النابغة:

إلا سليان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفند ويطلق على ضعف الرأي والجهل والخرف من الكبر(١).

وقال الفراء في معنى قوله ﴿ لولا أَن تفندون ﴾ يقول: تكذبون وتعجزون وتضعفون (٢).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٦١/١٣، تفسير الالوسى ١٣/١٣، لسان العرب (مادة فند).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء ٢/٥٥.

# ٢ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ﴾ (يوسف/١١٠).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن (١٧٧) ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ابن عباس رضي الله عنها: ﴿ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا ﴾ خفيفة، ذهب بها هناك وتلا ﴿ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ﴾ فلقيت عروة بن الزبير فذكرت له ذلك»(١)

#### بيان المعنى:

قـوله « ﴿ وظنـوا أنهم قد كـذبوا ﴾ خفيفـة » أي قـرأهـا بتخفيف الذال وهي قراءة أبي جعفر والكوفيين وقرأ الباقون بالتشديد (٢).

قوله في رواية البخاري «ذهب بها هناك وتلا ﴿ حتى يقول

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة يوسف، حديث رقم ٤٥٢٤.

<sup>(</sup>٢) النشر في القراءات العشر ٢٩٦/٢.

الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الإشارة في قوله «هناك» تعود إلى السهاء كها جاء في رواية أخرى أخرجها النسائي والإسهاعيلي من هذا الوجه بلفط «ذهب ههنا وأشار إلى السهاء وتلا ﴿حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ﴾»(١) وما أبهم في هذه الرواية جاء مصرحاً به في رواية الطبري عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن ابن عباس قرأ ﴿ وظنوا أنهم قد كذبوا ﴾ خفيفة، قال ابن جريج: أقول كها يقول: أخلفوا، قال عبدالله \_ يعني ابن أبي مليكة \_ قال لي ابن عباس: كانوا بشراً، وتلا ابن عباس ﴿ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ﴾ قال ابن جريج: قال ابن أبي مليكة: ذهب بها إلى أنهم ضعفوا فظنوا أنهم أخلفوا أنهم أخلفوا أنهم

وعلى هذا التفسير فالضمير في قوله تعالى ﴿ وظنوا ﴾ يحتمل أن يعود على الرسل من المؤمنين وهذا هو الظاهر لأنه لا يجوز على الرسل أن يظنوا أن الله يخلف وعده، وإنما قد يحصل الضعف من بعض المؤمنين.

وقد روى عن ابن عباس ما يدل على أن الضمير في الآية يعود على الكفار من أتباع الرسل، من ذلك ما أخرجه ابن جرير من طرق كثيرة عن سعيد بن جبير وعمران بن الحارث السلمى وعلى بن أبي طلحة وغيرهم عن ابن عباس أنه قال: أيس الرسل من قومهم أن يصدقوهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم (٣).

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٣٦٨/٨.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۱۳/۸۲.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ١٣ /٨٤ - ٨٥.

وقد ذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» وصححه (١).

وقد اختار ابن جرير القول بأن الضمير في قوله ﴿ وظنوا ﴾ يعود على الكفار من الأمم السابقة واستدل على ذلك بأن هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى ﴿ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظر واكيف كان عاقبة الذين من قبلهم ﴾ قال: فكان ذلك دليلاً على أن اياس الرسل كان من إيمان قومهم الذين أهلكوا وأن المضمر في قوله ﴿ وظنوا أنهم قد كذبوا ﴾ إنما هو من ذكر من الذين من قبلهم من الأمم السابقة وزاد ذلك وضوحاً أيضاً اتباع الله في سياق الخبر عن الرسل وأعمهم قوله ﴿ فنجي من نشاء ﴾ إذ الذين أهلكوا هم الذين ظنوا أن الرسل قد كذبتهم فكذّبوهم ظناً منهم أنهم قد كذبوهم ذكر هم ظناً منهم أنهم قد كذبوهم ").

وقال الحافظ ابن حجر في شرح رواية البخاري: ولا يظن بابن عباس أنه يجوز على السرسول أن نفسه تحدثه بأن الله يخلف وعده بل الذي يظن بابن عباس أنه أراد بقوله «كانوا بشراً» إلى آخر كلامه من آمن من أتباع الرسل لا نفس الرسل وقول الراوي عنه «ذهب بها هناك أي إلى السهاء» معناه أن أتباع الرسل ظنوا أن ما وعدهم به الرسل على لسان الملك تخلف ولا مانع أن يقع ذلك في خواطر بعض الأتباع (٣).

ثم ذكر الرواية الأخيرة عن ابن عباس التي تنسب الظن إلى أقوام

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٣٦٩/٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٣/٨٥.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٣٦٨/٨ ـ ٣٦٩.

الرسل وقال: فليكن هو المعتمد في تأويل ما جاء عن ابن عباس في ذلك وهو أعلم بمراد نفسه من غيره (١).

أقول والرواية الأولى التي أخرجها الإمام البخاري عن ابن عباس مبهمة لم يبين فيها مرجع الضمائر في الآية أما الرواية الأخيرة التي أخرجها ابن جرير فهي واضحة حيث بين فيها مرجع الضمائر ونوع التكذيب فهي المعتمدة في بيان تفسير ابن عباس، وكلتا الروايتين قد نقلتا نقلًا صحيحاً.

أما رواية ابن جريج التي أخرجها ابن جرير فيحمل قول ابن على عباس فيها «كانوا بشراً» الخ على أتباع الرسل من المؤمنين لا على الرسل كما ذكر ابن حجر.

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٣٦٩/٨.

## « ســورة الرعــد »(۱۲)

## ١ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إغا أنت منذر ولكل قوم هاد ﴾ (الرعد/٧).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ هاد ﴾ داع(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢).

#### بيان المعنى:

قوله ﴿ ولكل قوم هاد ﴾ المراد بالهداية هنا الدلالة إلى الخير والدعوة إلى الطريق المستقيم.

واصل الهداية التقدم ومنه قيل للعنق هادي لتقدمه على سائر الجسد وهوادي الوحش متقدماتها الهادية لغيرها ويقال للدليل: الهادي لأنه يتقدم القوم (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة إبراهيم عليه السلام.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۱۰۸/۱۳.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب، المفردات في غريب القرآن، مقاييس اللغة (مادة هدى).

والهادي يحتمل أن يكون المراد به النبي صلى الله عليه وسلم فيكون المعنى إنما أنت منذر وداع لجميع الأقوام تدعوهم إلى الله عز وجل ويحتمل أن يكون المراد بالهادي كل نبي أرسله الله تعالى فيكون المعنى إنما أنت منذر لهذه الأمة، ولكل قوم من الأمم السابقة نبي بدعوهم إلى الله عز وجل(١).

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبري ١٣/١٣.

﴿ لَهُ دَعُوهُ الْحَقِ وَالْلَذِينَ يُلْحُنُونَ مِنْ دُونَـهُ لَا يُسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بَشِيءَ الإكباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه ﴾ (الرعد/١٤).

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿ كَبَاسُطُ (١٧٩) كَفْيُه ﴾ مثل المشرك الذي عبد مع الله إلهاً غيره كمثل العطشان الـذي ينظر إلى ظل خياله في الماء من بعيد وهو يريد أن يتناوله ولا يقدر(١).

وأخرجه ابن جرير الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢).

### بيان المعنى:

يبين ابن عباس في هذا الحديث أن مثل من يعبد الأوثان من دون الله وهي لا تمد يدها لعابديها بنفع ولا تدفع عنهم أي ضرر كمثل من يمد يديه إلى خياله في الماء ليتناوله ولا يستطيع ذلك.

وقد روى عن ابن عباس في بيان معنى المثل في الآية قول آخر وهو

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الرعد.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٣٠/١٣.

ما أحرجه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: يقول: مثل الأوثان الذين يعبدون من دون الله كمثل رجل قد بلغه العطش حتى كربه الموت وكفًاه في الماء قد وضعها لا يبلغان فاه، يقول الله: لا تستجيب الآلهة ولا تنفع الذين يعبدونها حتى يبلغ كفًا هذا فاه وما هما ببالغتين فاه أبداً.

وهذا القول أقرب إلى ظاهر الآية لأن الله جل وعلا ذكر في هذا المثل الذي ضربه لبيان عجز الأصنام عن نفع عابديها أن الذي بسط يديه إلى الماء أراد من ذلك أن يرتفع الماء حتى يبلغ فاه، وهذا المعنى ينطبق على ما جاء في الرواية الثانية ولا ينطبق على الرواية الأولى.

وقد روى عن على رضي الله عنه تفسير الآية بنحو ما جاء في الرواية الثانية حيث قال في تفسير الآية: كالرجل العطشان يمد يده إلى البئر ليرتفع الماء إليه وما هو ببالغه. أخرجه ابن جرير.

وأخرج نحو ذلك عن مجاهد وقتادة (١).

وقوله تعالى ﴿ له دعوة الحق ﴾ هي كلمة التوحيد لا إلـه إلا الله كما فسرها بذلك ابن عباس رضى الله عنها.

أخرجه ابن جرير عنه من طريق عكرمة ومن طريق علي بن أبي طلحة (٢).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٣٩/١٣ ـ ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٣ /١٢٨.

### « ســورة إبراهــيم »(۱٤)

# ١ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِّينَ بِدَلُوا نَعْمَةُ اللهُ كَفُراً وأَحْلُوا قُومُهُمْ دَارَ البَّوَارَ جَهُمْ عَلَم عَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

قال الإمام البخاري: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن عمرو (١٨٠) عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله تعالى ﴿ اللهٰ بدلوا نعمة اللهٰ كفراً ﴾ قال: هم والله كفار قريش(١).

### بيان المعنى:

قوله تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذينَ بِدِلُوا نَعِمَةُ اللهُ كَفُراً ﴾ المراد بنعمة الله ما أنعم به عليهم من إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم يدعوهم إلى الطريق المستقيم.

وقد بين ابن عباس في هذا الحديث أن المراد بالذين بدلوا نعمة الله كفراً كفار قريش، وقد جاء في بعض الروايات التي أخرجها الطبري من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قال: هم المشركون من أهل بدر(٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب المغازى، باب غزوة بدر، حديث رقم ٣٩٧٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٢٢/١٣.

أقول والمراد بهم قادتهم وزعماؤهم لأنهم هم اللذين أوردوا قومهم موارد الهلاك حيث صدوهم عن الدخول في الإسلام.

وقد أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس أن المراد بالذين بدلوا نعمة الله كفراً «جَبَلَةُ بن الأيهم» والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم (١).

وهذا الإسناد ضعيف كما تقدم فيقدم عليه ما جاء في الصحيح.

هذا من ناحية الإسناد، أما من ناحية المتن فهذا الأثر باطل لا يعتبر لأن التاريخ يثبت أن جبلة بن الأيهم آخر ملوك الغساسنة لم يسلم إلا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد كان مع الروم في معركة اليرموك، ثم أسلم وارتد عن الإسلام ولحق بالروم في عهد عمر رضي الله عنه، وذلك حينها لطم رجلًا فأراد عمر أن يقيد ذلك الرجل منه فأخذته العزة وداخله الشك فارتد عن الإسلام (٢).

وقوله تعالى ﴿ وأحلوا قومهم دار البوار ﴾ البوار الهـ الله من بار يبور بوراً وبـ واراً (٣) والمراد بـ دار البوار جهنم لقـ وله تعـ الى بعد ذلك ﴿ جهنم يصلونها وبئس القرار ﴾.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ۲۲۳/۱۳.

<sup>(</sup>٢) أنظر فتوح البلدان للبلاذري ١٤١ و ١٤٢ وتاريخ ابن خلدون ٢/٢٨١.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب، مادة (بور).

# « ســورة الحجــر » (۱۵)

# ١ \_ ما جاء في قوله تعالى

﴿ ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ﴾ (الحجر/٢٤).

قال الإمام الترمذي: حدثنا قتيبة أخبرنا نوح بن قيس الحُدَائي (١٨١) عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: «كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس، وكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطه فأنزل الله تعالى ﴿ ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ﴾(١)

#### \* \* \*

#### بيان الإسناد:

۱ ـ قتيبة هو ابن سعيد بن جميل البغلاني، وهو ثقة ثبت تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي، رقم ١٢٨ه، كتاب التفسير، سورة الحجر.

٢ ـ نـوح بن قيس بن ربـاح الأزدي أبـو روح البصري صـدوق رمي بالتشيع وهو من الطبقة الثامنة، مات سنة ثلاث أو أربـع وثمانـين ومائة أخرج له الإمام مسلم والأربعة (١).

٣ ـ عمرو بن مالك النُّكْرِي بضم النون البصري، صدوق له أوهام من الطبقة السابعة مات سنة تسع وعشرين ومائة، روى له البخاري في أفعال العباد والأربعة (٢).

٤ - أبو الجوزاء هو أوس بن عبدالله الربعي بفتح الباء ثقة يرسل
 كثيراً من الطبقة الثالثة مات سنة ثلاث وثمانين ومائة (٣).

وهذا إسناد متصل قد سمع رواته بعضهم من بعض (٤).

لكنه ضعيف لأن فيه عمرو بن مالك النكري وقد اتهم بالوهم في الحديث، ونقل الحافظ ابن حجر في ترجمة أبي الجوزاء شيخ عمرو بن مالك قدر عشرة مالك عن ابن عدي قال: حدث عنه عمرو بن مالك قدر عشرة أحاديث غير محفوظة (٥).

وقد أخرج هذا الحديث الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وأبو داود الطيالسي وابن حبان والحاكم والبيهقي كلهم من طريق نوح بن

<sup>(</sup>١) التقريب ٣٠٨/٢، رقم ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) التقريب ٢/٧٧، الميزان ٤/٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) التقريب ٨٦/١ رقم ٦٥٦، الكاشف ١٤٢/١.

<sup>(</sup>٤) تهـذیب التـهـذیب ۸/۸۳۸ رقـم ۲۳۹، ۱۰/۸۸۰ رقم ۹٦/۸ ۸۷۰ رقـم ۱۰۵، ۲۰۷۰ رقـم ۱۰۵، ۲۰۷۰ رقـم ۱۰۵، ۲۰۲۰ رقـم ۱۰۵،

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب ١/٣٨٤.

قيس الحُـدَائي عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس (١).

وقال الإمام الترمذي بعد رواية هذا الحديث: وروى جعفر بن سليهان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عباس وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح.

أقول: وقد أخرج الطبري هذا الحديث من طريق عبدالرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليان قال أخبرني عمرو بن مالك قال سمعت أبا الجوزاء يقول في قوله الله ﴿ ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ﴾ قال: المستقدمين منكم في الصفوف في الصلاة والمستأخرين (٢).

وقد روى عن ابن عباس في الآية تفسير آخر وهو ما أخرجه (١٨٢) الإمام ابن جرير قال: حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة: قوله ﴿ ولقد علمنا المستقدمين منكم ﴾ قال: كان ابن عباس يقول: آدم صلى الله عليه وسلم ومن مضى من ذريته ﴿ ولقد علمنا المستأخرين ﴾ من بقى في اصلاب الرجال. (٣)

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ١/٥٠٥.

سنن النسائي ٢/١١٨.

كتاب الإمامة، باب المنفرد خلف الصف.

سنن ابن ماجه رقم ١٠٤٦ كتاب إقامة الصلاة، باب الخشوع.

مسند الطيالسي ٢٠/٢ رقم ١٩٦٠

موارد الظمآن، كتاب التفسير رقم ١٧٤٩.

المستدرك ٣٥٣/٢، كتاب التفسير، سورة الحجر.

سنن البيهقي ٩٨/٣، كتاب الصلاة، باب الرجل يقف في آخر الصفوف.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٦/١٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ٢٤/١٤.

وإسناده ضعيف لانقطاعه حيث لم يسمع قتادة من ابن عباس (١).

ولكن معناه مناسب لسياق الآيات لأن الله جل وعلا قال قبل هذه الآية ﴿ وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ﴾ وقال بعدها ﴿ وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ﴾ فكونه جل وعلا هو الذي يحيي خلقه ويميتهم وهو الآخر الذي يبقى بعدما تفنى الخلائق ثم يحشرهم جميعاً يستلزم أن يكون عالماً بالأولين والآخرين فجميع الخلق خاضعون لسنة الإحياء والإماتة ثم الحشر بعد ذلك لأنه تعالى عالم بهم جميعاً لا تخفى عليه خافية.

فهذا هو المعنى المناسب لسياق الآيات أما المعنى المذكور في حديث الباب فمع أنه مما يستبعد وقوعه في عصر النبي ى الله عليه وسلم فهو بعيد عن سياق الآيات.

<sup>(</sup>١) بيان هذا الإسناد:

١٠١/١ رقم الطبقة العاشرة (التقريب ١٠١/١ رقم الطبقة العاشرة (التقريب ١٠١/١ رقم ٧٤).

٢ - ويزيد هو ابن زريع وهو ثقة ثبت مضى في الحديث رقم ٤٩.

٣ ـ وسعيد هو ابن أبي عروبة وهو ثقة حافظ مضى في الحديث رقم ١١.

٤ ـ وقتادة هو السدوسي وهو ثقة ثبت مضى في الحديث رقم ١١.

وهذا الإسناد متصل إلى قتادة (انظر سماع هؤلاء الرواية بعضهم من بعض في تهذيب التهذيب ٤٥٨/١ رقم ٣٢٥/١ رقم ٧٢٦، إلا أن قتادة لم يسمع من ابن عباس، انظر تهذيب ٣٥١/٨ رقم ٦٣٥).

﴿ فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون ﴾ الحجر/ ٦١ - ٦٢).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضى الله عنهما ﴿ قوم (١٨٣) منكرون ﴾ أنكرهم لوط(١).

وقال الحافظ ابن حجر: وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس<sup>(٢)</sup>.

وقوله «أنكرهم لوط» أي لم يعرف لوط عليه السلام أن الذين نزلوا عليه من الملائكة لكونهم جاءوا في صورة البشر.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الحجر.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٣٧٩/٨.

﴿ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ﴾ (الحجر/٧٢).

\* \* \*

(١٨٤) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنهما ﴿ لعمرك ﴾ لعيشك(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قـوله ﴿ لعمـرك ﴾ يقول لعيشـك ﴿ إنهم لفي سكـرتهم يعمهـون ﴾ قال: يتادون(٢).

وأخرجه أبو يعلى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عـز وجل ﴿ لَعَمْرُكُ ﴾ قال: لحياتك. ذكره الهيثمي وقال: إسناده جيد(٣).

بيان المعنى :

هذه الآية جاءت ضمن آيات تتحدث عن قوم لوط عليه السلام

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الحجو.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٤/ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ٤٦/٧.

والخطاب في قوله تعالى ﴿ لعمرك ﴾ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومما يبدل على ذلك ما أخرجه ابن جرير من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره قال الله تعالى ذكره ﴿ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ﴾(١).

وأخرجه الحارث بن أبي اسامة في مسنده(٢).

وقوله ﴿ لَهُي سَكَرَبُهُم ﴾ قال قتادة: أي في ضلالتهم (٣) يعني وهم في ضلالتهم وغوايتهم التي أذهبت عقولهم فلم يدركوا الحق الذي دعاهم إليه نبيهم لوط عليه السلام حتى داهمهم العذاب وهم غافلون عما يراد بهم.

وقوله ﴿ يعمهون ﴾ العمه هو الحيرة والتردد، والعمه في البصيرة كالعمى في البصر<sup>(٤)</sup>، وفسره ابن عباس بالتمادي لأن مما يترتب على الحيرة وعمى البصيرة التمادي في الضلال والغواية.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٤/١٤.

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية رقم ٣٦٦٣.

<sup>. (</sup>٣) تفسير الطبري ١٤/١٤.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب مادة (عمه).

﴿ وَلَقَدَ آتَيْنَاكُ سَبِعًا مِنَ الْمُثَانِي وَالْقُرِآنَ الْعَظْيُمُ ﴾ (الحجر/٨٧).

\* \* \*

(١٨٥) قال الإمام النسائي: أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم سبعاً من المثاني، السبع الطوال (١)

#### بيان الإسناد:

ا ححمد بن قدامة بن اعين المصيص الهاشمي بالولاء، ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة خمسين ومائتين تقريباً. أخرج له أبو داود والنسائي(٢).

٢ - جرير هو ابن عبدالحميد الضيي، وهو ثقة صحيح الكتاب وقيل كان في آخر عمره يهم إذا حدث من حفظه (٣).

<sup>(</sup>١) سنن النسائي، كتاب الافتتاح، باب تأويل قوله تعالى ﴿ ولقد آتيناك سبعاً من المثناني ﴾ ٢ / ١٣٩٨.

<sup>((</sup>٢) التقريب ٢٠١/٢ رقم ٦٣٥، الكاشف ٣٠/٥، الخلاصة/ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم ٢٢.

٣ ـ والأعمش هو سليهان بن مهران وهو ثقة حافظ لكنه يدلس ولكن تدليسه من النوع الذي لا يؤثر على صحة روايته كها تقدم (١).

٤ ـ ومسلم هو ابن عمران البطين أبو عبدالله الكوفي، وهـو ثقة من الطبقة السادسة، أخرج له الجماعة (٢).

٥ \_ وسعيد بن جبير ثقة ثبت<sup>(٣)</sup>.

فهؤلاء الرواة ثقات وقد سمع بعضهم من بعض (٤) وعلى هذا فالإسناد صحيح وصححه الحافظ ابن حجر (٥).

وأخرجه الإمام أبو داود السجستاني من طريق عشمان بن أبي شيبة بهذا الإسناد وذكر مثله. وزاد «وأوتي موسى عليه السلام ستاً فلما ألقى الألواح رفعت اثنتان وبقي أربع» (٦).

وأخرجه الإمام النسائي أيضاً من طريق أبي إسحاق السبيعي عن مسلم البطين بهذا الإسناد وذكر مثل الرواية الأولى (٧).

### بيان المعنى:

من هذه الرواية تبين لنا أن السبع المثاني في الآية هي السور السبع الطوال ولم يبين الراوي في هذه الآية المراد بالسبع الطوال ولكن جاء

<sup>(</sup>١) أنظر الحديث رقم ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) التقريب ٢٤٦/٢ رقم ١٠٩٤.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم ١١.

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب ٢٩/٩٠٤ رقم ٦٦٥، ٧٥/٢ رقم ١١١، ١٣٤/١٠ رقم ٣٤٤

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ١٥٨/٨.

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب رقم ٣٥١، حديث رقم ١٤٥٩.

<sup>(</sup>٧) سنن النسائي، كتاب الافتتاح، باب تأويل قوله تعالى ﴿ ولقد آتيناك سبعا من المثنان ﴾ ١٤٠/٢.

بيانها في رواية الحاكم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ ولقد آتيناك سبعاً من المثاني ﴾ قال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف وسورة الكهف.

ثم قبال «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي (١).

وأخرجه الطبراني كذلك عن ابن عباس ذكره الحافظ الهيثمي وقال: ورجاله رجال الصحيح (٢).

وقد روى عن ابن عباس في تفسير الآية قول آخر وهو ما أخرجه أبو عبدالله الحاكم من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبي أن سعيد بن جبير أخبره قال ﴿ ولقد آتيناك سبعاً من المثاني ﴾ قال: هي أم القرآن، قال أبي: وقرأ على سعيد بن جبير (بسم الله الرحمن الرحيم) الآية السابعة، قال سعيد بن جبير: وقرأها على ابن عباس كما قرأتها عليك، ثم قال: (بسم الله الرحمن الرحيم) الآية السابعة قال ابن عباس: فأخرجها الله لكم وما أخرجها لأحد قبلكم.

ثم قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي (٣).

وأخرجه الإمام الشافعي في مسنده والبيهقي في سننه(٢).

<sup>(</sup>١) المستدرك ٢ / ٣٥٥ كتاب التفسير.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ٤٦/٧ كتاب التفسير.

<sup>(</sup>٣) المستدرك كتاب فضائل القرآن ١/٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن ص ٧٤، سنن البيهقي كتاب الصلاة باب الدليل على أن البسملة آية ٢/٤٤، ٤٥.

وأخرجه الحاكم أيضاً من طريق آخر عن ابن جريج عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ﴿ ولقد آتيناك سبعاً من المثاني ﴾ قال: فاتحة الكتاب، ثم قال (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين) فقلت لأبي: لقد أخبرك سعيد أن ابن عباس قال: بسم الله الرحمن الرحيم آية قال: نعم.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي على تصحيحه(١).

فعلى هذا التفسير يكون المراد بالسبع المثاني فاتحة الكتاب، وتكون البسملة آية منها، وهذا التفسير أرجح لما أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم يقل الله ﴿ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ﴾ (الأنفال/٢٤)؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، ثم أخذ بيدى فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته (٢٠).

ومما يرجح هذا التفسير أيضاً أن بعض السور الطوال لم تنزل الا في المدينة وهذه الآية من سورة الحجر وهي مكية وقد يكون البعض الآخر نزل بعدها في مكة كما أخرج ابن جرير من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله الله تعالى ﴿ ولقد آتيناك

<sup>(</sup>١) المستدرك ٢٥٧/٢ كتاب التفسير.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب التفسير، رقم ٤٤٧٤ و ٤٧٠٣.

سبعاً من المثاني ﴾ قال: فاتحة الكتاب ـ سبع آيات، قلت للربيع: إنهم يقولون السبع الطوال فقال: لقد أنزلت هذه وما أنزل من الطوال شيء (١٠).

وقد قيل إن سبب تسمية الفاتحة «مثاني» هـو كونها تثنى في كـل ركعة من الصلاة أي تكرر وتعاد، وقد روى ذلك عن الحسن البصري وقتادة (٢).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٤/٥٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٥٦/١٤.

﴿ وقل إنى أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين. الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ﴾ (الحجر/ ٨٩ - ٩٣)

قال الإمام البخاري: حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا هشيم (١٨٦) أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنها ﴿ اللّذِين جعلوا القرآن عضين ﴾ قال: هم أهل الكتاب، جزءوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه.

وفي رواية أخرى للبخاري عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنها ﴿ كَمَا أَسْرَلْنَا عَلَى المقتسمين ﴾ قال: آمنوا ببعض وكفروا ببعض: اليهود والنصاري(١).

وأخرجه الطبري والحاكم كما أخرجه الطبراني في الأوسط ذكره الهيثمي (٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري رقم ٤٧٠٥، ٤٧٠٦، كتاب التفسير باب قوله: ﴿ اللَّذِينَ جَعَلُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَرَقَم ٣٩٤٥ كتاب مناقب الأنصار باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>۲) المستدرك ۲/۳۵۵، كتاب التفسير سورة الحجر مجمع الزوائد ٤٦/٧ كتاب التفسير تفسير الطبري ٢٢/١٤.

#### بيان المعنى:

من تفسير ابن عباس السابق الذي أخرجه الإمام البخاري تبين لنا أن المراد بالمقتسمين اليهود والنصارى وأن معنى اقتسامهم أنهم آمنوا ببعض القرآن وكفروا ببعضه.

وقد روى عن ابن عباس في بيان المراد بالمقتسمين قـول آخر وهـو ما أخرجه محمد بن إسحاق وابن أبي حاتم وأبو نعيم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا سِنَّ فيهم، وقد حضر الموسم، فقال لهم: يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم وان وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فاجمعوا فيه رأيأ واحدأ ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً، فقالوا: أنت فقل وأقم لنا به رأياً نقول به، قال: لا بل أنتم قولوا لأسمع، قالوا: نقول كاهن، قال: ما هو بكاهن لقد رأينا الكهان في هو بزمزمة الكهان(١) ولا بسجعهم، قالوا: فنقول مجنون، قال: ما هو بمجنون لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا تخالجه (٢) ولا وسوسته، قالوا: فنقول شاعر، قال: ما هو بشاعر لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه، وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فها هو بالشعر، قالوا: فنقول ساحر، قال: ما هو بساحر لقد رأينا السحار وسحرهم فيها هو بنفثه ولا بعقده، قالوا: فيهاذا نقول؟ قيال: والله إن لقول محلاوة وإن عليه طلاوة وإن أصله لعذق وإن فرعه لجناء فيها أنتم بقائلين من هذا

<sup>(</sup>١) الزمزمة الكلام من غير تحريك الشفتين واللسان بحيث يكون الفم مطبقاً ومنه زمزمة الأعاجم وهي تراطنهم عند الأكل وهم صموت لايستعملون اللسان ولا الشفة في كلامهم - اللسان مادة زمم -.

<sup>(</sup>٢) أي تحركه يميناً وشمالاً يقال تخلج المجنون إذا تمايل في مشيته كأنما يجتذب يمنة ويسرة \_ اللسان مادة خلج .

شيئاً إلا عرف أنه باطل وإن أقرب القول أن تقولوا هو ساحر يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وأحيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك فأنزل الله في الوليد وذلك من قوله ﴿ ذرني ومن خلقت وحيداً ﴾ إلى قوله ﴿ سأصليه سقر ﴾ وأنزل الله في أولئك النفر الذين كانوا معه ﴿ الذين جعلوا القرآن عضين ﴾ أي أصناف ﴿ فوربك لنسألهم أجمعين عما كانوا يعملون ﴾ (١).

أقول: لا شك أن رواية البخاري السابقة أصح من هذه الرواية ولكن هذه الرواية أنسب لسياق الآيات حيث جاء في هذه الآيات في الذين جعلوا القرآن عضين في وهذا ينطبق على كفار مكة الذين وصفوا القرآن بأنه كهانة وسحر وشعر وقت نزول هذه الآيات، أما اليهود والنصارى فإن كان المراد بهم الذين سبقوا بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينطبق عليهم أنهم جزءوا القرآن فآمنوا ببعضه وكفروا ببعض فلابد من تأويل كلمة (القرآن) بالمقروء حتى ينطبق على كتبهم وهذا خلاف الظاهر من الآية، وان كان المقصود اليهود والنصارى المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تنطبق الآية عليهم والنصارى المعاصرين المنبي على الله عليه وسلم فلا تنطبق الآية عليهم والنصارى المعاصرين المنابي على الله عليه والنصارى إلا في المدينة.

ومما يؤيد كون الآيات في المشركين قوله تعالى بعد هذه الآيات ﴿ فَاصِدَع بَمَا تَوْمَر وأَعْرَضَ عَنِ المشركينَ. إنا كَفَينَاكُ المستهزئين الله الله الله إلها آخر فسوف يعلمون ﴾ فقد نزلت هذه الآيات في جماعة من كفار قريش كما روى ذلك عن ابن عباس.

قال السيوطي: وأخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي وأبو نعيم

<sup>(</sup>١) الدار المنثور ١٠٦/٤، سيرة ابن هشام ٢٦٨/١.

كلاهما في الدلائل وابن مردويه بسند حسن والضياء في المختارة عن ابن عباس في قوله ﴿ إِنَا كَفَيْنَاكُ الْمُسْتَهِزِئِينَ ﴾ قال: المستهزءون: الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث والأسود بن المطلب والحارث بن عيطل السهمي والعاصى بن وائل، فأتاه جبريل فشكاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أرني إياهم، فأراه الوليد فأومأ إلى أَكْحَلِه، فقال: ما صنعت شيئاً، قال: كفيته، ثم أراه الأسود بن عبد يغوث فأومأ إلى رأسه، فقال: ما صنعت شيئًا، قال: كفيته، ثم أراه الحارث فأومأ إلى بطنه، فقال: ما صنعت شيئاً، فقال كفيته، ثم أراه العاصى بن وائل فأومأ إلى أخمصه، فقال ما صنعت شيئاً، فقال كفيته، فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلًا فأصاب أكحله فقطعها، وأما الأسود بن المطلب فنزل تحت سمرة فجعل يقول يا بني ألا تدفعون عني قد هلكت فطعن بالشوك في عيني فجعلوا يقولون: ما نرى شيئاً فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه، وأما الأسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فهات منها، وأما الحارث فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرؤه من فيه فهات منه، وأما العاصى فركب إلى الطائف فريض على شبرقة (١) فدخل في أخمص قدمه شوكة فقتلته (٢).

والظاهر أن المستهزئين هؤلاء هم المقتسمون المذكورون في الآية السابقة لأن سياق الآيات واحد ولأن الوليد بن المغيرة الذي كان زعيماً للمقتسمين كما جاء في الرواية السابقة عن ابن عباس هو زعيم

<sup>(</sup>١) الشبرق نوع من النبات له ثمر قيه شوك واحدت ه شبرقه ويسمى شبرق مادام رطباً فإذا يبس يسمى الضريع ـ اللسان مادة شبرق ـ.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور ١٠٧/٤.

المستهزئين أيضاً كما جاء في رواية أخرى أخرجها الطبري من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن رجل عن ابن عباس: أن المستهزئين كان رأسهم الوليد بن المغيرة وهو الذي جمعهم (١).

فهذا مما يؤيد كون المقتسمين جماعة من مشركي مكة.

وقد تبين من خبر المستهزئين أن العذاب الذي أنزله الله على المقتسمين كان عقوبة من الله لهم في الدنيا فأصيبوا جميعاً بعاهات وأوجاع مؤلمة قبل أن يموتوا.

فقوله تعالى ﴿ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى المُقتسمين ﴾ معناه كالعذاب الذي أنزلناه على المقتسمين، والمشبه محذوف يفهم من الكلام، والمعنى: وقل يا رسول الله لهؤلاء المشركين الذين أصروا على كفرهم وعنادهم أنا النذير الذي ابان إنذاره لكم أن يحل بكم عذاب من الله كالذي أنزله على المقتسمين.

وقوله تعالى ﴿ الذين جعلوا القرآن عضين ﴾ أي الذين فرقوا القول في القرآن فجعلوه أصنافاً فبعضهم قال عنه كهانة وبعضهم قال إنه سحر وبعضهم قال إنه هذيان جنون، فقوله ﴿ عضين ﴾ جمع عضو من قولهم عَضَيْت الشيء تَعْضِيَةً إذا فرقته كها قال رؤية:

وليس دين الله بالمُعَضَى

<sup>(</sup>۱) تفسر الطرى ۷۰/۱٤.

وإسناد هذه الرواية ضعيف لأن فيه رجلًا مجهولًا كما أن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت غير معروف كما تقدم.

يعني بالمفرق(١).

وقيل إنه جمع عِضة وأصله عِضَهة ذهبت هاؤها الأصلية كما نقصوا الهاء من الشفة وأصلها شفهة ومن الشاة وأصلها شاهة، يقال منه عضهت الرجل أعضهه عضها إذا بهته وقذفته ببهتان فيكون معنى الآية على هذا: الذين عضهوا القرآن فقالوا هو سحر أو شعر أو كهانة ذكر ذلك ابن جرير ونسب هذا المعنى إلى قتادة (٢).

وسواء كان أصل الكلمة من التعضية بمعنى التفرقة أو من العضه بمعنى الكذب والبهتان فإن معنى الآية لا يختلف لأن المقتسمين من المشركين حصل منهم التفرق في الحكم على القرآن كما حصل منهم الكذب والبهتان في حكمهم عليه.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٤/١٤، اللسان مادة (عضا).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٤/ ٦٥.

### « سـورة النحـل »

### ١ \_ ما جاء في قوله تعالى

﴿ هـ و الذي أنـزل من السماء مـاء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ﴾ (النحل/١٠)

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنها (١٨٧) ﴿ تسيمون ﴾ ترعون (١).

وأخرجه ابن جرير الطبري من طريق عكرمة ومن طريق علي بن أبي طلحة ومن طريق العوفي عن ابن عباس<sup>(٢)</sup>.

#### بيان المعنى:

قوله «﴿ تسيمون ﴾ ترعون» يقال: أَسَامَ الماشية وسَوَّمَها جعلها ترعى وسَامَت بنفسها فهي سائمة وسَوَام رعت حيث شاءت، وأصل ذلك على ما قال الزجاج السُّومَة وهي كالسِّمَة العلامة لأن المواشي تؤثر علامات في الأرض والأماكن التي ترعاها(٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة النحل.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٤/٨٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير الالوسي ١٠٦/١٤، لسان العرب (مادة سوم).

﴿ أَفَأُمَنَ الذِّينَ مَكْرُوا السِّيئَاتَ أَنْ يُخْسَفُ الله بَهُمُ الأَرْضُ أُو يَأْتِيهُمُ العَسَدَابُ مِن حيث لا يشعسرون أو يسأخسنهم في تقلبهم فسما هم معجزين ﴾ (النحل/ ٤٥ - ٤٦)

(١٨٨) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنهما ﴿ فِي تقلبهم ﴾ اختلافهم (١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢).

والمعنى أو يأخذهم في اختلافهم في الأرض وترددهم في الاسفار كما أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله ﴿ أُو يَأْخَذُهُم فِي تقلبهم ﴾ قال: إن شئت أخذته في سفر (٣).

وقوله تعالى ﴿ أَفَامَنِ الذينِ مَكْرُوا السيئاتِ ﴾ هم كفار أهل مكة الذين مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وحاولوا صد أصحابه

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب التفسير، سورة النحل.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى ١١٢/١٤

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ١١٢/١٤

عن الإيمان به واتباعه وأساؤا سمعته عند العرب وقوله ﴿ الذين مكروا السيئات ﴾ أي الذين مكروا المكراتِ السيئات التي قُصَّت عنهم، على أن ﴿ السيئات ﴾ نعت لمصدر محذوف(١).

(١) تفسير البيضاوي ٢٩٢

﴿ أُولِم يروا إلى ما خلق الله من شيءٍ يتفيأ ظلاله عن اليمين والشهائل سجداً لله وهم داخرون ﴾ (النحل/٤٨).

(١٨٩) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنهها: ﴿ يتفيأ ﴾ يتميل (١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢).

#### بيان المعنى:

أصل الفيء الرجوع يقال فاء الظل إذا رجع (٣) ، وتفسير ابن عباس التفيؤ بالتميل لتنقل الظل بين اليمين والشهال في الصباح والمساء ، فهو يرجع من موضعه أول النهار ليعود إلى موضع آخر من آخر النهار.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة النحل.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ۱۱۵/۱٤

<sup>(</sup>٣) المفردات في غريب القرآن (مادة فيأ).

وسجود الكائنات لله تعالى هو خضوعها التام لله تعالى حيث لا تخرج قيد شعره عن النظام الذي سنه الله تعالى لها.

وقـوله ﴿ وهم داخـرون ﴾ أي صـاغـرون متـذللون، قـال أبـو عبيدة: أي صاغرون، يقال: فلان دخر لله أي ذل وخضع(١).

وبهذا المعنى فسره مجاهد وقتادة أخسرجه ابن جسرير من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد ومن طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة (٢).

<sup>(</sup>١) مجاز القرآن ١/٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٤/١١٦.

﴿ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً إنَّ في ذلك لآية لقوم يعقلون ﴾ (النحل/٦٧).

(١٩٠) قال الإمام البخاري، قال ابن عباس: السكر ما حرم من ثمرتها، والرزق الحسن ما أحل الله(١).

وقد وصله ابن جرير من عدة طريق عن عمرو بن سفيان عن ابن عباس وذكر مثله(٢).

ووصله أيضاً من طريق سعيـد بن جبـير عن ابن عبـاس وذكـر مثله (۳).

وأخرج البيهقي والطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله تعالى ﴿ تتخذون منه سكراً ﴾ قال: فحرم الله بعد ذلك السكر مع تحريم الخمر لأنه منها، قال ﴿ ورزقاً

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة النحل.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٣٤/١٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ١٤/١٣٥.

حسناً ﴾ فهو حلاله من الخل والرّب والنبيذ وأشباه ذلك فأقره الله وجعله الله حلالًا للمسلمين (١).

ومن هذه الرواية يتبين لنا ان هذه الآية نزلت قبل تحريم الخمر، وهو كذلك لأن سورة النحل مكية وتحريم الخمر نزل بعد ذلك في المدينة.

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى ٢٩٧/٨، كتاب الأشربة، باب ما يحتج بـه من رخص في المسكر إذا لم يشرب منه ما يسكر والجواب عنه ـ تفسير الطبرى ١٤/١٣٧.

﴿ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا ﴾ (النحل/٦٨ ـ ٦٩)

(۱۹۱) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنها ﴿ سبل ربك ذللاً ﴾ لايتوعر عليها مكان سلكته(١).

وأخرجه ابن جرير عن مجاهد وذكر مثله(٢).

وعلى هذا التفسير فقوله تعالى ﴿ ذَلَكُ ﴾ وصف للسبل أي سبلًا ميسرة مسهلة.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة النحل.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٤٠/١٤.

﴿ وَاللّٰهِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ بِنَيْنَ وحفدة ورزقكم من الطيبات ﴾ (النحل/٧٢).

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنهما ﴿ حفدة ﴾ (١٩٢) من ولد الرجل(١).

وأخرجه ابن جرير قال حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبدالصمد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﴿ وحفدة ﴾ قال: هم الولد وولد الولد(٢).

وذكره ابن حجر في الفتح وقال إسناده صحيح $^{(7)}$ .

### بيان المعنى:

قوله تعالى ﴿ وحفدة ﴾ أي مسارعين في خدمة الآباء من الأولاد وأولادهم من حفد يحفد حفداً وحفداناً بمعنى خف وأسرع في العمل،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة النحل.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٤٦/١٤.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٣٨٦/٨.

ومنه ما روى في الدعاء «وإليك نسعى ونحفد» أي نسرع في العمل (١).

وقول ابن عباس «من ولـد الرجـل» بيان للمـراد من الحفدة وهم أولاد الرجل.

وروى عن ابن عباس أن المراد بالحفدة الأصهار، أخرج ذلك ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ وحفدة ﴾ قال: الأصهار.

وأخرجه ابن جرير من عدة طرق عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه (٢).

وروى عن ابن عباس أن المراد بالحفدة بنو امرأة الـرجل من غـيره أخرجه ابن جرير عنه من طريق العوفي (٣).

أقول وإذا نظرنا إلى كلمة (حفدة) في اللغة نجد أنها جمع حافد وهو المتخفف السريع في الخدمة والعمل. وهي في الآية معطوفة على البنين فيقتضي ذلك أن الحفدة من جملة ما مَنَّ الله به على الرجال من أزواجهم ليكونوا أعواناً لهم وهذا يشمل أولاد الزوج وأولادهم وأولاد الزوجة من غير الزوج وأقاربها.

<sup>(</sup>١) لسان العرب مادة (حفد).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى ١٤٤/١٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ١٤٦/١٤.

﴿ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ﴾ (النحل/١٠٦)

قال الإمام النسائي: أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا (١٩٣) إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا علي بن الحسين بن واقد قال أخبرني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: في سورة النحل في من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾ إلى قوله ﴿ ولهم عذاب عظيم ﴾ فنسخ واستثنى من ذلك فقال ﴿ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ﴾ وهو عبدالله بن سعد بن أبي سرح الذي كان على مصر كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأزله الشيطان

فلحق بالكفار فأمر به أن يقتل يوم الفتح فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم(١).

### بيان الإسناد:

۱ - زکریا بن یحیی هو أبو عبدالرحمن زکریا بن یحیی بن إیاس السِّجزی، وهو ثقة حافظ.

 ۲ - إسحاق بن إبراهيم هـو أبو محمـد إسحـاق بن إبـراهيم بن غلد الحنظلي، المعروف بابن راهويه، وهو ثقة حافظ مجتهد.

٣ - على بن الحسين بن واقد المروزي، صدوق يهم.

٤ ـ وأبوه هو الحسين بن واقد المروزي، وهو ثقة له أوهام.

٥ ـ ويزيد النحوي ثقة عابد.

٦ ـ وعكرمة ثقة ثبت.

وقد تقدمت تراجم هؤلاء الرواة وتبين لنا سماع بعضهم من بعض.

وبهذا تبين لنا أن هذا الإسناد فيه علي بن الحسين وأبوه قد اتها بالوهم.

وقد رواه ابن جرير الطبري من طريق أبي تُمَيلة يحيى بن واضح عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة والحسن البصري على انه من قولها.

ويحيى بن واضح ثقة كها تقدم فروايته مقدمة عـلى رواية عـلي بن

<sup>(</sup>١) سنن النسائي، كتاب تحريم الدم، باب توبة المرتد ١٠٧/٧.

الحسين بن واقد، وبمخالفة علي بن الحسين لمن هنو أوثق منه تكون روايته ضعيفة ولعل رفع هذا إلى ابن عباس من أوهام علي بن الحسين.

### بيان المعنى:

في هذه الآيات تبين لنا أن من ارتد عن الإسلام فكفر بالله من بعد إيمانه غير مُكْرَه على الكفر بل قد شرح بالكفر صدراً فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم.

وإنما عاقبه الله بهذه العقوبة العظيمة لفداحة جرمه، وشناعة ذنبه حيث فضل الكفر على الإيمان والضلال على الهدى، فاختار لنفسه أن يسير في الظلمات بعدما عرف النور وسار في طريقه وأدرك مزاياه البالغة، فسلوكه طريق الباطل بعدما عرف طريق الحق دليل على انطهاس بصيرته وجنوحه إلى إشباع شهواته المنحرفة، ولذلك قال تعالى في هذه الآيات ﴿ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون ﴾.

ومع فداحة هذا الذنب وفظاعة هذا الجحرم فإن الله جل وعلا لم يجعل مرتكبه في يأس من رحمته فيها إذا راجع نفسه وفكر تفكيراً سليها فأراد الدخول في الإسلام مرة أخرى، بل فتح له باب الأمل، وأدخله في رحمته الواسعة حيث قال تعالى ﴿ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ﴾.

أما من أكره على الكفر فنطق به وقلبه مطمئن بالإيمان فلا جناح عليه، لأن المسلم قد يتعرض لأنواع من الأذى هي فوق احتماله وطاقته، ولذلك قال تعالى في هذه الآيات ﴿ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾.

هذا وقد جاء في حديث هذا الباب المنسوب إلى ابن عباس أن قوله تعالى ﴿ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعدما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ﴾ ناسخ لقوله تعالى في هذه الأيات ﴿ من كفر بالله من بعد إيمانه ﴾ الآية، وأن المراد بهذا النسخ التخصيص لقوله «واستثنى من ذلك».

وقد تبين لنا من بحث إسناد هذا الأثر أنه ضعيف، وأن الصحيح هو أن هذا الكلام من قول عكرمة والحسن البصري كما في رواية ابن جرير الطبري.

والآيات ليس فيها نسخ ولا تخصيص، وذلك لأن الآية الأولى وهي قوله تعالى ﴿ من كفر بالله من بعد إيمانه ﴾ عامة في كل من صدر منه هذا الكفر، فهي محكمة غير منسوخة، أما قوله تعالى ﴿ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ﴾ فهي فيمن تاب من كفره ورجع إلى الإيمان وان الله يتوب عليه، فلا يقال إن هذا الحكم مستثنى من حكم الآية الأولى، بل الآية الأولى فيمن كفر بعد إيمانه، والآية الثانية فيمن تاب من هذا الكفر.

والصحيح عن ابن عباس في سبب نزول قوله تعالى ﴿ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ﴾ هو ما أخرجه ابن جرير قال: حدثنا أحمد بن منصور قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم فأصيب بعضهم وقتل بعضٌ فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم فنزلت ﴿ إِنَّ الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ﴾ إلى آخر الآية، قال وكُتِبَ إلى من بقى بمكة من المسلمين بهذه الآية: ان لا عذر لهم، قال: فخرجوا فلحقهم المشركون فاعطوهم الفتنة فنزلت هذه الآية ﴿ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ﴾ إلى آخر الآية، فكتب المسلمون إليهم بذلك فخرجوا وأيسوا من كل خير، ثم نزلت فيهم ﴿ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ﴾ فكتبوا إليهم بذلك: إن الله قد جعل لكم نحرجاً فخرجوا فأدركهم المشركون فقاتلوهم ثم نجا من نجا وقتل من قتل(۱).

وإسناد هذا الحديث صحيح كها تقدم(٢).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٨٤/١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٩١).

# « سـورة الاسـراء »(۱۷)

### ١ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً ﴾ (الإسراء/٢٦).

\* \* \*

(١٩٤) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنها ﴿ لاتبذر ﴾ لا تنفق بالباطل(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: لا تنفق بالباطل فإن المبذر هو المسرف في غير حق(٢).

وأخرجه ابن جرير أيضاً من طريق عكرمة ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال: المبذر المنفق في غير حقه (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الاسراء، باب رقم ٣.

<sup>(</sup>٢) و (٣) تفسير الطبري ١٥/٧٣ ـ ٧٤

### ٢ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ قبل كونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قبل الذي فبطركم أول مرة فسينغضون إليك رءوسهم ويقولون متى هو قبل عسى أن يكون قريباً ﴾ (الإسراء/٥٠-٥١).

\* \* \*

قـال الإمـام البخـاري: قـال ابن عبـاس رضي الله عـنهـما (١٩٥) ﴿ فسينغضون إليك رءوسهم ﴾ يهزون(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة وعطاء الخراساني وعطية العوفي عن ابن عباس قال: يحركون رءوسهم يستهزءون ويقولون متى هو<sup>(٢)</sup>؟

بيان المعنى:

قوله تعالى ﴿ كُونُوا حَجَارَة أَو حَدِيداً أَو خَلَقاً مِمَا يَكُمِر فِي

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الاسراء، الباب الأول.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۱۰۰/۱۰.

صدوركم أو يعني إذا كنتم قد استنكرتم البعث بعد الموت واستبعدتم وقوعه فافرضوا أن أجسامكم خلقت من مادة أصلب مما هي عليه الآن، فكونوا حجارة فإن الحجارة أصلب من أجسامكم أو كونوا حديداً، فإن الحديد أصلب من الحجارة، أو كونوا خلقاً آخر مما يخطر ببالكم أنه أكبر من الحجارة والحديد فإن الله جل وعلا قادر على إعادة الحياة إلى اجسامكم بعد الموت.

والخطاب في قول فو كونوا به يعود على الكفار الذين كانوا يجادلون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الكفار من أهل مكة.

وقوله ﴿ فسينغضون إليك رءوسهم ﴾ يعنى يجركونها استهزاء كما قال ابن عباس، والنغض في كلام العرب إنما هو حركة ارتفاع ثم انخفاض أو انخفاض ثم ارتفاع، ولذلك سمى الظليم نغضاً لأنه إذا عجل المشي ارتفع وانخفض رأسه. والظليم ذكر النعام(١).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٠٠/١٥ ولسان العرب (مادة نغض).

### ٣ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها ومانرسل بالآيات إلا تخويفاً ﴾ (الإسراء/٥٩).

\* \* \*

قال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن محمد حدثنا جرير عن الأعمش (197) عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهباً وأن ينحي الجبال عنهم فيزدرعوا، فقيل له إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم من الأمم، قال: لا بل أستأني بهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ﴿ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة ﴾(١).

بيان الإسناد:

١ - عثمان بن محمد هو أبو الحسن بن أبي شيبة صاحب المسند،

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ٢٥٨/١

وهو ثقة حافظ شهير.

٢ - جرير هو ابن عبد الحميد الضبي، وهو ثقة صحيح الكتاب، وكان في آخر عمره يهم من حفظه.

٣ ـ الأعمش هـو سليان بن مهـران الأسـدي، وهـو ثقـة حافظ.

٤ - جعفر بن إياس بن أبي وحشية، ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير. وقد تقدمت تراجمهم.

فهؤلاء الرواة كلهم ثقات وقد سمع بعضهم من بعض (١)، فإسناد الحديث على هذا صحيح .

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً من طريق أبي الحكم عمران بن الحارث عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: أدع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم، قال: فدعا فأتاه جبريل فقال: إن ربك عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهباً فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة، قال: بل باب الرحمة والتوبة (٢).

وقد ذكر الهيثمي هاتين الروايتين في مجمع الزوائد ثم قال:

<sup>(</sup>۱) انظر تهذیب التهذیب ۱٤٩/۷ رقم ۲۹۸، ۲/۷۵ رقم ۱۱۹، ۸۳ رقم ۱۲۹.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٢٤٢/١.

ورجال الروايتين رجال الصحيح إلا أنه وقع في أحد طرقه عمران بن الحكم وهو وهم وفي بعضها عمران أبو الحكم وهو ابن الحارث وهو الصحيح، ورواه البزار بنحوه (١).

أقول: وأخرجه الحاكم من طريق جرير بن عبد الحميد بهذا الإسناد الذي أخرجه به الإمام أحمد وذكر مثله. . ثم قال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الإمام الذهبي (٢).

وأخرجه ابن جرير الطبري من طريق جرير بن عبدالحميد بهذا الإسناد وذكر مثله (٣).

#### بيان المعنى:

قوله تعالى ﴿ وآتينا ثمود الناقة مبصرة ﴾ أي وآتينا قبيلة ثمود الناقة آية واضحة على صحة نبوة صالح عليه السلام يبصر كونها آية من الله كل من نظر إليها.

قال ابن جرير: جعل الإبصار للناقة كها تقول للشجة موضحة وهذه حجة مبينة، وإنما عنى بالمبصرة المضيئة البينة التي من يراها يكون أهل بصر بها لأنها لله حجة (٤).

ومن ذلك قوله تعالى ﴿ وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ﴾ (يونس/٦٧).

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد، كتاب التفسير ٧/٠٥

<sup>(</sup>٢) المستدرك، كتاب التفسير ٢ ٣٦٢/٢

<sup>(</sup>۳) تفسير الطبري ۱۰۸/۱۵

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ١٠٩/١٥

# ٤ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فها يـزيـدهم إلا طغياناً كبيراً ﴾ (الإسراء/٦٠).

ا) قال الإمام البخاري: حدثنا على بن عبدالله حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنها ﴿ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ﴾ قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به ﴿ والشجرة الملعونة في القرآن ﴾ قال: هي شجرة المزوم (١).

وأخرجه الحاكم والترمذي وأخرج منه الإمام أحمد تفسير الرؤيا فقط(٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري رقم ٤٧١٦ كتاب التفسير باب ﴿ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ﴾ ورقم ٣٨٨٨ كتاب مناقب الانصار باب المعراج، ورقم ٣٨٨٨ كتاب القدر باب ﴿ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ﴾ .

<sup>(</sup>٢) المستدرك ٣٦٢/٢، كتباب التفسير، سبورة الإسراء مسند أحمد ٢٢١/١، سنن الترمذي كتاب التفسير سورة الإسراء حديث رقم ٣١٣٤.

بيان المعنى:

قوله ﴿ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ﴾ الرؤيا في الأصل ما يراه الإنسان في منامه وتطلق على الرؤية في اليقظة كما قال الراعى:

فكبر للرؤيا وهش فؤاده وبشر نفساً كان قبل يلومها(١) وعلى هذا المعنى فسر ابن عباس الرؤيا في الآية بأنها ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وقوله «هي رؤيا عين» أراد بذلك أنها ليست رؤيا في المنام، وقد جاء ذلك مصرحا به في إحدى روايات هذا الحديث التي أخرجها الطبري من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وليست رؤيا منام (٢).

وهذا من الأدلة التي تؤيد القول بأن الإسراء كان بالروح والجسد وليس من الرؤيا في المنام.

والمراد بالفتنة في الآية الابتلاء والاختبار بهذا الأمر الخارق للعادة، وهو الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورجوعه في ليلة واحدة، فالمؤمنون حقاً يصدقون بذلك فيزداد إيمانهم حيث صدقوا بأمر لم تدركه عقولهم وإنما أخبرهم بدلك فيزداد إيمانهم حيث صدقوا بأمر لم تدركه عقولهم وإنما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم فصدقوه، أما ضعفاء الإيمان والمتارجحون بين الإيمان والكفر فإن مثل هذا الحدث يبين حقيقة معتقدهم وما تستقر عليه آراؤهم فلا ينخدع بهم المسلمون بعد ذلك، كما يعتبر هذا الحدث فتنة للكفار حيث يزيد من إصرارهم على الكفر.

<sup>(</sup>١) لسان العرب مادة (رأى)

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٥/١٥.

وقد روى عن ابن عباس في تفسير الرؤيا في الآية قول آخر وهو ما أخرجه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ﴾ قال: يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى أنه دخل مكة هو وأصحابه وهو يومئذ بالمدينة، فعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى مكة قبل الأجل فرده المشركون فقالت أناس: قد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد حدثنا أنه سيدخلها فكانت رجعته فتنتهم (١).

وهذا إسناد ضعيف كم تقدم (٢) فيرجع عليه الحديث السابق الذي أخرجه الإمام البخاري وغيره.

كما أن سورة الإسراء مكية والرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أنه سيدخل مكة هو وأصحابه كانت في العام السادس من الهجرة وقد نزل فيها قوله تعالى من سورة الفتح ﴿ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون ﴾ (٢٧)

قوله تعالى ﴿ والشجرة الملعونة في القرآن ﴾ قال ابن عباس في هذا الحديث «هي شجرة الزقوم» وقد ذكرها الله سبحانه في سورة الواقعة فقال تعالى ﴿ ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجرٍ من زقوم فالئون منها البطون ﴾ (٥١ - ٥٣) وفي قوله تعالى في سورة الدخان ﴿ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم ﴾ (٤٣ - ٤٦) وبينها الله سبحانه بقوله في سورة

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ١١٢/١٥

<sup>(</sup>۲) انظر الحديث رقم (۳۵).

الصافات ﴿ أَذَلُكُ خِيرِ نَزِلًا أَم شَجِرة الرَقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رءوس الشياطين ﴾ (٦٢ \_ ٦٥) وقوله ﴿ والشجرة ﴾ معطوف على «الرؤيا» فهي تدخل معها في كونها فتنة للناس وإنما كانت هذه الشجرة فتنة للناس لأن المشركين حاولوا زعزعة إيمان المؤمنين بالإسلام وصد الناس عن الدخول فيه وذلك بقولهم: إن محمداً يزعم أن في النار شجرة والنار تأكل الشجر ، فقد أخرج ابن جرير من طريق سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة أنه قال في هذه الآية: وهي شجرة الـزقوم خـوف الله بها عباده فافتتنوا بذلك حتى قال قائلهم، أبوجهل بن هشام: زعم صاحبكم هذا أن في النار شجرة والنار تأكل الشجر وإنا والله ما نعلم الزقوم إلا التمر والزبد فتزقموا فأنزل الله تبارك وتعالى حين عجبوا أن يكون في النار شجرة ﴿ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رءوس الشياطين ﴾: إني خلقتها من النار وعـ ذبت بها من شئت من عبادي.

وأخرج ابن جرير نحوه عن الحسن البصري(١).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ۱۱۶/۱۱، ۱۱۶

# ٥ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ إِنْ عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلًا ﴾ (الإسراء/٦٥).

\* \* \*

(١٩٨) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنها: كل سلطان في القرآن فهو حجة (١).

وقال الحافظ ابن حجر: وصله ابن عيينة في تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا على شرط الصحيح (٢).

### بيان المعنى:

قوله «كل سلطان في القرآن فهو حجة» يعنى إذا جاءت كلمة «سلطان» في القرآن فالمراد بها الحجة، وذلك مثل قوله تعالى ﴿ إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون ﴾ (يونس/١٨) وقوله ﴿ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ﴾ (هود/٩٦) وقوله

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الإسراء، باب رقم ٢.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٨/٣٩٠.

﴿ أم لكم سلطان مبين فأتسوا بكتابكم إن كنتم صادقين ﴾ (الصافات/٣٠)

وما جاء من الآيات مما ظاهره أن المراد بالسلطان القوة والملك كقوله تعالى ﴿ يَا مَعْشَرُ الْجُنُ وَالْإِنْسُ إِنْ اسْتَطَعْتُم أَنْ تَنْفُدُوا مِنْ أَقَّـُطَارِ السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ﴾ (الرحمن/٣٣) فإن المراد به على تفسير ابن عباس الحجة كما أخرج ذلك ابن جرير عنه من طريق العوفي في تفسير هذه الآية (١).

وقد ذكر ابن جرير القول بأن المراد بالسلطان في هذه الآية الحجة والقول بأن المراد به الملك ثم رجح القول الأول حيث قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معنى ذلك: إلا بحجة وبينة لأن ذلك هو معنى السلطان في كلام العرب وقد يدخل الملك في ذلك لأن الملك حجة (٢).

وقد ذكر الإمام البخاري هذا الأثر في تفسير قوله تعالى ﴿ إِنَّ عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفي بربك وكيلاً ﴾ لأن ظاهر هذه الآية يفهم منه ان المراد بالسلطان القوة والهيمنة فبين الإمام البخاري بإخراج هذا الأثر عن ابن عباس أن المراد بالسلطان الحجة والبرهان.

وقال الإمام ابن جرير في تفسير هذه الآية: يقول تعالى ذكره لإبليس: إن عبادي الذين أطاعوني فاتبعوا أمري وعصوك يا إبليس لك عليهم حجة (٣).

وقال ابن منظور في بيان معنى السلطان: والسلطان الحجة

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ۲۷/۱۳۷.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۲۷/۱۳۸.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ١٢١/١٥.

والبرهان ولا يجمع لان مجراه مجرى المصدر، وقيل إنه مشتق من السلطان السلط وهو ما يضاء به ومنه قبل للزيت سليط، وسمى السلطان الحاكم بذلك لأنه حجة الله في أرضه (١).

(١) لسان العرب (مادة سلط).

# ٦ \_ ما جاء في قوله تعالى

﴿ أَمْ أَمْنَتُمْ أَنْ يَعِيدُكُمْ فَيَهُ تَارَةً أَخْرَى فَيْرُسُلُ عَلَيْكُمْ قَاصَفًا مِنْ الريحِ فَيْعُرَقكُم بِمَا كَفُرْتُمْ ثُمْ لَا تَجْدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهُ تَبِيعًا ﴾ (الإسراء/٦٩).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنها ﴿ تبيعاً ﴾ (١٠٩) نصيراً (١٠٠).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢).

### بيان المعنى:

قوله ﴿ تبيعاً ﴾ والتبيع هو التابع الذي يتبع المعتدى ليأخذ بشأره منه، والعرب تقول لكل طالب بدم أو دين أو غيره تبيع، ومنه قول الشاعر:

عَـدُوا وعَـدَت غـزلانهم فـكـأنها ضـوامِن غُـرم لَـزَّهُنَّ تبيع (٣)

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الاسراء، باب رقم ٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٥/١٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ١٥٤/١٥، لسان العرب (مادة تبع)، مجاز القرآن لأبي عبيدة ١/٣٨٥.

ومن هذا المعنى فسر ابن عباس التبيع في الآية بالنصير.

وضمير الغيبة في قوله تعالى ﴿ أَم أَمنتم أَن يعيدكم فيه تارة أخرى ﴾ يعود على البحر المذكور في قوله تعالى في الآيات السابقة ﴿ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفوراً. أفأمنتم أَن يُخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصباً ثم لاتجدوا لكم وكيلاً أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى ﴾ يعني في البحر مرة أخرى بعد أن نجاكم الله منه ﴿ فيرسل عليكم قاصفاً من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ﴾ يعني نصيراً ينتصر لكم.

# ٧ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ أَمِّمُ الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً ﴾ (الإسراء/٧٨).

\* \* \*

أخرج الإمام مالك عن داود بن الحصين قال: أخبرني مخبر أن (٢٠٠) عبدالله بن عباس كان يقول: دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته (١).

#### بيان الإسناد:

أخرج الإمام مالك هذا الأثر عن أبي سليمان داود بن الحصين المدني الأموي بالولاء، وهو ثقة إلا في روايته عن عكرمة (٢). لكنه قد أبهم شيخه في هذا الإسناد فلم يذكر الراوي عن ابن عباس فالإسناد منقطع، ويكون هذا الأثر ضعيفاً بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) الموطأ ١١/١، كتاب وفوت الصلاة، باب ما جاء في دلوك الشمس.

<sup>(</sup>٢) التقريب ١/ ٢٩٩ رقم ٥، الكاشف ١/ ٢٨٧، الخلاصة / ١٠٩.

وأخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق الإمام مالك بهذا الاسناد(١).

(۲۰۱) لكن أخرجه ابن جرير الطبري من طريق آخر، قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ أقم الصلاة لدلوك الشمس ﴾ قال: دلوكها زوالها(۲).

#### بيان هذا الإسناد:

ا \_ يعقوب بن إبراهيم هو أبو يوسف الدورقي العبدي بالولاء، وهو ثقة حافظ، من الطبقة العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين وله ست وتسعون سنة، وقد أخرج له الجهاعة (٣).

٢ مشيم هو أبو معاوية هشيم بن بشير بن أبي خازم قاسم بن دينار الواسطي، وهو ثقة ثبت حافظ لكنه كثير التدليس والإرسال الخفي، وهو من المرتبة الثالثة في التدليس، ومن الطبقة السابعة بالنسبة لتاريخ الرواة، مات سنة ثلاث وثهانين ومائة وقد قارب الثهانين، وقد أخرج له الجهاعة (٤).

٣ مغيرة هو ابن مقسم الضبي بالولاء، أبو هشام الكوفي الأعمى، وهو ثقة متقن إلا انه كان يدلس ولا سيها عن إبراهيم

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة كتاب الصلاة ٢/١٣٥، سنن البيهقي كتاب الصلاة، باب أول فرض الصلاة ١/٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٥/١٥٥.

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ ١/٥٠٥ رقم ٥٢١، التقريب ٣٧٤/٣ رقم ٣٧٠.

<sup>(</sup>٤) تذكرة الحفاظ ٢٤٨/١ رقم ٢٣٥، التقريب ٣٢٠/٢ رقم ١٠٣، طبقات المدلسين المرتبة الثالثة ص ١٦١.

النخعي، وهو من المرتبة الثالثة، من مراتب المدلسين، ومن الطبقة السادسة بالنسبة لتاريخ الرواة، مات سنة ست وثلاثين ومائة على الصحيح، وقد أخرج له الجماعة (١).

٤ - الشعبي هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي الحميري، منسوب إلى «شعب» بطن من همدان، وهو ثقة فقيه فاضل مشهور، أثنى عليه كبار العلماء، قال مكحول: ما رأيت أفقه منه، وكان سريع الحفظ، قال ابن شبرمة: سمعت الشعبي يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته ولا حدثني بحديث فأحببت أن يعيده علي، مات بعد المائة وله نحو من ثمانين سنة (٢).

وهذا الاسناد متصل قد سمع رواته بعضهم من بعض (٣).

ومن هذا تبين لنا أن رجال هذا الإسناد ثقات إلا أن فيه راويين متهمين بالتدليس هما هشيم والمغيرة بن مقسم ولم يصرحا بالسماع وهما من الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين، وهذه الطبقة قد اختلف العلماء في قبول أحاديث من لم يصرح بالسماع منهم كما ذكر الحافظ ابن حجر(1).

إلا أنه يعتبر مقوياً لحديث الإمام مالك السابق فيصبح الحديث حسن الإسناد.

<sup>(</sup>۱) التقريب ۲۷۰/۲ رقم ۱۳۲۸، تذكرة الحفاظ ۱۲۳/۱ رقم ۱۳۳، طبقات المدلسين المرتبة الثالثة ص ۱۲.

<sup>(</sup>٢) التقريب ٣٨٧/١ رقم ٤٦، تذكرة الحفاظ ٧٩/١ رقم ٧٦، اللباب في تهذيب الأنساب المناب المناب التهذيب ١٥/٥ رقم ١١٠.

<sup>(</sup>۳) تهاذیب التهاذیب ۲۲۹/۱۱ رقم ۷۶۲، ۲۱۱/۹۱ رقم ۲۲۹/۱۰ رقم ۲۸۲، ۵۰۱، ۲۲۹/۱۰ رقم ۲۸۲، ۵۸۲ رقم ۲۸۲، ۵۰۱، ۲۱۰ رقم ۲۸۲،

<sup>(</sup>٤) طبقات المدلسين لابن حجر ص (١).

سان المعنى:

تبن لنا من هذا الأثر أن ابن عباس يرى أن المراد بدلوك الشمس زوالها.

وقد روى عنه أن المراد به غروبها وذلك فيها أخرجه ابن جرير قال: حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبدالرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: دلوكها غروبها (١).

وإسناد هذا الأثر حسن (٢).

واسناد القول الأول حسن لغيره كها تقدم فهها متقاربان من حيث القوة .

ولكن مما يؤيد القول بأن الدلوك هو الزوال ما أخرجه ابن جريس قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثني أبو بكر بن عمرو بن حزم الأنصاري عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله

(٢) بيان هذا الإسناد:

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٣٤/١٥.

١ - الحسن بن يحيى هو الجعدى أبو على بن أبي الربيع الجرجاني وهو صدوق من الطبقة الحادية عشرة (التقريب ١٧٢/١ رقم ٣٢٥).

٢ \_ عبدالوزاق ثقة حافظ تقدمت توجمته .

٣ ـ والثورى ثقة حافظ تقدمت ترجمته .

٤ \_ ومنصور هو ابن المعتمر بن عبدالله السلمي، وهو ثقة ثبت مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة، أخرج له الجماعة (التقريب ٢٧٦/٢ رقم ١٣٩٢).

ومجاهد ثقة تقدمت ترجمته .

وبهذا تبين لنا أن رجال هذا الحديث ثقات ما عدا الحسن بن يجيى العبدى فهو صدوق، وعلى هذا يكون هذا الحديث حسن الإسناد.

عليه وسلم «أتانى جبريل عليه السلام لدلوك الشمس حين زالت فصلى بى الظهر»(١).

وإسناد هذا الحديث حسن لأن فيه خالد بن مخلد القطواني وهو صدوق، وقد نسب إليه التشيع ولكنه لم يرو هنا ما يؤيد بدعته (٢).

فهذا الحديث يؤيد قول ابن عباس الأول في أن المراد بدلوك الشمس زوالها.

وأصل الدلوك في اللغة الميل وهو يطلق على ميل الشمس عن كبد السهاء بعد الظهر ويطلق على ميلها نحو الغروب ذكر ذلك ابن منظور

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ۱۳۷/۱۵

<sup>(</sup>٢) بيان إسناد هذا الحديث

١ ـ أبوكريب هو محمد بن العلاء الهمداني وهـو ثقة حـافظ، تقدمت ترجمته.

٢ - خالد بن مخلد هو القطواني أبو الهيثم البجلي بالولاء الكوفي، وهو صدوق يتشيع، من كبار الطبقة العاشرة مات سنة ثلاث عشرة وماثتين وقيل بعدها. أخرج له الشيخان وغيرهما (التقريب ١٨/١ رقم ٧٩).

٣ - محمد بن جعفر هو ابن أبي كثير المدني الأنصاري بالولاء، وهو ثقة من الطبقة السابعة، أخرج له الجماعة (التقريب ٢/١٥٠ رقم ١٠٥٠).

٤ - يحيى بن سعيد هو يبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري النجاري وهو ثقة حافظ أجمع علماء الجرح والتعديل على توثيقه من الطبقة الخامسة ، أخرج له الجماعة .

<sup>(</sup>التقريب ٢٢١/١١ رقم ٣٦٠، تذكرة الحفاظ ١/١٣٧ رقم ١٣٠).

وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ثقة عابد، من الطبقة الخامسة (التقريب ٢/ ٣٩٩ رقم ٦٩).

وأبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري صحابي جليل شهد بدراً رضي الله عنه (التقريب ٢/٢ رقم ٢٤٩).

وإسناد هذا الحديث متصل قد سمع رواته بعضهم من بعض (انظر تهذيب التهذيب الماركة وقم ١٥٤). (١٥٤ رقم ١٢٦) عند ١١٦/٣ رقم ١٥٤).

ثم نقل عن الأزهرى أنه قال: والقول عندى أن دلوك الشمس زوالها نصف النهار لتكون الآية جامعة للصلوات الخمس، والمعنى والله أعلم: أقم الصلاة يامحمد أي أدها من وقت زوال الشمس إلى غسق الليل فيدخل فيها الأولى والعصر، وصلاتا غسق الليل هما العشاءان، والخامسة قوله ﴿ وقرآن الفجر ﴾، المعنى: وأقم وصلاة الفجر فهذا خمس صلوات فرضها الله على نبيه ى الله عليه وسلم وعلى أمته، وإذا جعل الدلوك الغروب كان الأمر في هذه الآيات مقصوراً على ثلاث صلوات.

قوله «وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته» يعني بقوله «اجتماع الليل» اجتماع ظلامه بعد نور النهار كما أخرج ابن جرير من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: «غسق الليل: بُدُوُّ الليل» (٢) قال الفراء «غسق الليل» أول ظلمته للمغرب والعشاء (٣).

وقال ابن جرير: غسق الليل هو إقباله ودنوه وظلامه كما قال الشاعر:

آب هذا الليل إذ غسقا(٤).

وعلى هذا فالمراد بالصلاة التي تقام في غسق الليل هي صلاة المغرب والعشاء.

وقوله ﴿ وقرآن الفجر ﴾ يعني صلاة الفجر كما أخرج ابن جرير

<sup>(</sup>١) لسان العرب (مادة دلك).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٥/ ١٣٨ وإسناده حسن كما تقدم في ص ٢.

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن للفراء ٢ / ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ١٣٨/١٥.

من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ وقرآن الفجر ﴾ انه قال: يعني صلاة الصبح (١).

قوله ﴿ إِن قرآن الفجر كان مشهوداً ﴾ يعنى تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، كما أخرج ابن جرير قال حدثني عبيد بن أسباط بن محمد القرشي قال حدثني أبي عن الأعمش عن ابراهيم عن ابن مسعود، وعن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ى الله عليه وسلم في هذه الآية ﴿ وقرآن الفجر إِن قرآن الفجر كان مشهوداً ﴾ قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار (٢).

وأخرجه ابن ماجة بهذا الإسناد وذكر مثله (٣).

وأخرجه الترمذي بهذا الإسناد إلى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ى الله عليه وسلم وذكر مثله، ولم يذكر رواية الأعمش عن إبراهيم النخعى عن ابن مسعود (٤).

فهذا الحديث رواه هؤلاء الأئمة بإسناد واحد عن عبيد بن أسباط بن محمد القرشي عن أبيه عن الأعمش.

ثم رواه الأعمش عن النبي ى الله عليه وسلم من طريقين الأول (٢٠٤) عن إبراهيم النخعى عن ابن مسعود رضي الله عنه. والثاني عن أبي صالح عن أبي هريرة رضى الله عنه (٥).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٤٠/١٥ وإسناد هذا الأثر ضعيف كها تقدم في الحديث رقم (٣٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٥/١٣٩.

<sup>(</sup>٣) سنن أبن ماجة، كتاب الصلاة، باب وقت صلاة الفجر، حديث رقم ٦٧٠.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي، كتاب التفسير، سورة الاسراء، حديث رقم ٣١٣٥.

<sup>(</sup>٥) بيان هذا الإسناد:

١ عبيد بن اسباط هو أبو محمد عبيد بن اسباط الكوفي القرشي بالولاء وهو صدوق من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة خمسين ومائتين، أخرج لـه الترمـذي وابن ماجـة =

ومن تراجم هذا الإسناد تبين لنا أن هذا الأثر منقطع الإسناد حيث لم يسمع إبراهيم النخعي من ابن مسعود ولم يسمع أبو صالح من أبي هريرة فيكون هذا الأثر على هذا ضعيفاً إلا أن الأئمة صححوا مرسلات النخعي وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود، وقال الأعمش قلت لإبراهيم أسند لي عن ابن مسعود فقال إبراهيم إذا حدثتكم عن رجل عن عبدالله فهو الني سمعت وإذا قلت قال عبدالله فهو عن غير واحد عن عبدالله (۱).

ورجال هذا الإسناد من طريق النخعي ثقات ما عدا عبيد بن أسباط فهو صدوق فيكون الإسناد على هذا حسناً.

<sup>=</sup> والبخارى في جزء القراءة (التقريب ١/١٥) رقم ١٥٣١)

٢ ـ وأبوه اسباط بن محمد بن عبدالرحمن القرشي بالولاء، ثقة ضعف في الثوري، من الطبقة التاسعة مات سنة مائتين أخرج له الجماعة (التقريب ٢/٥٥ رقم ٣٦١).

٣ والأعمش سليهان بن مهران ثقة يدلس، وقد سبقت ترجمته .

٤ ـ وإبراهيم هو ابن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي وهو ثقة فقيه إلا أنه يرسل كثيراً، من الطبقة الثانية مات سنة ست وتسعين، وهو ابن خمسين أو نحوها، أخرج له الجماعة (التقريب ٤٦/١).

٥ - وأبو صالح هو عبدالله بن صالح كاتب الليث وهو صدوق كثير الغلط وقد مضى وهذا الإسناد متصل إلى إبراهيم النخعي وأبي صالح (انظر تهذيب التهذيب ٧/٥٠ رقم ٢٢١/١ ، ٢٢١/١ رقم ٣٩٥، ٢٣٣/٤ رقم ٣٧٦) ولكن إبراهيم النخعي لم يسمع من ابن مسعود (انظر تهذيب التهذيب ١/٧٧/ رقم ٣٢٥) وأبا صالح لم يسمع من أبي هريرة (تهذيب التهذيب ٢٥٦/٥ رقم ٤٤٨).

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ١/٧٧/.

# ٨ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً ﴾ (الإسراء/٨٠).

\* \* \*

قال الإمام الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا جرير عن (٢٠٥) قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: «كان النبي ى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة فنزلت عليه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً .

هذا حديث حسن صحيح (١).

#### بيان الإسناد:

١ - أحمد بن منيع هـو أبو جعفر أحمد بن منيع بن عبدالرحمن البغوي الأصم، صاحب المسند وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة،

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي، كتاب التفسير، سورة الاسراء، حديث رقم ٣١٣٩.

مات سنة أربع وأربعين ومائتين وله أربع وثهانون سنة، وقد أخرج له الجهاعة (١).

٢ - جرير بن عبدالحميد بن قرط الضبعي، ثقة صحيح الكتاب، وقيل كان في آخر عمره يهم من حفظه، مات سنة ثمان وثهانين ومائة، وله سبعون سنة، وقد أخرج له الجهاعة (٢).

٣ ـ قابوس بن أبي ظبيان الجنبي، فيه لين، وذكره الإمام الذهبي مع الضعفاء، وهو من الطبقة السادسة، أخرج له الإمام البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه (٣).

٤ - وأبوه هو حصين بن جندب بن الحارث الجنبي وهو ثقة من الطبقة الثانية مات سنة تسعين وقيل غير ذلك وقد أخرج له الجماعة (٤).

وهذا الإسناد متصل قد سمع رواته بعضهم من بعض (°) إلا أن فيه ضعفاً لضعف قابوس بن أبي ظبيان ولكنه صالح للاعتبار، ولم أجد له شاهداً يقويه.

وقد أخرجه الإمام أحمد والحاكم والبيهقي من طريق جرير بن عبد الحميد عن قابوس بن أبي ظبيان بهذا الإسناد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (٦).

<sup>(</sup>١) التقريب ٢٧/١ رقم ١٢٨، تذكرة الحفاظ ٤٨١/١ رقم ٤٩٦.

<sup>(</sup>۲) التقريب ۱/۷۷۱ رقم ۵٦، الخلاصة/٦١.

 <sup>(</sup>٣) التقريب ١١٥/٢ رقم (١)، المغني في الضعفاء للذهبي رقم ٤٩٧٥، ديوان الضعفاء والمتروكين للذهبي رقم ٣٤٠٢.

<sup>(</sup>٤) التقريب ١/١٨٦ رقم ٤٠٧، الخلاصة/٨٥.

<sup>(</sup>٥) تهذیب التهذیب ۱/۸۸ رقم ۱٤٤، ۸/۳۰۵ رقم ۵۵۳، ۲/۳۷۹ رقم ۲۰۵.

 <sup>(</sup>٦) مسند أحمد ٢٣٣/١ ـ المستدرك ٣/٣ كتاب الهجرة.
 سنن البيهقي ٩/٩ كتاب السير باب الاذن بالهجرة.

وأبو عبدالله الحاكم قد عرف عنه التساهل في التصحيح رحمه الله ولكن في موافقة الإمام الذهبي إياه غرابة لأنه يضعف قابوس بن أبي ظبيان كما سبق في ترجمته، فحديثه لا يرتفع إلى الصحة ولو اعتضد بالشواهد، وانما لو وجد شاهد له يرتفع إلى الحسن فقط.

### بيان المعنى :\_

تبين لنا مما جاء في الحديث أن سبب نزول قوله تعالى ﴿ وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ﴾ كان هجرة النبي ى الله عليه وسلم إلى المدينة فيكون المراد بقوله ﴿ مدخل صدق ﴾ دخوله إلى المدينة وقوله ﴿ محرج صدق ﴾ خروجه من مكة.

وقد روى عن ابن عباس في تفسير الآية قول آخر وهو ما أخرجه ابن جرير من طريق عطيه العوفي عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية يعني بالإدخال : الموت والإخراج : الحياة بعد الموت(١).

هذا الإسناد ضعيف كما تقدم (٢)، والقول الأول أنسب لسياق الآيات لقوله تعالى قبل هذه الآية بشلاث آيات ﴿ وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذاً لا يلبثون خلافك إلا قليلاً ﴾ فإن هذه الآية نزلت في مشركي قريش لما أرادوا إخراج النبي صلى الله عليه وسلممن مكة كما روى ذلك عن مجاهد وقتادة وما بعد هذه الآية توجيهات من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم لتثبيته على الحق، وجاء من ضمن هذه التوجيهات قوله تعالى ﴿ وقل

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٤٨/١٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث رقم (٣٥).

رب أدخلني مدخل صدق ﴾.

وقد اختار ابن جرير هذا القول ووجهه بمناسبته لسياق الأيات (١).

وقوله تعالى ﴿ واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً ﴾ أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرغبة إليه في أن يهيىء له القوة التي ينتصر بها للحق من الباطل.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٥٠/١٥.

# ٩ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ﴾ (الإسراء/ ٨٥).

\* \* \*

قال الإمام الترمذي حدثنا قتيبة أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي (٢٠٩) زائدة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: «قالت قريش ليهود أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل فقالوا: سلوه عن الروح، فسألوه عن الروح فأنزل الله تعالى ﴿ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم الا قليلاً ﴾، قالوا: أوتينا علماً كبيراً، أوتينا التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كبيراً فأنزلت ﴿ قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر ﴾ الى آخر الآية « هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه »(١).

بيان الإسناد:

١ - قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني،

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي، كتب التفسير، سورة الإسراء، حديث رقم ٣١٤٠.

وهـو ثقة ثبت، من الطبقة العـاشرة، مات سنـة أربعين ومـائتين عن تسعين سنة، وقد أخرج له الجماعة (١).

والبغلاني منسوب إلى بغلان وهي بلدة بنواحي بلخ (٢).

٢ \_ يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أبو سعيد الهمداني الكوفي، وهو حافظ ثقة متقن فقيه، من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وثهانين ومائة، وله ثلاث وتسعون سنة، وقد أخرج له الجماعة (٣).

٣ ـ داود بن أبي هند، ثقة متقن، وقد تقدمت ترجمته (٤).

2 - 3 ولى ابن عباس ثقة ثبت تقدمت ترجمته  $(^{\circ})$ .

فهؤلاء الرواة كلهم ثقات، وقد سمع بعضهم من بعض (٦).

وبناء على هذا يكون هذا الإسناد صحيحاً.

وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى رواية الإمام الترمذي هذه ثم قال : ورجاله رجال مسلم (٧).

وقد أخرجه الإمام أحمد بهذا الإسناد وذكر مثله (^).

وأخرجه أبو عبد الله الحاكم من طريق قتيبة بن سعيد بهذا الإسناد وذكر مثله، وقد صححه ووافقه الإمام الذهبي (٩).

<sup>(</sup>١) القريب ١٣٢/٢ رقم ٨٥.

<sup>(</sup>٢) اللباب في تهذيب الأنساب ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ ٢٦٧/١ رقم ٢٥٢، التقريب ٣٤٧/٢ رقم ٦٣.

<sup>(</sup>٤٩) انظر الحديث رقم (٤٩).

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث رقم (٥٠).

<sup>(</sup>٦) انظر تهذيب التهذيب ٥٥٨/٨ رقم ٣٣٩، ٢٠٨/١١ رقم ٣٤٩، ٣٠٤/٣ رقم ٣٨٨.

<sup>(</sup>٧) فتح الباري ٤٠١/٨.

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد ١/٥٥٥.

<sup>(</sup>٩) المستدرك، كتاب التفسير، سورة القدر ٢ / ٥٣١ .

بيان المعنى :

من هذا الحديث تبين لنا أن قبوله تعالى ﴿ ويسألونك عن الروح ﴾ نزلت بسبب طلب قريش من اليهود شيئاً يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا لهم: سلوه عن الروح فسألوه فنزلت هذه الآية.

ولكن أخرج الإمام البخاري من طريق علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينا أنا مع النبيصلى الله عليه وسلم في حرث ـ وهو متكىء على عسيب ـ إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، فقال: ما رابكم إليه (١)، وقال بعضهم: لا يستقبلنكم بشيء تكرهونه، فقالوا: سلوه، فسألوه عن الروح، فأمسك النبيصلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئاً فعلمت أنه يوحى الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ﴾(٢).

فهذه الرواية يفهم منها أن هذه الآية نزلت في المدينة بسبب سؤال اليهود، وهذا يتعارض مع ما يفهم من الرواية السابقة حيث كان السؤال من مشركي قريش في مكة.

<sup>(</sup>۱) قوله «مارابكم إليه » قال ابن حجر: كذا للأكثر بصيغة الفعل الماضي من الريب ويقال فيه رابه كذا وأرابه كذا بمعنى، قال وقال الخطابي: الصواب ماأربكم ـ بتقديم الهمزة وفتحتين ـ من الأرب وهو الحاجة، قال ابن حجر: وهذا واضح المعنى لو ساعدته الرواية، نعم رأيته في رواية المسعودي عن الأعمش عند الطبري كذلك ـ فتح الباري ٢٠٨٨.

أقول : والذي جاء في رواية الطبري التي أشار إليها ابن حجر «فقالوا : ماأربكم إلى أن تسمعوا ما تكرهون ؟ » تفسير الطبري ١٥//١٥.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الإسراء، باب رقم ١٣.

وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا التعارض بقوله: « ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته في المرة الثانية على توقع مزيد بيان في ذلك، وإن ساغ هذا وإلا فها في الصحيح أصح (١).

وذهب ابن كثير أيضاً إلى الجمع بينهما بتعدد النزول (٢) وهذا الذي ذهب إليه الحافط ابن حجر وابن كثير هو الطاهر حتى يمكن الأخذ بالحديثين معاً ما داما صحيحين.

وقد اختلفت الروايات عن ابن عباس في المراد بالروح في الآية فروى عنه أن المراد بها الروح التي في الجسد وقد أخرج ابن جرير في ذلك من طريق عطية العوفي عن ابن عباس أنه قال: وذلك أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ما الروح ؟ وكيف تعذب الروح التي في الجسد وإنما الروح من الله عز وجل ؟(٣).

وروى عنه أن المراد بها ملك من الملائكة، وقد اخرج ابن جريـر في ذلـك من طـريق عـلي بن أبي طلحـة عن ابن عبـاس قـال في هـذه الآية : الروح ملك<sup>(٤)</sup>.

والنظاهر أن القول الأول أرجع لأن المتبادر عند إطلاق كلمة الروح أنها التي في الجسم ولا تخرج إلى معنى آخر إلا إذا دل السياق على ذلك كقوله تعالى في جبريل عليه السلام ﴿ نزل به الروح الأمين ﴾ (الشعراء/١٩٣).

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٤٠١/٨.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ۳/۲۰.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ١٥٦/١٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ١٥٦/١٥.

وقوله تعالى عن الوحي إلى رسله عليهم السلام ﴿ يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ﴾ (غافر/١٥).

وقوله تعالى عن القرآن ﴿ وكذلك أوحينا اليك روحاً من أمرنا ﴾ (الشورى/٥٢).

### ١٠ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيراً ﴾ (الإسراء/٩٧). قال الامام البخاري : قال ابن عباس ﴿ خبت ﴾ طفئت (١٠).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ كُلُّمَا خَبِتَ ﴾ قال : سكنت (٢).

وأخرجه أيضاً من طريق العوفي عن ابن عباس قال : كلما أحرقتهم تسعر بهم حطباً، فإذا أحرقتهم فلم تبق منهم شيئاً صارت جمراً تتوهج فذلك خُبُوها فإذا بدلوا خلقاً جديداً عاودتهم.

وقال الراغب الأصفهاني في معنى هذه الكلمة: خبت النار تخبو سكن لهبها وصار عليها خباء من رماد أي غشاء، وأصل الخباء الغطاء الذي يتغطى به (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الإسراء، باب رقم ٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٥/١٥٠.

<sup>(</sup>٣) المفردات في غريب القرآن / ١٤٢.

### ١١ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلًا ﴾ (الإسراء/١١٠)

\* \* \*

قال الإمام البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم (٢٠٨) حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله تعالى ﴿ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ﴾ قال: نزلت ورسول الله مختف بمكة، كان اذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ﴿ ولا تجهر بصلاتك ﴾ أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ﴿ ولا تخافت بها ﴾ عن أصحابك فيل تسمعهم فيسبوا القرآن ﴿ ولا تخافت بها ﴾ عن أصحابك فيل تسمعهم فيسبوا القرآن ﴿ ولا تخافت بها ﴾ عن أصحابك فيل تسمعهم في وابتغ بين ذلك سبيلاً ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، رقم ٤٧٢٢، كتاب التفسير، باب ﴿ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ﴾ ورقم ٧٤٩٠، كتاب التوحيد باب قوله تعالى ﴿ وأسروا قولكم أو اجهروا به ﴾ ورقم ٧٥٤٧، كتاب التوحيد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم « الماهر بالقرآن ».

وأخرجه الإمام مسلم والترمذي والنسائي وأبو عوانة والبيهقي من طريقين (١).

#### بيان المعنى :

تبين لنا من هذا الحديث أن قوله تعالى ﴿ ولا تجهر بصلاتك ولا تجافت بها ﴾ نزل في وقت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفي دعوته عن قريش وأنه كان إذا رفع صوته بالقرآن سمع ذلك المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله، واذا أسر بقراءته لم يسمعه أصحابه فأمره الله تعالى بالقراءة بين ذلك حتى يسمعه أصحابه ولا يسمعه المشركون.

وليس المقصود بقول ابن عباس « نزلت ورسول الله مختف بمكة » أنها نزلت في الفترة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام فيها سراً لأن المشركين في تلك الفترة لم يكونوا يسمعون القرآن بل نزلت بعد ذلك حينها استحكمت عداوتهم للإسلام، وإنما يقصد ابن عباس بقوله هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن وهو في مكة يستطيع الظهور التام بدعوته في جميع أحواله.

ولم يكن الناس يستطيعون الاتصال به بالشكل الذي أصبح عليه بعد هجرته إلى المدينة.

ومن سبب النزول هذا تبين لنا أن حكم الآية مرتبط بفترة من

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، رقم ٤٤٦، كتاب الصلاة، باب التوسط في القراءة.

سنن الترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة بني إسرائيل، حديث رقم ٣١٤٥. سنن النسائي ٢/١٧٧، كتاب الافتتاح، باب قوله عز وجل ﴿ ولا تجهـر بصلاتـك ولا تخافت بها ﴾.

مسند أبي عوانة ٢ /١٢٣، باب النهي عن رفع الإمام صوته.

السنن الكبرى ٢/١٨٤، كتاب الصّلاة، باب الاختيار للإمام والمأموم في أن يخفيا الذكر و٢/١٩٥ كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في صلاة الصبح.

فترات الإسلام وأن الأمر بالقراءة في الصلاة بين الجهر والإخفاء متعلق بغرض من أغراض الدعوة إلى الله فيبقى حكم الآية سارياً فيها يماثل تلك الفترة، أما في فترات الأمن من الأعداء فيعمل بالأدلة الأخرى التي تحدد كيفية القراءة في الصلاة.

ومما يدل على ان حكم الآية لا يطلب تطبيقه في جميع الأوقات ما أخرجه ابن جرير قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ﴿ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ﴾ قال: كانرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جهر بالصلاة بالمسلمين بالقرآن شق ذلك على المشركين إذا سمعوه . . . ثم ذكر الحديث السابق وفي آخر، ﴿ وابتغ بين ذلك سبيلاً ﴾ يقول: اطلب بين الإعلان والجهر وبين التخافت بين ذلك سبيلاً ﴾ يقول : اطلب بين الإعلان والجهر وبين التخافت والخفض طريقاً لا جهراً شديداً ولا خفضاً لا تسمع أذنيك فذلك القدر، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سقط هذا كله، يفعل الآن أي ذلك شاء(۱).

وهذا الإسناد تقدم الكلام عليه وتبين لنا أن فيه بشر بن عمارة الخثمي وهو ضعيف(٢).

فقول ابن عباس « فلما هاجررسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سقط هذا كله » دليل على ان حكم هذه الآية مقيد بالدواعي التي دعت إليه فلما زالت هذه الدواعي زال هذا الحكم.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٨٥/١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر رقم ٤، وقد ذكر اسمه في تفسير ابن جريـر المطبـوع «بشر بن عمار» وهـو خـطأ صوابه «بشر بن عمارة» كما تقدم في سورة البقرة.

وقوله « يفعل الآن أي ذلك شاء » مقيد بالأدلة الأخرى التي تبين مشروعية الجهر في بعض الصلوات والاسرار في البعض الآخر.

وقد روى عن ابن عباس في بيان سبب نزول الآية قول آخر وهو (٢٠٩) مااخرجه ابن جرير قال : حدثنا أبو كريب قال حدثنا يونس قال حدثنا عمد بن إسحاق قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جهر بالقرآن وهو يصلي تفرقوا وأبوا أن يسمعوا منه ، فكان الرجل إذا أراد أن يستمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يتلو وهو يصلي استرق السمع دونهم فرقاً منهم فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم الذين يستمع فإن خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته لم يستمع فان خفض رسول الله صلى الله عليه ولا تجهر علم الله عليه في قراءته شيئاً فانزل الله عليه في ولا تجهر يسمعها عن يسترق السمع ذلك دونهم لعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فينتفع به في وابتغ بين ذلك سبيلاً في (١).

وإسناده حسن (٢).

ففي هـذه الروايـة بيان أن سبب نـزول هذه الآيـة هـو أن بعض

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٥/١٥٠.

<sup>(</sup>٢) بيان إسناد هذا الحديث:

١ . أبو كريب هـو محمد بن العـلاء بن كريب الهمـداني، وهو ثقة حافظ كـما تقدم انـظر
 ص ٩ رقم ١ .

٢ \_ يـونس بن بكير بن واصل الشيباني، صدوق يخطىء أحياناً، من الطبقة التاسعة (التهذيب ٢١/ ٤٣٤ رقم ٨٤٤).

٣ - ومحمد بن اسحاق هو صاحب المغازى وهو صدوق يدلس كما تقدم ـ انظر ص ١٩ =
 رقم ٢ .

المشركين كانوا يجبون سياع القرآن من رسول الله ى الله عليه وسلم ولكنهم كانوا يخشون من قومهم فإذا رفع رسول الله ى الله عليه وسلم صوته بقراءة القرآن سمعه زعماء قريش الذين يحاربون الإسلام ويصدون الناس عن الدخول فيه فيتفرق أولئك الذين يريدون سياع القرآن خوفاً من هؤلاء الزعماء فأمر الله تعالى نبيه صلى الله ى الله عليه وسلم بالقراءة بين الجهر والإخفاء حتى لا يسمعه من يتصدى لحربه ويسمعه من قصد الساع منه من قومه.

وهذا يخالف المعنى المستفاد من الحديث الأول ولكن يمكن الجمع بينها بالقول بامكان حصول الأمرين من كفار مكة ونزول الآية فيها معاً إذ أن هؤلاء الكفار كانوا يهاجمون القرآن الكريم ويصفونه بأشنع الصفات ولا يتأدبون مع الله جل وعلا كها كانوا ايضا يصدون قومهم عن سهاع القرآن أو الاتصال بالنبي ى الله عليه وسلم.

وأخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ﴾ قال: لا تصل مراءاة الناس ولا تدعها مخافة (١).

واسناده حسن کها تقدم(۲).

<sup>=</sup> ٤ - داود بن الحصين ثقة الا في عكرمة كما تقدم .

٥ \_ عكرمة هو مولى ابن عباس وهو ثقة ثبت كها تقدم .

وقد سمع هؤلاء الرواة بعضهم من بعض (انظر تهذيب التهذيب ٢١/ ٤٣٤ رقم ٨٤٤) .

فهذا اسناد متصل وفيه محمد بن اسحاق متهم بالتدليس وقد صرح هنا بالسماع فانتفى عنه التدليس، لكن فيه يونس بن بكير قد اتهم بالخطأ ولم يظهر منه خطأ في هذا الحديث فيكون هذا الأسناد حسناً.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٨٧/١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٢).

وهذا المعنى الذى ذكره ابن عباس ليس هو المعنى المقصود من الآية اذ انه يتعارض مع المعنى المستفاد من الروايتين السابقتين كما يتعارض مع سياق الآية حيث جاءت هذه الآية ضمن آيات نزلت في مجادلة المشركين وصدر هذه الآية قوله تعالى ﴿ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الاسهاء الحسنى ﴾ نزل حينها قال المشركون، هذا يزعم أنه يدعو واحداً وهو يدعو مثنى مثنى وقد كان النبي ى الله عليه وسلم يقول في سجوده يارحمن يارحيم كما روى عن ابن عباس، أخرجه عنه ابن جرير من طريق أبي الجوزاء (۱).

وانما ذكر ابن عباس هذا المعنى وهو قوله « لا تصل مراءاة الناس ولا تدعها مخافة » من باب بيان المعاني التي تستفاد من الآية حيث أن الجهر بالصلاة قد يكون الدافع اليه الرياء، واخفاء الصلاة قد يكون الدافع إليه الخوف من الأعداء.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ١٨٢/١٥ وإسناده ضعيف لأن فيه الحسين بن داود المصيصى «سنيد» وهو ضعيف كما تقدم.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |

# « **سورة الكم**ـف »- ۱۸ -

# ١ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ﴾ (الكهف/٩).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال سعيد (١) عن ابن عباس رضي الله (٢١٠) عنها ﴿ السرقيم ﴾ اللوح من رصاص، كتب عاملهم أساءهم ثم طرحه في خزانته فضرب الله على آذانهم فناموا(٢).

قال الحافظ ابن حجر: وصله عبد بن حميد من طريق يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير مطولاً وإسناده صحيح على شرط البخارى (٣).

وقال الحافظ ابن حجر في موضع آخر: وقد روى عبد بن حميد بإسناد صحيح عن ابن عباس قصة أصحاب الكهف مطولة غير مرفوعة . . . ثم ذكر ملخصاً لهذه القصة (٤).

<sup>(</sup>١) يعني سعيد بن جبير كها ذكر الحافظ ابن حجر ـ الفتح ٧/٨٠٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الكهف.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٤٠٧/٨.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٦/٥٠٥، كتاب أحاديث الأنبياء.

حاتم عن ابن عباس قال : غزونا مع معاوية غزوة المضيق نحو الروم فمررنا بالكهف الذي فيه أصحاب الكهف الذي ذكر الله في القرآن فقال معاوية : لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم فقال له ابن عباس : ليس ذلك لك قد منع الله ذلك عمن هو خير منك فقال ﴿ لُو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولملئت منهم رعباً ﴾ فقال معاوية : لا أنتهي حتى أعلم علمهم، فبعث رجالًا فقال: إذهبوا فادخلوا الكهف فانظروا فلجهبوا فلما دخلوا الكهف بعث الله عليهم ريحا فأخرجهم، فبلغ ذلك ابن عباس فأنشأ يحدث عنهم فقال: إنهم كانوا في مملكة ملك من الجبابرة فجعلوا يعبدون الأوثان، وهؤلاء الفتيان في المدينة فلم رأوا ذلك خرجوا من تلك المدينة فجمعهم الله على غير ميعاد فجعل بعضهم يقول لبعض : أين تريدون أين تذهبون ؟ فجعل بعضهم يخفي على بعض لأنه لا يدري هذا على ما خرج هذا ولا يدري هذا، فأخذوا العهود والمواثيق أن يخبر بعضهم بعضاً فإن اجتمعوا على شيء وإلا كتم بعضهم بعضاً فاجتمعوا على كلمة واحدة فقالوا ﴿ رَبُّنا رَبِّ السَّمُواتِ ﴾ إلى قبوله ﴿ مَرفقاً ﴾، قبال: فقعدوا فجاء أهلهم يطلبونهم لا يدرون أين ذهبوا، فرفع أمرهم إلى الملك فقال : ليكونن لهؤلاء القوم بعد اليوم شأن، ناس خرجوا لا يدرى أين ذهبوا في غير خيانة ولا شيء يعرف، فدعا بلوح من رصاص فكتب فيه أسماءهم ثم طرح في خزانته، فذلك قول الله ﴿ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم ﴾ والرقيم هو اللوح الذي كتبوا فيه، فانطلقوا حتى دخلوا الكهف فضرب الله على آذانهم فناموا فلوأن الشمس تطلع عليهم لأحرقتهم ولولا أنهم يقلبون لأكلتهم الأرض

وذلك قول الله ﴿ وتسرى الشمس إذا طلعت تـزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشال ﴾.

قال : ثم إن ذلك الملك ذهب وجاء ملك آخر فعبد الله وترك تلك الأوثان وعدل في الناس فبعثهم الله لما يريد، فقال قائل منهم : كم لبثتم ؟ فقال بعضهم يوماً، وقال بعضهم يومين وقال بعضهم أكثر من ذلك، فقال كبيرهم : لا تختلفوا فإنه لم يختلف قوم قط إلا هلكوا، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فرأى شارة أنكرها ورأى بنياناً أنكره ثم دنا إلى خباز فرمي إليه بدرهم وكانت دراهمهم كخفاف الرُّبَع \_ يعني ولد الناقة \_ فأنكر الخباز الدرهم فقال : من أين لك هذا الدرهم ؟ لقد وجدت كنزاً لتدلني عليه أو لأرفعنك إلى الأمير، فقال : أو تخوفني بالأمير ؟ وأتى الدهقان الأمير قال : من أبوك ؟ قال فلان، فلم يعرفه، قال فمن الملك؟ قال: فلان، فلم يعرفه، فاجتمع عليهم الناس، فرفع الى عالمهم فسأله فأخبره، فقال عليَّ باللوح، فجيء به، فسمى أصحابه فلاناً وفلاناً وهم مكتوبون في اللوح، فقال للناس : إن الله دلكم على إخوانكم، وانطلقوا وركبوا حتى أتوا الكهف فلما دنوا من الكهف قال الفتى : مكانكم أنتم حتى أدخل أنا عـلى أصحابي ولا تهجمـوا فيفزعـون منكم وهم لا يعلمون أن الله قــد أقبل بكم وتاب عليكم، فقالوا: لتخرجن علينا، قال: نعم إن شاء الله، فدخل فلم يدروا أين ذهب وعمى عليهم فطلبوا وحرصوا فلم يقدروا على الـدخول عليهم، فقالوا لنتخذن عليهم مسجداً فاتخذوا عليهم مسجداً فجعلوا يصلون عليهم ويستغفرون لهم(١).

<sup>(</sup>١) الدر المنثور ٢١٣/٤.

وقد روى عن ابن عباس في المراد بالرقيم قولان آخران: الأول أنه إسم للوادي، أخرج ذلك ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس أنه قال: الرقيم واد بين عسفان وأيلة دون فلسطين وهو قريب من أيلة (١).

وهذا الإسناد ضعيف كها تقدم (٢).

والثاني انه اسم للجبل، أخرج ذلك ابن جرير الطبري من طريق الحسين بن داود عن حجاج بن محمد عن ابن جريح عن ابن عباس قال « الرقيم الجبل الذي فيه الكهف » (٣).

وهـذا إسناد ضعيف لأن فيـه الحسين بن داود المصيصي المعـروف بـ «سنيد » وهو ضعيف كما تقدم.

ف المعتمد عن ابن عباس في تفسير الرقيم هو ماجاء في حديث الامام البخاري السابق من أن المراد به اللوح الذي كتبت فيه أسهاء أصحاب الكهف.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ١٥/١٩٨.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٣٥).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ١٥ / ١٩٩.

﴿ كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً وفجرنا خلالهما نهراً ﴾ (الكهف/٣٣).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنهما ﴿ أَكُلُهَا وَلَمْ (٢١١) تَطْلُم ﴾ لم تنقص(١).

قال الحافظ ابن حجر: وصله ابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس (٢).

بيان المعنى : ـ

قوله تعالى ﴿ كلتا الجنتين آتت أكلها ﴾ المراد بالجنتين الجنتان المذكورتان في الآية السابقة وهي قول تعالى ﴿ واضرب لهم مشلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعاً ﴾

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورةالكهف.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٤٠٧/٨.

المعنى: كلتا الجنتين آتت ثمرتها كاملة ﴿ ولم تظلم منه شيئاً ﴾ يعني ولم تنقص من إنتاجها شيئاً، على خلاف العادة في البساتين الأخرى حيث تتعرض في الغالب للنقص أو الفساد.

وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: ﴿ وَلَمْ تَظَلُّم مِنْهُ شَيْمًا ﴾ ولم تنقص ويقال: « ظلمني فلان حقي » أي نقصنى، وقال رجل لابنه: تَـظُلُّمني ما لي كـذا وَلَـوى يـدي لَـوَى يـده الله الـذي هـو غـالبه(١) وقوله ﴿ فجرنا خلالهما نهرا ﴾ هذا من كمال الجنتين حيث يتوفس لهما الإرواء الكافي بـالماء فيـزيد ذلك من إنتاجهـما، ومن كمال الـراحة لصاحبهما حيث لا يجـد مشقة في الحصول على المـاء الذي فيـه حيـاة الجنتين وماؤهما.

<sup>(</sup>١) مجاز القرآن ١٠٢/١.

وهذا البيت لفرعان بن الاعرف يقوله في ولده منازل ـ انظر ديوان الحماسة لأبي تمام ٢٦١/٢.

﴿ وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضى حقباً. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سرباً. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هـذا نصباً. قـال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذه سبيله في البحر عجباً قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصاً. فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن ما علمت رشداً، قال إنك لن تستطيع معى صبراً. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً، قال ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيءٍ حتى أحدث لك منه ذكراً، فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً إمراً قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسراً. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله قال أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً. قال ألم أقبل لك إنك لن تستطيع معي صبراً. قبال إن سألتك عن شيء

بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدنى عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعا أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لا تخذت عليه أجراً. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً. أما السفينة فكانت لساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقها طغياناً وكفراً. فأردنا أن يبدلها ربها خيراً منه زكاة وأقرب رحماً. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لها وكان أبوهما صالحاً فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك ومافعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبراً الكهف/٢٠- ٨٢).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس: إن « نوفا البكالى » يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني اسرائيل، فقال ابن عباس: كذب عدو الله، حدثني «أبي بن كعب» أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه: أن لي عبداً عجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى: يارب فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً فتجعله في مكتل فحيثها فقدت الحوت فهو ثم، فأخذ حوتا فجعله في مِكْتل ثم انطلق وانطلق معه بفتاه «يوشع بن نون» حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رءوسها فناما، واضطرب

الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا، وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثـل الطاق، فلما استيقظ نسى صاحبه أن يخبر بالحوت فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه ﴿ آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً ﴾ قال : ولم يجد موسى النصب حتى جاوزا المكان الذي أمر الله به، فقال له فتاه: ﴿ أُرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجباً ﴾ قال : فكان للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا ـ فقال موسى : ﴿ ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا ﴾ ، قال : رجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مسجى ثوبا، فسلم عليه موس فقال الخضر: أنَّى بأرضك السلام؟ قال: أنا موسى، قال: موسى بني إسرائيل ؟ قال : نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشداً، قال إنك لن تستطيع معي صبراً. يا موسى إنى على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه، فقال موسى: ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً. فقال له الخضر ﴿ فإن اتبعتنى فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً ﴾ فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة فكلهاهم أن يحملوهما فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نَوْل، فلما ركبا في السفينة لم يُفْجأ إلا والخضر قد قلع لوحاً من ألواح السفينة بالقدوم، فقال له موسى : قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً إمراً ﴿ قال ألم اقبل لك إنك لن تستطيع معى صبراً. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسراً ﴾ قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « وكانت الأولى من موسى

نسياناً » قال : وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة، فقال له الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر، ثم خرجا من السفينة فبينا هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله فقال له موسى : ﴿ أَقْتَلْتُ نَفْسًا زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبراً ﴾ قال : وهذه أشد من الأولى ﴿ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض ﴾ قال : ماثل \_ فقام الخضر فأقامه بيده . فقال موسى : قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هـذا فراق بيني وبينك \_ إلى قولـه \_ ﴿ ذلك تـأويل مـا لم تسطع عليـه صبراً ﴾ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص علينا من خبرهما »

قال سعيد بن جبير: فكان ابن عباس يقرأ: « وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً » وكان يقرأ « وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين »(١).

وأخرجه مسلم في صحيحه من عدة طرق<sup>(٢)</sup> وأخرج أبو داود في سننه أجزاء منه<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الكهف، باب رقم ۲، حديث رقم 2۷۲۵، ۲۷۲۱ كتباب أحباديث الأنبياء رقم 8۷۲۱. كتباب أحباديث الأنبياء رقم 78۰۰، ۳٤۰۰، ۲۳۰۰، كتاب التوحيد رقم ۷۷۷۸.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل الخضر عليه السلام، رقم ٢٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود، كتاب السنن، باب في القدر، حديث رقم ٤٧٠٥، ٤٧٠٦، ٤٧٠٧.

وأخرجه الترمذي في سننه من عدة طرق(١)

بيان المعنى:

قوله « ان نوفا البكالى » قال الحافظ ابن حجر في «البكالي» هو بكسر الموحدة مخففاً وبعد الألف لام ، ووقع عند بعض رواة مسلم بفتح أوله والتشديد والأول هو الصواب، واسم أبيه فضالة بفتح الفاء وتخفيف المعجمة \_ وهو منسوب إلى بني بكال . . بطن من حمير، ويقال إنه ابن امرأة كعب الأحبار وقيل ابن أخيه وهو تابعي صدوق (٢).

قوله «يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل » هذه المقالة مأخوذة من أهل الكتاب، قال ابن إسحاق في « المبتدأ » كان موسى بن ميشا قبل موسى بن عمران نبياً في بني إسرائيل، ويزعم أهل الكتاب أنه الذي صحبه الخضر. ذكره ابن حجر (٣).

وقد جاء سبب تسمية الخضر بهذا الاسم في حديث أخرجه الإمام البخاري من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء »(٤).

قال ابن الاثير بعد أن ذكر هذا الحديث : الفروة الأرض اليابسة وقيل : الهشيم اليابس من النبات، وذكر ابن حجر هذين القولين في

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي، كتاب التفسير، سورة الكهف ٨٨/٨.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٤١٣/٨.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٤١٣/٨.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخارى، كتاب أحاديث الأنبياء، باب رقم ٢٧.

شرح هذا الحديث وكذلك ذكرهما ابن منظور في لسان العرب(١).

قوله «فقال ابن عباس: كذب عدو الله » قال الحافظ ابن حجر: قوله «كذب» وقوله «عدو الله » محمولان على المبالغة في الزجر والتنفير عن تلك المقالة (٢).

أقول: وهذ المبالغة في الزجر من ابن عباس لأن نوفا البكالي أخذ عن أهل الكتاب ما يخالف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

والظاهر أن ابن عباس أراد بالكذب هنا الخطأ وذلك لأن نوفا لم يختلق هذا الخبر وإنما هو مروي عن أهل الكتاب فأخطأ حينها نقل عنهم ما يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قوله « واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق » في هذا آية من آيات الله جل وعلا حيث أحيا الحوت بعد موته وأبقى فيه الحياة وهو خارج المياه على خلاف المعتاد من حياة السمك حيث يموت بعد إخراجه من الماء، ثم أمسك الله جلا وعلا الماء على الحوت فصار عليه مثل الطاق وهو ما يعقد من الأبنية على الأبواب ونحوها (٣) ليكون آية لموسى عليه السلام إذا رجع فيعرف مكانه.

قوله « وأنى بأرضك السلام » الاستفهام للاستبعاد أي وكيف يوجد هذا اللفظ من التحية بهذه الأرض ؟ وهذا دليل على أن أهل

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٤١٣٣/٦، النهاية في غريب الحديث، لسان العرب (مادة فرا).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٤١٣/٨.

<sup>(</sup>٣) انظر لسان العرب (مادة طوق)

تلك البلاد لم يكونوا مسلمين(١١)

قوله « فحملوهم بغير نول » أي بغير أجرة كها جاء في بعض روايات البخاري فقالوا : عبد الله الصالح لا نحمله بأجر (Y).

قوله « فقال له موسى : قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً إمراً » أي ارتكبت شيئاً عظيماً وفعلت منكراً، والإمر بكسر الهمزة قيل هو الأمر العظيم الشنيع وقيل هو الأمر العجيب، وقال الأخفش يقال أمر أمره إمراً إذا اشتد قال الراجز :

قد لقى الأقران مني نكرا داهية دُهْياء إدًا إمرا(٣).

قوله «ما علمى وعلمك من علم الله إلامثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر » هذا التشبيه لتقريب المعنى الذي أراده الخضر عليه السلام وهوبيان سعة علم الله تعالى وليس المراد تشبيه علم الله تعالى بالبحر لأن علم الله تعالى ليس له حدود، قال تعالى في قل لو كان البحر مداداً لكلهات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلهات ربي ولو جئنا بمثله مدداً ﴾ (الكهف/١٠٩) ـ وقال : ﴿ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلهات الله إن الله عزيز حكيم ﴾ (لقهان/٢٧).

قوله « قال سعيد بن جبير : فكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا » وكان يقرأ « وأما الغلام فكان

<sup>(</sup>١) فتح الباري ١٧/٨

<sup>(</sup>٢) صَحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الكهف، باب رقم ٣.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (مادة أمر)،

كافراً وكان أبواه مؤمنين ».

هذه القراءة لم يذكرها ابن الجزري من القراءات العشر وهي شاذة لمخالفتها للرسم العثماني فإن فيها زيادة كلمة أو إبدال كلمة بأخرى، وهي من حيث المعنى لا تختلف مع القراءة المشهورة بل تعتبر تفسيراً لها.

فقوله تعالى ﴿ وكان وراءهم ملك ﴾ أي أمامهم كما جاء في قراءة ابن عباس، وهذه الكلمة من أسماء الأضداد وتطلق على الخلف والأمام.

وقوله ﴿ يَأْخِذُ كُلِ سَفِينَة عَصِباً ﴾ المقصود كُلِ سَفينة صالحة سليمة من العيوب إذ لو كان الملك يأخذ كُلِ سَفينة على الإطلاق لم يكن لتعييب الخضر سفينة المساكين معنى. وهذا هو المذكور في القراءة المنسوبة إلى ابن عباس.

وقوله تعالى ﴿ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين ﴾ المقصود أنه سيئول أمره إلى الكفر إذا كبر فلذلك قتله الخضر كما يدل عليه قوله ﴿ فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفرا ﴾ وفي القراءة المنسوبة إلى ابن عباس التصريح بأنه كان كافرا.

﴿ آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله ناراً قال آتوني أفرغ عليه قطراً ﴾ (الكهف/٩٦).

\* \* \*

۱ \_ قال الإمام البخاري ﴿ حتى إذا ساوى بين الصدفين ﴾ يقال (٢١٣)
 عن ابن عباس : الجبلين(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ بِين الصدفين ﴾ يقول: بين الجبلين(٢).

وإسناده حسن كما تقدم (٣).

٢ - قال الإمام البخاري : ﴿ أَفْرِغُ عَلَيْهُ قَطْراً ﴾ قال ابن (٢١٤)
 عباس : النحاس<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الانبياء، باب رقم ٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٦/٢٥.

<sup>(</sup>۳) انظر الحديث رقم (۲). الله الحديث رقم (۲).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب الانبياء، باب رقم ٧.

وأخرجه ابن جرير من طريق عطية العوفي عن ابن عباس قال: القطر النحاس (١).

وإسناده ضعيف كها تقدم (٢).

وقال الحافط ابن حجر: وصله ابن ابي حاتم بإسناد صحيح إلى عكرمة عن ابن عباس قال: ﴿ أَفْرِغُ عَلَيْهُ قَاطِراً ﴾ قال: النحاس (٣).

#### بيان المعنى :

يقول تعالى حكاية عن ذي القرنين حينها بلغ مشرق الأرض فطلب منه أهلها أن يجعل بينهم وبين بأجوج ومأجوج ردما ﴿ آتونى زبر الحديد ﴾ يعني قطع الحديد كما أخرج ابن جرير من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس (٤). فأتوه به فجعله بين الجبلين ﴿ حتى إذا ساوى بين الصدفين ﴾ يعني أعلى الجبلين فساواهما بالحديد ﴿ قال انفخوا ﴾ أي انفخوا النار على هذا الحديد حتى يتحول إلى نار ﴿ فلما جعله ناراً ﴾ من شدة الإيقاد عليه ﴿ قال آتوني أفرغ عليه قطراً ﴾ يعني نحاساً مذاباً حتى يزيد من صلابته واستوائه فلا يستطيعون اختراقه ولا الظهور فوقه ﴿ فما اسطاعوا أن يظهر وه وما استطاعوا له نقباً ﴾.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ۲٤/١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٣٥).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٢/٥٨٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٢٤/١٦، وإسناده حسن كها تقدم في ص ٢.

# 

﴿ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمياً ﴾ (مريم/٧).

\* \* \*

قال الإمام البخاري في قوله تعالى ﴿ لم نجعل له من قبل سمياً ﴾ (٢١٥) قال ابن عباس : مثلاً (١).

قال الحافظ ابن حجر: وصله ابن ابي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ لم نجعل له من قبل سمياً ﴾ يقول: هل تعلم له مثلاً أو شبهاً، ومن طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ﴿ لم نجعل من قبل سميا ﴾ قال: لم يسم يحيى قبله غيره (٢).

وأخرجه أبو عبد الله الحاكم في حديث طويل عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وقال: « هذا حديث صحيح على شرط مسلم

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب رقم ٤٣.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٦/٨٦٤.

ولم يخرجاه » ووافقه الإمام الذهبي (١).

#### بيان المعنى:

قوله ﴿ لَم نجعل له من قبل سمياً ﴾ يفسره ما جاء في بعض السرويات « لم يسم يحي قبله غيره » أي أن هذا الاسم قد اختاره الله جل وعلا عليه السلام ولم يكن معروفاً عند الناس قبله.

وقد روى عن ابن عباس في الآية تفسير آخر وهو ما أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ لَمُ لَمُعُلِّ لَهُ مَنْ قَبِلُ سَمِياً ﴾ قال: لم تلد العواقر مثله ولداً قط(٢).

والقول الأول أرجح من حيث الإسناد لأنه روى من طريقين، ومن حيث المتن لأن مدلول الأثر الثاني أن يحي عليه السلام قد اختص بكونه ولد من أم عاقر، وهذا منتقض بإسحاق عليه السلام حيث ولد من أم عاقر أيضاً كها قال تعالى حكاية عن أمه سارة ﴿ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم ﴾ (الذاريات/٢٩) وذلك حينها بشرت الملائكة بولادته أباه إبراهيم عليه السلام.

<sup>(</sup>١) المستدرك ٢/٥٩٠، كتاب التاريخ، باب ذكر يحي عليه السلام.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٦/ ٤٩.

﴿ أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين ﴾ (مريم/٣٨).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنها ﴿ أسمع (٢١٦) بهم وأبصر ﴾ الله يقوله وهم اليوم لا يسمعون ولا يبصرون في ضلال مبين يعني قول ه ﴿ أسمع بهم وأبصر ﴾ الكفار يومئذ أَسْمَعُ شيء وأبصره(١).

وقال الحافظ ابن حجر : وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس (٢).

بيان المعنى :

هذا تعجيب من الله تعالى لعباده من هؤلاء الكفار حين يبعثون يوم القيامة وهم أشد ما يكونون سمعاً وأحد ما يكونون بصراً حيث

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب، التفسير، مقدمة سورة مريم.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٤٢٧/٨.

يستفيدون من كل ما يسمعونه ومن كل ما يبصرونه فيدركون به عظمة الله جل وعلا ووحدانيته وقد كانوا في الدنيا في ضلال مبين حيث لم يستفيدوا مما يسمعونه ولا مما يبصرونه من آيات الله الدالة على وحدانيته وعظمته جل وعلا، فمن رآهم وهم على هذه الحال تعجب من حالهم حيث أصبحوا يسمعون ويبصرون في وقت لا ينفعهم فيه سمعهم ولا بصرهم، بينا عطلوا حواسهم في الوقت الذي كان ينفعهم فيه إدراكهم.

﴿ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا ﴾ (مريم/٤٦).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنها: (٢١٧) ﴿ لأرجمنك ﴾ لأشتمنك (١).

وقال الحافظ ابن حجر: وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس<sup>(٢)</sup>.

والرجم في الأصل الرمي بالرجام وهي الحجارة الصغيرة ومنه قوله تعالى حكاية عن قوم نوح ﴿ لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين ﴾ (الشعراء/١٦٦) ويستعار للسب والشتم كما في قوله في هذه الآية ﴿ لأرجمنك ﴾ أي لأشتمنك وأقولن فيك ماتكره (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة مريم.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٢/٧٧٨.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب، المفرادت في غريب القرآن، مادة (رجم).

﴿ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً ﴾ (مريم/٥٩)،

\* \* \*

(۲۱۸) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ غياً ﴾ خسرانا(۱). وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس(۲).

وأصل الغي الضلال والفساد، وفسره ابن عباس بالخسران لأنه جاء في الآية مترتباً على إضاعة الصلاة واتباع الشهوات الذي هو الضلال والفساد، والتعبير عن الخسران بالغي من باب التعبير عن الشيء بسببه لأن الغي سبب للخسران وسوء العاقبة (٣).

وقوله ﴿ فخلف من بعدهم خلف ﴾ الخَلْف باسكان اللام

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، مقدمة سورة مريم، وكتاب بدء الخلق باب رقم

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٦/١١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر مفردات الراغب ولسان العرب مادة (غوى).

المتخلفون عن الأولين الباقون بعدهم، فهو بمعنى التخلف عن تقدم أما الخَلَف بفتح اللام فهو بمعنى البدل والخلافة (١).

والضمير في قوله ﴿ بعدهم ﴾ يعود على الأنبياء عليهم السلام الذين ذكرهم الله تعالى في هذه السورة.

<sup>(</sup>١) لسان العرب (مادة خلف).

﴿ وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسياً. رب السموات والأرض وما بينها فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمياً ﴾ (مريم/٦٤ - ٦٥).

\* \* \*

(٢١) قال الإمام البخاري: حدثنا أبو نعيم حدثنا عمر بن ذر قال عسمعت أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنها قال «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا اكثر ما تزورنا ؟ فنزلت ﴿ وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا ﴾ (١).

وأخرجه الترمذي وأحمد والحاكم(٢).

وأحرجه الطبري من عدة طرق وفي إحدى رواياته عن ابن عباس

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري رقم ٤٧٣١، كتاب التفسير، باب ﴿ وما نتنزل الا بأمر ربك ﴾ ورقم ٣٢١٨، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، ورقم ٧٤٥٥، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى ﴿ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ﴾.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي، كتاب التفسير، سورة مريم، حديث رقم ٣١٥٨. مسند أحمد ٢٣٣/١، المستدرك ٢١١/٢ كتاب التاريخ.

قال: احتبس جبرائيل عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وحزن . . . فنزلت هذه الآية (١).

#### بيان المعنى:

قوله ﴿ لَهُ مَا بِينَ أَيدِينًا وَمَا خَلَفْنًا وَمَا بِينَ ذَلَكَ ﴾ أي لله جل وعلا ما بين أيدينا من المستقبل الذي نحن صائرون أليه وما خلفنا من الماضي الذي خلفناه وما بين ذلك من الحاضر الذي نعيش فيه.

وقد أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال: ﴿ وَمَا بِينَ أَيْدِينًا ﴾ الآخرة ﴿ وَمَا خَلَفْنًا ﴾ الدنيا (٢).

ويفهم من هذا أن ما بين ذلك هو إلى قيام الساعة.

وقوله ﴿ وما كان ربك نسياً ﴾ أي وما كان ربك تاركا أنبياءه عليهم السلام ولا متخلياً عن نصرتهم وتأييدهم، فتأخر نزول الوحي عليهم ليس لأن الله تعالى قد ترك نبيه صلى الله عليه وسلم كما يقول الكفار وإنما لحكمة يعلمها الله جل وعلا.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ١٠٣/١٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٠٤/١٦ وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد في رقم ٣٥ وتبين لنا أنه ضعيف.

﴿ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً ورئياً ﴾ (مريم/٧٤).

\* \* \*

(٢٢٠) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنها ﴿ أَثَاثًا ﴾ مالًا ﴿ ورئياً ﴾ منظراً (١).

وأخرجه ابن جرير من طريق العوفي ومن طريق علي بن أبي طلحة ومن طريق أبي ظبيان عن ابن عباس قال: الرئبي المنظر والأثاث المتاع (٢).

قال الأخفش الاوسط: فالرئي من الرؤية، وفسروه بالمنظر، فذلك يدل على أنه من رأيت (٣).

والقرن الأمة تأتى بعد الأمة، واختلف في مدته، وهو مقدار التوسط في أعمار أهل الزمان<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة مريم.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١١٧/١٦.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للأخفش ٢ / ٤٠٤.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب (مادة قرن).

والضمير في قول ﴿ قبلهم ﴾ يعود على كفار مكة المذكورين في قوله تعالى قبل هذه الآية ﴿ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاماً وأحسن نديا ﴾.

و«الندي» المجلس، كما أخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ وأحسن نديا ﴾ يقول: مجلسا.

قال ابن جرير: يقال منه: ندوت القوم أندوهم ندواً إذا جمعتهم في مجلس<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١١٥/١٦ ـ ١١٦.

﴿ ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً ﴾ (مريم/٨٦).

\* \* \*

(٢٢١) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس ﴿ ورداً ﴾ عطاشاً(١).

وأخرجـه ابن جــريـر من طــريق عــلي بن أبي طلحـــة عن ابن عباس<sup>(۲)</sup>.

وأصل الورد قصد الماء للشرب، قال الألوسى: وإطلاقه على العطاش مجاز لعلاقة اللزوم لأن من يرد الماء لا يرده إلا لعطش (٣).

والتعبير بالسوق وبالورد لإهانة الكفار وإذلالهم حيث يساقون كالبهائم العطاش، وقد جاء هذا التعبير في مقابل قوله تعالى قبل هذه الآية عن المؤمنين ﴿ يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ﴾ أي مكرمين معززين بوفادتهم على الرحمن جل وعلا.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب رقم ١٠، كتاب التفسير، سورة مريم.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٦/١٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير الالوسى ١٦/١٦.

﴿ وقالوا اتخذ الرحمن ولداً. لقد جئتم شيئاً إداً. تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً، أن دعوا للرحمن ولداً ﴾ (مريم/٨٨ - ٩١)

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنهما ﴿ إِذَا ﴾ (٢٢٢) قولًا عظيماً، ﴿ هداً ﴾ هدماً (١٠٠٠).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢).

وقوله « ﴿ إِذًا ﴾ قولاً عظيماً » أي عظيم النكارة، قال ابن منظور: الإدُّ والادة العجب والأمر الفظيع العظيم والداهية (٣).

وقال الراغب: أي أمراً منكراً يقع فيه جلبة من قولهم أدَّت الناقة تَئِدُّ أي رجَّعت حنينها ترجيعاً شديداً (٤).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة مريم، وباب رقم ٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٦/ ١٢٩ ـ ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (مادة أدد).

<sup>(</sup>٤) المفرادت في غريب القرآن/١٤ (مادة أدد).

﴿ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً ﴾ (مريم/٩٨).

\* \* \*

(٢٢٣) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنها: ﴿ رَكُواً ﴾ صوتاً(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس<sup>(٢)</sup>.

وقوله « ﴿ ركنزاً ﴾ صوتاً » قال البراغب الأصفهاني : البركز الصوت الحفي قال تعالى ﴿ هل تحس منهم من أحمد أو تسمع لهم ركزاً ﴾ وركزت كذا أي دفنته دفناً خفياً ومنه الركاز للمال المدفون.

وقال ابن منظور: والركز الصوت الخفي وقيل هـ والصوت ليس بالشديد قال: وفي التنزيل العزيز ﴿ أَو تسمع لهم ركزاً ﴾ قال

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة مريم.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٦/١٣٤.

الفراء: الركز الصوت، والركز صوت الإنسان تسمعه من بعيد نحو ركز الصائد إذا ناجى كلابه(١).

<sup>(</sup>١) مفرادت الراغب، لسان العرب (مادة ركز)، معاني القرآن للفراء ٢/١٧٤.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# 

﴿ وهل أتاك حديث موسى. إذ رأى ناراً فقال لأهله امكثوا إني آنست ناراً لعلى آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي ياموسى. إنى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى ﴾ (طه/ ٩ - ١٢)

#### \* \* \*

(٢٢٤) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنها في بقبس في الله عنها من في بقبس في : ضلوا الطريق وكانوا شاتين فقال : إن لم أجد عليها من يهدي الطريق آتكم بنار توقدون.

وفي قـوله ﴿ المقـدس ﴾ قال: المبارك ﴿ طسوى ﴾: اسم الوادي(١).

واخرجه ابن جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس . . وذكر نحوه (۲) .

وأخرجه ابن جرير ايضا من طريق السدى عن أبي مالك وعن أبي

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، مقدمة سورة (طه)، كتاب أحاديث الأنبياء.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ١٦/١٦.

صالح عن ابن عباس قال: لما قضى موسى الأجل سار بأهله فضل الطريق، قال عبد الله بن عباس: كان في الشتاء ورفعت لهم نار، فلما رآها ظن أنها نار وكانت من نور الله ﴿ قال لأهله امكثوا إني آنست ناراً ﴾ (١)

وقوله ﴿ المقدس ﴾ المبارك ﴿ طوى ﴾ اسم الوادى « أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس »(٢).

وقوله تعالى ﴿ بقبس ﴾ أي بشعلة مقتبسة من النار وقال تعالى في موضع آخر ﴿ أو آتيكم بشهاب قبس ﴾ والقبس والاقتباس طلب ذلك(٣).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ١٤٢/١٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٦/١٤٥، ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) مفردات الراغب (مادة قبس).

﴿ وما تلك بيمينك ياموسى قال هي عصاي أتوكاً عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خدها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى ﴾ (طه/١٧ ـ ٢١).

\* \* \*

(٣٢٥) ١ ـ قال الإمام البخاري : قال ابن عباس ﴿ مآرب ﴾ حاجة، ﴿ سيرتها ﴾ حالتها(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وأخرجه أيضاً من طريق عكسرمة عن ابن عباس في قول ﴿ ولي فيها مآرب أخرى ﴾ قال : حوائج اخرى قد علمتها(٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتـاب الصوم، بـاب رقم ٢٣. كتاب أحـاديث الأنبياء، بـاب رقم ٢٣. وكتاب التفسير صورة (طه).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٦/١٥٥، ١٥٧.

﴿ فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدريا موسى ﴾ (طه/٤٠).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنهما ﴿ على (٢٢٦) قدر ﴾ على موعد (١).

وأخرجه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله ﴿ ثم جئت على قدر يا موسى ﴾ يقول: لقد جئت لميقات يا موسى (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة (طه).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٦ /١٦٧.

﴿ اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري ﴾ (طـــ/٤٢)

\* \* \*

(٣٢٧) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنهما ﴿ لا تنيا ﴾ لا تضعفا(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس. وأخرجه أيضاً من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ ولا تنيا ﴾ يقول: لا تبطئا(٢).

ففي الرواية الأولى قال : « لا تضعفا » وفي هذه الروايـة قال « لا تبطئا » والابطاء ناتج من الضعف فالمعنيان متقاربان

وفي هذه الآية يرشد الله جل وعلا موسى وهارون عليهما السلام الى استدامة ذكره جل وعلا لأن ذكر الله هو زاد المؤمن الذي يتقوى به على اعدائه كلما ذكر أن الله معه ولن يخذله ما دام ملتزماً بطاعته.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة طه.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ١٦ /١٦٨.

﴿ كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ﴾ (طه/٨١)

\* \* \*

قال الإمام البخاري : قال ابن عباس ﴿ هوى ﴾ شقى (١) وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢)

وقوله تعالى ﴿ فقد هوى ﴾ معناه فقد سقط وتردى في الشقاء فتفسيره بالشقاء بيان للشيء الذي تردى فيه.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب رقم ٢٢. كتاب التفسير، سورة طه. (٢) تفسير الطبري ١٩٤/١٦.

# ﴿ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ﴾ (طه/٨٧)

\*\*\*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنها:

(۲۲۹) وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن ابي طلحة عن ابن عباس (۲).

والضمير في قوله ﴿ قالوا ﴾ يعود على قوم موسى عليه السلام، المعنى : قالوا لموسى عليه السلام : ما أخلفنا موعدك الذي أعطيناك إياه بأن نثبت على دينك في حال غيبتك بأمرنا الذي نملكه وإرادتنا وإنما أخلفنا موعدك بشيء فوق طاقتنا وقدرتنا.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة طه.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ١٩٧/١٦.

﴿ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً ﴾ (طه/١٠٥ - ١٠٧).

\* \* \*

قال الإمام البخاري : قال ابن عباس رضي الله عنهما ﴿ عوجاً ﴾ (٢٣٠) واديا ﴿ ولا أمتاً ﴾ رابية (١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢).

العوج في اللغة هو الميل، والأمت في اللغة هو الارتفاع (٣)، ولذلك فسر ابن عباس العوج بالوادي لأنه لا يكون مستقيماً وفسر الأمت بالرابية لأنها مرتفعة.

وقوله ﴿ صفصفاً ﴾ أي مستوياً كما أخرج ابن جرير من طريق

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة طه.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطيري ۲۱۲/۱۲.

<sup>(</sup>٣) اللسان، مادة (أمت).

على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ قَاعاً صَفْصَفاً ﴾ يقول مستوياً لاثبات فيه(١).

 <sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢١٢/١٦، واسناده حسن كها تقدم في الحديث رقم ٢.

﴿ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً ﴾ (طه/١١٢)

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنها ﴿ هضماً ﴾ (٣٣١) لا يظلم فيهضم من حسناته (١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ لا يُخاف ظلماً ولا هضماً ﴾ قال: لا يُخاف ابن آدم يوم القيامة أن يظلم فيزاد عليه في سيئاته ولا يظلم فيهضم في حسناته (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة طه.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢١٨/١٦.

﴿ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى ﴾ (طه/١٢٤).

\* \* \*

(٣٣٢) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنها ﴿ ضنكاً ﴾ الشقاء (١).

وأخرجه ابن جرير من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس<sup>(۲)</sup>. والضنك هو الضيق والشدة<sup>(۳)</sup>. وتفسيره بالشقاء من التفسير باللازم لأن الشقاء لازم للضيق وناتج عنه.

وقد اختلف المفسرون في تحديد وقت هذه المعيشة الضيقة التي جعلها الله سبحانه عقوبة لمن أعرض عن ذكره فقيل إنها المعيشة في الدنيا والمقصود بذلك ما يصيب الكافر في الدنيا من فوات المحبوبات أو الوقوع في المكروهات لعدم إيمانه بقضاء الله وقدره ولفقده النعيم

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب التفسير سورة طه.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٢٦/١٦.

<sup>(</sup>٣) مفردات الراغب اللسان (مادة ضنك).

الروحي الذي يحصل عليه المؤمن من اتصاله بالله جل وعلا بينها يبقى الكافر في ظلمة وحيرة ويصبح ضحية تقلبات الدنيا التي عاش من أجلها واعتبرها هدفه الأسمى الذي يحاول بلوغ الكمال فيه وصيانته من الانهيار.

وقد اخرج ابن جرير في هذا المعنى من طريق العوفي عن ابن عباس قال في معنى الآية : كل ما أعطيته عبداً من عبادي قل أو كثر لا يتقيني فيه، وهو الضنك في المعيشة (١).

وقيل إن المراد بالمعيشة الضنك عذاب جهنم، وقد نقل ابن جرير القول بذلك عن قتادة والحسن البصري وعبد الرحمن بن زيد (٢).

وقيل إن المراد بها عذاب القبر وبهذا قال أبو سعيـــد الخدري وأبــو هريرة رضي الله عنهما، أخرجه عنهما ابن جرير<sup>(٣)</sup>.

وهذا القول هو الراجع لما أخرجه البزار قال حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو الوليد حدثنا ماد بن سلمة عن محمد بن عمروعن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فإن له معيشة ضنكا ﴾ قال: «عذاب القبر» ذكره ابن كثير وقال: إسناد جيد(٤).

أقول: وليس هناك ما يمنع من الجمع بين القول الأول وهذا القول فيكون الله جل وعلا قد عاقب من أعرض عن ذكره بالشقاء في

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢٢/١٦، وهذا إسناد ضعيف تقدم الكلام عليه في ص ٩٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢١/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ١٦/٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن کثير ٣/١٧٩.

الحياة الدنيا والعذاب في القبر.

أما القول بأن المراد عذاب جهنم فهو بعيد لقوله تعالى في هذه الآية ﴿ ونحشره يوم القيامة أعمى ﴾ وقوله في آخر هذه الآيات ﴿ ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ﴾ فهذا ظاهر في أن المراد بالمعيشة الضنك غير عذاب الآخرة.

﴿ أَفَلَمْ يَهِدُ لَهُمْ كُمْ أَهَلَكُنَا قَبِلُهُمْ مِنَ القَرُونَ يَشُونَ فِي مِسَاكُنَهُمْ إِنْ في ذلك لآيات لأولى النهى ﴾ (طه/١٢٨).

\* \* \*

قال الإمام البخاري : قال ابن عباس ﴿ النهى ﴾ التقى (١). (٣٣٣) وأخرجه ابن جرير من طريق ابن ابي طلحة عن ابن عباس (٢).

#### بيان المعنى :

قوله ﴿ اقلم يهد لهم ﴾ الضمير يعود على المشركين من أهل مكة ، ومعنى ﴿ يهد لهم ﴾ يبين لهم (٣) . ﴿ كم أهلكنا قبلهم ﴾ يعنى الأمم الكثيرة التي أهلكناهم قبلكم لما كفروا بالله وكذبوا رسله ﴿ يمشون في مساكنهم ﴾ يعني يمشي قومك هؤلاء في مساكن الأمم التي أهلكت، كما أخرج ابن جرير من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال : لأن قريشاً كانت تتجر إلى الشام فتمر بمساكن عاد وثمود ومن أشبههم

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب رقم ٢٢، وكتاب التفسير، سورة طه.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٦/٢٣١.

<sup>(</sup>٣) معاني للقرآن للفراء ٢/١٩٥.

فتری آثار وقائع الله تعالی بهم<sup>(۱)</sup>.

قوله ﴿ إِنْ فِي ذَلَكَ لآيات لأولى النهى ﴾ يعني أن فيما يشاهده هؤلاء الكفار من آثار عذاب الأمم السابقة لعبر وعظات لأصحاب العقول الراجحة.

والنُّهَى جمع نُهْية، والنهية العقل الـراجح النـاهي عن الوقـوع في القبائح (٢).

وفسره ابن عباس بالتقى، وذلك من باب التفسير باللازم لأن من لازم الاتصاف بالعقل الراجح أن يكون صاحبه من المتقين حيث أن عقله ينهاه عن الوقوع في المآثم.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢٣١/١٦.

<sup>(</sup>٢) مفردات الراغب (مادة نهى).

﴿ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ﴾ (طه/١٣٠).

\* \* \*

انظر معنى قوله ﴿ آناء الليل ﴾ في تفسير الآية الثالثة عشرة بعد المائة من سورة آل عمران .

# « سورة الأنبياء » ـ ٢١ ـ

## ١ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ أَم لَهُم آلِهَة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون ﴾ (الأنبياء/٤٣).

\* \* \*

(٢٣٤) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ يصحبون ﴾ ينعون(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ يصحبون ﴾ قال : يجارون<sup>(٢)</sup>.

وأخرجه أيضاً من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله ﴿ ولا هم منا يصحبون ﴾ يقول: ولا هم منا يجارون وهو قوله ﴿ وهو يجير ولا يجار عليه ﴾ (المؤمنون/٨٨) يعنى الصاحب، وهو الإنسان يكون له خفير مما يخاف، فهو قوله ﴿ يصحبون ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٣١/١٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٣١/١٧.

بيان المعنى :

هذه الآية جاءت ضمن آيات نزلت في المشركين الذين جادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعجلوا عذاب الله تعالى استكباراً منهم وجحوداً، وقد بين الله تعالى ذلك بقوله ﴿ ويقولون متى هذا الموعد إن كنتم صادقين ﴾ إلى أن قال ﴿ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا ﴾ والاستفهام هنا للنفي والإنكار أي بل ألهؤلاء الكفار الذين يستعجلون نزول عذاب الله بهم آلهة تمنعهم من عذاب الله إذا حل بهم ؟!

يعني ليس لهم آلهة تستطيع ذلك لأن آلهتهم لا تملك لنفسها ضراً ولا نفعاً.

وإذا كان الأمر كذلك فهل يستطيع هؤلاء الكفار أن ينصروا أنفسهم فيمنعوا عنها عذاب الله ؟! أم ألهم من يجيرهم من عذاب الله فيمنعهم منه ؟!

قال تعالى ﴿ لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون ﴾ أي لا يستطيعون أن يمنعوا عن أنفسهم عذاب الله تعالى لأنهم عاجزون، وليسوا مصحوبين بمن يجيرهم من عذاب الله تعالى ويمنعهم منه.

﴿ وداود وسليهان إذ يحكهان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليهان وكلاً آتينا حكماً وعلماً ﴾ (الأنبياء/٧٧ ـ ٧٩).

\* \* \*

(٣٣٥) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس ﴿ نفشت ﴾ رعت ليلاً(١).

وقال الحافظ ابن حجر: وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس بهذا: قال: وهو قول أهل اللغة: نفشت إذا رعت ليلاً بلا راع، وإذا رعت نهاراً بلا راع قيل هملت(٢). وكذلك قال قتادة كما أخرجه ابن جرير عنه(٣).

وقد أخرج ابن جرير في معنى هاتين الآيتين من طريق العوفي عن ابن عباس قال : يقول كنا لِمَا حَكَما شاهدين وذلك أن رجلين دخلا

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٤٣٦/٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ١٧/٥٣.

على داود أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم، فقال صاحب الحرث: إن هذا أرسل غنمه في حرثي فلم يبق من حرثي شيئاً فقال له داود: اذهب فإن الغنم كلها لك فقضى بذلك داود ومر صاحب الغنم بسليهان فأخبره بالذي قضى به داود فدخل سليهان على داود فقال: يا نبي الله إن القضاء سوى الذي قضيت فقال: كيف قال سليهان إن الحرث لا يخفى على صاحبه ما يخرج منه كل عام فله من صاحب الغنم أن يبيع من أولادها وأصوافها وأشعارها حتى يستوفي ثمن الحرث فإن لها نسل في كل عام فقال داود: قد أصبت، القضاء ما قضيت، ففهمها الله سليهان (۱).

وإسناد هذا الحديث ضعيف كما تقدم (٢).

ففي هذه الرواية بيان القضية التي ذكرها الله سبحانه بقول ه ﴿ إِذْ يُحْمَانُ فِي الْحَرْثُ إِذْ نَفْسُتُ فَيْهُ غَنْمُ القوم ﴾.

وقد تبين لنا أن داود عليه السلام حكم على أصحاب الغنم أن يسلموا غنمهم إلى أصحاب الحرث بدلاً من حرثهم الذي أفسده عليهم أصحاب الغنم، ولعله فهم أن قيمة الغنم تعادل قيمة ما أفسدوه من الحرث، أما سليمان عليه السلام ففهم بما ألهمه الله أن أصل مال صاحب الحرث لايزال باقياً وهو الأرض وأصول الشجر وبالإمكان اصلاح حرثه فقضى على أصحاب الغنم بما يقابل ما أفسدته غنمهم من الحرث من غير أن يذهب عليهم أصل مالهم حيث قضى عليهم بأن يعطوا أصحاب الحرث من نتاج أغنامهم ما يقابل ما فسد

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٧/٥١.

<sup>(</sup>٢) أنظر رقم (٣٥).

من حرثهم إلى أن يستوفي أصحاب الحرث، وبهذا يرجع الحرث لأصحابه كاملا وتبقى الغنم لاصحابها من غير إجحاف على الفريقين.

وقد جاء في إحدى هذه الروايات ما يبين هذا المعنى وذلك فيها أخرجه ابن جرير عن شريح انه قال: كان النفش ليلاً وكان الحرث كرماً، قال: فجعل داود الغنم لصاحب الكرم قال: فقال سليهان: إن صاحب الكرم قد بقى له أصل أرضه وأصل كرمه فاجعل له أصوافها وألبانها قال: فهو قول الله ﴿ ففهمناها سليهان ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ۱۷/۵۷.

﴿ إِنْ هَذَهُ أُمْتُكُمُ أُمَّةً وَاحْدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبِدُونَ ﴾ (الأنبياء/٩٢).

\* \* \*

قال الإمام البخاري : قال ابن عباس : ﴿ أَمْتَكُم أَمَّةُ وَاحْدَةً ﴾ (٢٣٦) دينكم دين واحد (١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢).

وقال ابن منظور: الأمة الطريقة والدين يقال فلان لا أمة له أي لا دين ولا نحلة له، قال الشاعر:

وهل یستوی ذو أمة وکفور<sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب التفسير سورة الأنبياء

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ۹۷/۸۵.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (مادة أمم).

#### « سورة الدي (۲۲)

## ١ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ﴾ (الحج / ٨ - ٩).

\* \* \*

(٢٣٧) قال الإمام البخاري؛ قال ابن عباس: ﴿ ثاني عطفه ﴾ مستكبراً(١).

وأخرجه ابن جرير الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ ثاني عطفه ﴾ يقول: مستكبراً في نفسه(٢).

بيان المعنى:

يخبرنا الله تعالى ذكره عن حال نوع من الناس ليسوا أهل علم بالله ولا أصحاب هداية من الله إلى الطريق المستقيم، ولا يستضيئون بنور الكتاب الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الحج.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢١/١٧.

ليستفيدوا من نوره وهداه، ومع هذا يجادلون في الله تعالى فينسبون له ما لا يليق بجلاله من الشرك وصفات النقص، يجادلون بذلك أهل العلم بالله تعالى والإيمان الصادق به وبما جاء عنه من الهدى والحق ليصدوا الناس بما معهم من الباطل الذي يزينونه في أعين الناس عن اتباع الحق الذي جاء به رسول الله عليه وسلم من عند الله تعالى ﴿ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ﴾.

﴿ ثاني عطفه ﴾ يعني لاوياً عنقه استكباراً واعتزازاً بباطله الذي يدعو إليه حتى يوهم الناس بأنه صاحب الغلبة والعلو ﴿ ليضل عن سبيل الله ﴾ حتى يصد الناس عن الإقبال على دعوة الحق ومحاولة تفهمها بإيهامه الناس بأن دعاة الحق ضعفاء مغلوبون على أمرهم وأن القوة والسلطان بيد خصومهم فيحول بذلك بين عامة الناس وبين محاولة الاقتراب من دعاة الحق والاستفادة منهم.

﴿ له في الدنيا خزي ﴾ أي عار وفضيحة بما يبتلى به في المستقبل من انكشاف أمره وهتك ستره بما يحصل له ولأرائه الباطلة من هزيمة واندحار أمام الحق وأهله.

﴿ ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ﴾ وذلك في نار جهنم، جزاء ما قدمت يداه من الانحراف عن الطريق المستقيم وإضلال الناس عن سلوك هذا الطريق.

﴿ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ﴾ (الحج/١١).

\* \* \*

الإمام البخاري: حدثني إبراهيم بن الحارث حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنها قال: ﴿ وَمِن النّاسِ مِن يعبد الله على حرف ﴾ قال: كان الرجل يقدم المدينة فإن ولـدت امرأته غلاماً ونتجت خيله قال: «هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء»(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ ومن الناس من يعبد الله على حرف ﴾ إلى قوله ﴿ انقلب على وجهه ﴾ قال: الفتنة البلاء، كان أحدهم إذا قدم المدينة وهي أرض

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري رقم ٤٧٤٢، كتاب التفسير، سورة الحج باب رقم ٢.

وبيئة فإن صح بها جسمه ونتجت فرسه مهراً حسناً وولدت امرأته غلاماً رضي به واطمأن إليه وقال: ما أصبت منذ كنت على ديني هذا إلا خيراً، وإن اصابه وجع المدينة وولدت امرأته جارية وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشيطان فقال: والله ما أصبت منذ كنت على دينك هذا الاشرا، وذلك الفتنة (۱).

وهذا الإسناد ضعيف كما تقدم (٢).

#### بيان المعنى:

المعنى: ومن الناس من يقدم على الدخول في هذا الدين إقدام المتشكك في امره المتخوف من عاقبة مسلكه يجذبه إلى الدين ما يراه من انتصار أهله الملتزمين به وما يترتب على انتصارهم من خير الدنيا ويمنها ويبعده عنه ما يراه من الصعوبات والأهوال التي يواجهها أهله المدافعون عنه الملتزمون بالجهاد في سبيله.

فيقدم على الدخول فيه في حال الأمن والرخاء، وتسكن نفسه لهذا الدين لما يرى من محبة المؤمنين وايشارهم على انفسهم ولما ينتظره من المستقبل المادي في حال هيمنة القائمين على هذا الدين.

فإذا حلت بالمؤمنين نازلة وابتلوا ببلية تتطلب منهم الجهاد بالأنفس والأموال ارتد عن هذا الدين الذي أصبح لا يحقق لـ ه مطالبـ التي من أجلها اعتنقه ثم التحق بمعسكر أهل الكفر والضلال ووالاهم ورجا منهم تحقيق ما كان يؤمله من المؤمنين.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٢٢/١٧.

<sup>(</sup>۲) انظر رقم ۳۵.

- ﴿ خسر الدنيا ﴾ التي كان يؤملها من التزامه بالإسلام والطمأنينة والسعادة المترتبة على ذلك.
- ﴿ والآخرة ﴾ حيث كفر بالله والتجأ إلى مخلوق مثله لا يملك لــه ضراً ولا نفعاً.
- ﴿ ذلك هو الحسران المبين ﴾ البين الواضح لكل متأمل متجرد من هوى النفس، وإنها الحسارة الكبرى لأن كل أمر يخسره الإنسان يمكن تعويضه أما الحسارة بالضلال عن دين الله القويم فهي خسارة الدنيا والأخرة التي لا يمكن تعويضها.

﴿ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ ﴾ (الحج/١٥).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: ﴿ بسبب ﴾ بحبل إلى سقف البيت(١). (٢٣٩)

وقال الحافظ ابن حجر: وصله عبد بن حميد من طريق أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس بلفظ «من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً في الدنيا والأخرة ﴿ فليمدد بسبب ﴾ بحبل إلى سماء بيته ليختنق به»(٢).

وأخرج أبو عبدالله الحاكم من طريق أبي اسحاق عن التميمى عن ابن عباس قال: أي من كان يظن ان لن ينصر الله محمداً صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الحج.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٤٤١/٨.

قال أبو عبدالله: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الإمام الذهبي (١).

وقد جاء في المستدرك وتلخيصه «عن أبي اسحاق عن التيمي» وهو خطأ صوابه «عن التميمي» وهو أربدة أو أربد التميمي، راوي التفسير عن ابن عباس ذكره ابن حجر في التهذيب وقال: تفرد عنه أبو إسحاق السبيعي وحده فيها ذكر غير واحد (٢).

وقد جاء هذا الإسناد على الصواب في رواية ابن جرير الطبري (٣).

#### بيان المعنى:

بعد أن ذكر الله سبحانه قبل هذه الآية أن من الناس من يدخل في هذا الدين عن شك وحيرة لتوقعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينتصر على اعدائه لكثرتهم وقلة أتباعه وأن نور الإيمان سيخبو وأن دولة الباطل ستعلو على دولة الحق، قال سبحانه وتعالى ﴿ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى الساء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ ﴾ يعنى من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ﴿ في الدنيا ﴾ بالتمكن في الأرض ينصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ﴿ في الدنيا ﴾ بالتمكن في الأرض به أهل الإيمان من الثواب وما أوعد به أهل الكفر من العقاب فليأت بما في وسعه من الوسائل والحيل لمنع نصر الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم!!

<sup>(</sup>١) المستدرك ٢/٣٨٦، كتاب التفسير.

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ١٢٦/١٧.

واذا لم يتمكن من ذلك \_ ولن يتمكن \_ فليمدد بحبل وليختنق به فلينظر هل يذهبن ذلك غيظه وحقده؟!

ولكن هل سيتمكن بعد موته من النظر؟!

لا أنه لن يتمكن من ذلك، وليس الأمر على الحقيقة، وانما هو مثل ضربه الله لهؤلاء المتشككين الحياري لتقريعهم وتأييسهم مما أملوا به من أفول نجم الإسلام وانحسار ظله من الأرض، فالمراد من ذلك: إذا كنتم تظنون أن الله لن ينصر رسوله فاعلموا ان الله ناصره ومؤيده فموتوا غيظاً وكمداً.

﴿ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ﴾ (الحج /٢٧ - ٢٨)

\* \* \*

(٢٤٠) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ﴾ أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق(١).

قال الحافظ ابن حجر: وقد وصله عبد بن حميد من طريق عمرو بن دينار عنه وفيه «الأيام المعدودات أيام التشريق والأيام المعلومات أيام العشر» قال: وروى ابن مردويه عن طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «الأيام المعلومات التي قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة، والمعدودات أيام التشريق» إسناده صحيح (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب رقم ١١.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٢/٤٥٨.

#### بيان المعنى:

قوله ﴿ يأتوك رجالاً ﴾ يعني يمشون على أرجلهم ﴿ وعلى كل ضامر ﴾ أي كل بعير قد أتعبه طول السفر فضمر جسمه وهزل ﴿ يأتين من كل فج عميق ﴾ من كل طريق بعيد.

وذلك كما أخرج ابن جرير من طريق ابن جريج قال قال ابن عباس ﴿ يأتوك رجالا ﴾ قال: مشاة، ﴿ وعلى كل ضامر ﴾ قال: الإبل، ﴿ من كل فج عميق ﴾ قال: بعيد.

وكذلك أخرجه الطبري من طريق قتادة والعوفي عن ابن عباس (١).

قوله ﴿ ليشهدوا منافع لهم ﴾ يعني منافع الدنيا كالتجارة ومنافع الآخرة بالعمل الصالح الذي يتضاعف أجره في مكة المكرمة، كما أخرج ابن جرير من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ﴿ ليشهدوا منافع لهم ﴾ قال: التجارة وما يرضى الله من أمر الدنيا والآخرة (٢).

وقوله ﴿ ويدكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ﴾ الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة على ما ذهب إليه ابن عباس في هذا الحديث ونهايتها يوم النحر، وعلى هذا فليس المراد بذكر الله في الآية التسمية على الـذبيحة لأن وقت النحر في الحج يبدأ من يوم العيد، ويكون المراد بذكر الله حمده وشكره على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٤١/١٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٤٧/١٧.

وقد روى عن ابن عباس أن المراد بالأيام المعلومات أيام التشريق، أخرج ذلك ابن جرير عنه من طريق العوفي (١).

وهذا إسناد ضعيف كها تقدم (٢).

وعلى هذا فيكون المراد بذكر اسم الله التسمية على ذبائح الهدى في أيام التشريق ويوم النحر يكون منها. ولكن إسناد الحديث الأول أصح من هذا.

﴿ فكلوا منها ﴾ يعنى من بهيمة الأنعام التي أهديتموها في الحج، والأمر هنا للندب وليس للوجوب عند الجمهور فيستحب للرجل أن يأكل من هديه وأضحيته (٣).

﴿ وأطعموا البائس الفقير ﴾ البائس الذي اصابه البؤس وهو الشدة (٤)، وذلك من شدة الفقر والحاجة.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطرى ١٤٨/١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم ٣٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ١٢/٤٤.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب (مادة بأس).

﴿ أَذَنَ لَلَذِينَ يَقَاتِلُونَ بِأَنَّهُم ظُلْمُوا وَإِنَّ اللهُ عَلَى نَصَرَهُم لَقَدِيرٍ ﴾ (الحج/٣٩).

\* \* \*

قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن الأعمش عن (٢٤١) مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: اخرج وا نبيهم! انا الله وانا إليه راجعون، ليهلكن، فنزلت ﴿ أذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ﴾ قال: فعرف انه سيكون قتال، قال ابن عباس : هي أول آية نزلت في القتال(١).

#### بيان الإسناد:

١ ـ إسحاق شيخ الإمام أحمد همو ابن يوسف بن مسرداس المخزومي الواسطي، المعروف بالأزرق، وهو ثقة عابد من الطبقة

<sup>(</sup>١) مسئد أحمد ٢١٦/١.

التاسعة ، مات سنة خمس وتسعين ومائتين وله ثمان وسبعون سنة أخرج له الجاعة (١).

- ٢ \_ وسفيان هو الثوري وهو ثقة إمام تقدمت ترجمته (٢).
- $^{(7)}$  والأعمش هو سليهان بن مهران وهو ثقة تقدمت ترجمته  $^{(7)}$ .
  - ٤ ـ ومسلم البطين ثقة تقدمت ترجمته (٤).
  - ٥ ـ وسعيد بن جبير ثقة تقدمت ترجمته (٥).

فهؤلاء الرواة كلهم ثقات وعليه يكون هذا الإسناد صحيحاً.

وقد أخرج هذا الحديث الإمام النسائي من طريق إسحاق الأزرق بهذا الإسناد وذكر مثله(٦).

وأخرجه الإمام الترمذي من طريق محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان . . . بهذا الإسناد وذكر نحوه (٧).

وأخرجه الحاكم من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق وذكر نحوه وقال «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي (^).

<sup>(</sup>١) التقريب ٢/٣١ رقم ٤٥٠، الكاشف ١١٥/١.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٦٧).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم (١٨٥).

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث رقم (١١).

<sup>(</sup>٦) سنن النسائي، كتاب الجهاد، باب وجوب الجهاد ٢/٦.

<sup>(</sup>٧) سنن الترمذي، كتاب التفسير، سورة الحج حديث، رقم ٣١٧١.

<sup>(</sup>٨) المستدرك، كتاب الجهاد ٢/٦٦، وكتاب التفسير، سورة الحج ٢/٣٩٠.

وأخرجه البيهقي في سننه عن شيخه الحاكم من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق بند الإمام أحمد وذكر نحوه (١).

#### بيان المعنى:

قوله تعالى ﴿ أَذَنَ لَلَذَينَ يَقَاتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ﴾ أي أذن الله جل وعلا بالقتال للمؤمنين الذين يقاتلهم المشركون بسبب أنهم ظلموا من قبل المشركين ﴿ وإن الله على نصرهم ﴾ على اعدائه المشركين ﴿ لقدير ﴾ لا يعجزه شيء جلا وعلا.

<sup>(</sup>١) سنن البيهقي ٩/١٠ ـ ١١ كتاب السير باب مبتدأ الأذن بالقتال.

# « ســورة الهؤمنـــون »(۲۳)

## ١ \_ ما جاء في قوله تعالى

﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحيا ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ﴾ (المؤمنون/١٢ ـ ١٤)

\* \* \*

٧) ١ - أخرج عبدالرزاق عن الشوري عن الأعمش عن عبدالملك بن ميسرة عن مجاهد قال: سألنا ابن عباس عن العزل فقال: أؤجلكم أن تسألوا، قالوا: فسألنا نحن بيننا فرجعنا إليه فتلا علينا ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ﴾ حتى ﴿ ثم انشأناه خلقا آخر ﴾ فقال: كيف تكون من الموءودة حتى تمر على هذا الخلق(١).

وأخرجه البيهقي من طريق الثوري بهذا الإسناد وذكر مثله(٢).

<sup>(</sup>١) مصنف عبدالرزاق، باب العزل ١٤٥/٧، رقم ١٢٥٧٠.

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي ٧/ ٣٣٠، كتاب النكاح، باب العزل.

٢ - وأخرج عبدالرزاق أيضاً عن ابن جريج عن عطاء أن رجلاً (٢٤٣) قال لابن عباس: إن ناسا يرون أنها الموءودة الصغرى - يعنى العزل - فقال: سبحان الله تكون نطفة ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم تكون عظاما ثم تكسى العظام لحما، فقال بيده فجمع اصابعه ثم مدها في السماء وقال: العزل قبل هذا كله، كيف يكون مؤودة؟ ثم ينفخ فيه الروح، فيكون العزل قبل هذا كله (١).

٣ ـ وأخرجه أيضا عبدالرزاق قال: أخبرنا ابن جرير قال أخبرني (٢٤٤) عبيد الله بن أبي يزيد وهو جالس من عطاء أن ابن عباس سأله رجل وهـ و جالس عنـ ده عن عـزل النسـاء فقـال: ليس بـه بـأس. . وذكـر مثله(٢).

# بيان هذه الإسانيد:

الإسناد الأول:

١ \_ الثوري ثقة حافظ فقيه تقدمت ترجمته (٣).

روبي ٢\_ الأعمش ثقة حافظ تقدمت ترجمته (٤).

٣ \_ عبدالملك بن ميسرة الهلالي أبو زيد العامري الكوفي الزراد،

ثقة من الطبقة الرابعة أخرج له الجماعة (٥).

٤ \_ ومجاهد ثقة إمام في التفسير وقد تقدمت ترجمته (٦).

<sup>(</sup>١) مصنف عبدالرزاق ١٤٥/٧، رقم ١٢٥٧١، باب العزل.

<sup>(</sup>٢) مصنف عبدالرزاق ١٤١/٧، رقم ١٢٥٥٣، باب العزل عن الإماء.

 <sup>(</sup>۳) انظر الحديث رقم (۲۷).

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم (٥٥).

<sup>(</sup>٥) التقريب ٢/١١، رقم ١٣٥٧، الكاشف ٢/٥١٦، الخلاصة / ٢٤٦.

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث رقم (٢٤).

وبهذا تبين لنا أن رواة الحديث كلهم ثقات وقد سمع بعضهم من بعض (١) فيكون إسناده صحيحاً.

بيان الإسنادين الأخيرين:

۱ - ابن جریج ثقة فقیه فاضل تقدمت ترجمته (۲) وهو یدلس ولکنه هنا یروی عن عطاء وقد لقیه.

٢ وعطاء هو ابن أبي رباح وهو ثقة فقيه فاضل وهو كشير الارسال، لكنه في هذا الحديث يروى عن ابن عباس وقد التقى به،
 وقد تقدمت ترجمته (٣).

٣ ـ وعبيد الله بن أبي يزيد الذي روى عنه ابن جريج في الرواية الثانية هـ و مولى آل قـ ارظ بن شيبة المكي، وهـ و ثقة كثـ ير الحديث من الطبقة الرابعة (٤).

وقد سمع من ابن عباس وسمع منه ابن جريج (٥).

وبناء على هذا فالحديث صحيح الإسناد من هذين الطريقين كليها.

<sup>(</sup>۱) تهذيب التهذيب ٣٣٢/٤ رقم ٣٧٦، ٢/٢٦٦ رقم ٨٨٦، تهذيب الكمال (تسرجمة سليمان الأعمش).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٢٩).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٦٦).

<sup>(</sup>٤) التقريب ١/٥٤٥ رقم ١٥٢٢، الخلاصة / ٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) تهذیب التهذیب ٥٦/٧ رقم ۱۰۹.

#### بيان المعنى:

تبين لنا من هذا الحديث أن ابن عباس يرى جواز العزل عن المرأة، وقد أجاب على من رأى أن العزل هو الموءودة الصغرى بأن الوأد لا يكون إلا بعد نفخ الروح وذلك بعد أن تتكون النطفة ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم تكون عظاماً ثم تكسى العظام لحاً كما جاء في هذه الآيات.

وقد جاء ذكر العزل في أحاديث مرفوعة منها ما أخرجه الإمام البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية للبخاري ومسلم عنه «كنا نعزل والقرآن ينزل» ولمسلم «كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا» ولهما من حديث أبي سعيد الخدري قال: «أصبنا سبياً فكنا نعزل فسألنا رسول الله ى الله عليه وسلم فقال: أو أنكم تفعلون؟ - قالها ثلاثاً - ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة »(١).

وهذا الحديث الأخير يشعر بكراهة النبي صلى الله عليه وسلم للعزل ويبين أن الأولى عدم فعله.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب العزل ٣٠٥/٩. صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب العزل ص ١٠٦١.

﴿ هيهات هيهات لما توعدون ﴾ (المؤمنون/٣٦).

(٢٤٥) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ هيهات هيهات ﴾ بعد بعيد (١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢).

وقوله تعالى ﴿ هيهات هيهات لما توعدون ﴾ هو مما حكاه الله تعالى من كلام الكافرين، وقبل هذه الآية قوله تعالى ﴿ أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون ﴾ وبعدها قوله ﴿ إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ﴾ فالشيء الذي استبعده المشركون هو بعث الأجسام بعد موتها.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة المؤمنون.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٨/ ٢٠.

وقال ابو حيان في بيان هذه الكلمة: هيهات اسم فعل لا يتعدى يرفع الفاعل ظاهراً أو مضمراً وهنا جاء التركيب: هيهات هيهات لما توعدون، لم يظهر الفاعل فوجب أن يعتقد إضهار تقديره هو أي إخراجكم، وجاءت اللام للبيان أي أعنى لما توعدون(١).

<sup>(</sup>١) تفسير أبي حيان ٦/٥٠٥.

﴿ وَانَ السَّذِينَ لَا يَؤْمُنُونَ بِالآخْرَةُ عَنِ الصَّرَاطُ لَـنَسَاكَبُـونَ ﴾ (المؤمنون/٧٤).

\* \* \*

(٢٤٦) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ لناكبون ﴾ لعادلون (١).

وأخرجه ابن جرير من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: عن الحق عادلون (٢).

قال ابن منظور: نَكَب عن الشيء وعن الطريق ينكُب نَكْباً ونُكُوباً ونَكِب نَكْباً ونَكُب وَنَكُب : عدل (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة المؤمنون.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٨/٤٤.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (مادة نكب).

﴿ تَلْفُحُ وَجُوهُمُ الْنَارُ وَهُمْ فَيُهَا كَالْحُونَ ﴾ (المؤمنون/١٠٤).

\* \* \*

قال الإمام البخاري : قال ابن عباس : ﴿ كَالْحُونَ ﴾ (٢٤٧) عابسون (١)

وأخرجه ابن جرير الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢).

وقال ابن جرير: والكلوح أن تتقلص الشفتان عن الأسنان حتى تبدو الأسنان، واستشهد على ذلك بما أخرجه من طريق أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية فقال: ألم تر إلى الرأس المشيط بالنار وقد قلصت شفتاه وبدت أسنانه (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة المؤمنون.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٨/٥٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ١٨/٥٥.

### « ســورة النــور »(۲٤)

## ١ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون ﴾ (النور/١)

\* \* \*

(٢٤٨) قال الإمام البخاري : قال ابن عباس ﴿ أَنْزَلْنَاهَا وَفُرْضْنَاهَا ﴾ بيناها(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ وَفُرَضْنَاهَا ﴾ يقول: بيناها(٢).

وقوله « بيناها » أي بينا ما فيها من الأحكام على سبيل الإيجاب والإلزام.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورةالنور.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري، ٦٦/١٨.

﴿ والنين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ﴾ (النور/٦-٩)

\* \* \*

قال الإمام البخاري: حدثني محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي (٢٤٩) عن هشام بن حسان حدثنا عكرمة عن ابن عباس « أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحاء (١)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حَدٌّ في ظهرك، فقال: يارسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حَدٌّ في ظهرك، فقال هلال: والذي

<sup>(</sup>١) سحياء بفتح السين وسكون الحاء وهي أمة واسم أبيه عبدة بن مغيث بن الجد بن العجلان البلوى حليف الأنصار ذكره ابن حجر في الإصابة ٢٤٧/٢.

بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحد، فنزل جبريل وأنزل عليه ﴿ والذين يرمون أزواجهم ﴾ فقرأ حتى بلغ ﴿ إن كان من الصادقين ﴾، فانصرف النبيصلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ؟ ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة، قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابصر وها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الاليتين خَدَلَّج الساقين فهو لشريك بن سحاء، فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن »(١).

وأخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي (٢).

### بيان المعنى :\_

في هذا الحديث بيان أن هذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية زوجته محتملًا للصدق أمية زوجته بالزنا، ولما كان قذف الزوج زوجته محتملًا للصدق والكذب، وكان إيقاع الحد على أحدهما يعتبر تكذيباً له وتشويها لسمعته أنزل الله عز وجل هذه الآيات التي شرع فيها التلاعن بين

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري رقم ٤٧٤٧، كتاب التفسير سورة النور رقم ٢٦٧١، كتاب الشهادات باب إذا ادعى وقذف فله أن يلتمس البينة، ورقم ٥٣٠٧ كتباب البطلاق باب يبدأ الرجل بالتلاعن.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود رقم ٢٢٥٤، كتاب الطلاق باب اللعان. سنن الـترمذي ٢٦/٩، كتـاب التفسير، سورة النور.

السنن الكبرى ٣٩٣/٧ ـ ٣٩٥ ـ ٣٩٥ كتاب اللعان، باب الزوج يقذف امرأته وبـاب من يلاعن من الأزواج.

الزوجين على ما ذكره الله في هذه الآيات حماية لأعراض المسلمين أن تنتهك بغير حق.

وجاء في إحدى روايات الإمام البخاري أن هذه الآيات نزلت في عويمر العجلاني، وقد جاء في هذه الرواية « فجاء عويمر فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك » الحديث.

وقد اختلف الأئمة في ذلك فمنهم من رجح أنها نزلت في شأن عويمر ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال ومنهم من جمع بينها بأن أول من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء عويمر أيضاً فنزلت في شأنها معاً في وقت واحد.

ذكر ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني ونسب الجمع المذكور إلى الخطيب والنووي، ثم قال: ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال فلما جماء عويمر ولم يكن علم بما وقع لهلال، أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم ولهذا قال في قصة هلال « فنزل جبريل » وفي قصة عويمر « قد أنزل الله فيك » أي وفيمن كان مثلك، وبهذا أجاب ابن الصباغ في الشامل(١) قال: نزلت الآية في هلال وأما قوله لعويمر « قد نزل فيك وفي صاحبتك فمعناه ما نزل في قصة هلال ويؤيده أن في حديث أنس عند أبي يعلى قال: « أول لعان

<sup>(</sup>۱) ابن الصباغ هو أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغ ، فقيه شافعي من أهل بغداد ألف كتاب « الشامل » في الفقه و «تذكرة العالم » و « العدة » في أصول الفقه \_ أنظر الأعلام للزركلي ١٣٢/٤.

في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته » الحديث (١).

(١) فتح الباري ٤٥٠/٩.

﴿ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ﴾ (النور/٣١).

﴿ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليهم ﴾ (النور/٦٠).

\* \* \*

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا علي بن (٢٥٠) الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ﴾ الآية، فنسخ واستثنى من ذلك ﴿ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً ﴾ الآية (١).

بيان الإسناد : ـ

تقدم الكلام على هذا الإسناد وتبين أنه فيه علي بن الحسين بن

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود رقم ٤١١١، كتاب اللباس، باب قوله تعالى ﴿ قبل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ﴾.

واقد المروزي وهو صدوق يهم (١) ولكن لم يظهر منه وهم في هذا الأثـر فيكون إسناده على هذا حسناً.

وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود بهذا الإسناد وذكر مثله (٢).

#### بيان المعنى :

قوله «فنسخ واستثنى من ذلك » المراد بالنسخ هنا التخصيص، لقوله « واستثنى من ذلك » أي أن الله سبحانه استثنى حكم القواعد من عموم النساء.

والمستثنى منه في الآية الأولى قوله تعالى ﴿ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ﴾ يعني الخمار الذي تستربه المرأة شعر رأسها إلى نحرها فلا جناح على القواعد من النساء وهن اللاتي قعدن من الكبر فلا يتعرض من رآهن للفتنة بهن، وليس لهن رغبة في الزواج، أن يضعن ثيابهن الظاهرة التي تلبس عادة للتستر من غير المحارم، إذا لم تقصد من وضع ثيابها الظاهرة إظهار زينتها للرجال.

﴿ وأن يستعففن ﴾ يعنى عن وضع الثياب فيلبسن خمرهن وجلابيبهن ﴿ خير لهن ﴾ من وضعها.

وقوله تعالى في الآية الأولى ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها منها ﴾ قيل إن المراد بما ظهر منها ما يظهر من الثياب، وبهذا قال (٢٥١) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أخرجه ابن جرير عنه قال : حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق

<sup>(</sup>۱) انظر رقم ۱۳.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى ٩٣/٧، كتاب النكاح، باب ماجاء في القواعد من النساء.

عن أبي الأحوص عن عبد الله قال ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ﴾ قال: الثياب(١).

 $e^{(Y)}$ .

وأخرجه ابن جرير أيضاً من طرق أخرى عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود (٣).

وقيل إن المراد بما يظهر من الزينة الكحل والخضاب والخاتم، وقد روى ذلك عن ابن عباس كما أخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ﴾ قال : والزينة الظاهرة : الوجه وكحل العين وخضاب الكف والخاتم، فهذه تظهر في بيتها لمن دخل من الناس عليها(٤).

وإسناده حسن كها تقدم (٥).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١١٧/١٨.

<sup>(</sup>٢) بيان هذا الإسناد:

١ ـ ابن المثنى هو محمد بن المثنى العنزي وهو ثقة كها تقدم .

٢ - محمد بن جعفر هـ و المدني المعـ روف بغندر وهـ و ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيـ ه عفلة (التقريب ٢ / ١٥١ رقم ١٠٥٨).

٣\_ شعبة هو ابن الحجاج، وهو ثقة ثبت تقدمت ترجمته انظر ص ٩٥ رقم ٧.

٤ ـ أبـو إسحاق السبيعي هـو عمرو بن عبـد الله السبيعي وهو ثقـة تقدمت تـرجمته

٥ وأبو الأحوص هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي وهو ثقة، من الطبقة الشالثة (التقريب ٢ / ٩٠ وقع ٧٩٦).

وقد سمع هؤلاء الرواة بعضهم من بعض (انظر تهذيب التهذيب ٢٥/٩ رقم ٢٥/٥، ٩ رقم ٩٦/٥ رقم ١٦٩/٥ وقم ١٦٩/٥ وقم ١٦٩/٥ وقم وجاله ثقات.

<sup>(</sup>۳) تفسير الطبري ۱۱۷/۱۸.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ١٨/١٨.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث رقم ٢.

﴿ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمائكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ﴾ (النور/٣٣).

(۲۵۲) أخرج عبد الرزاق الصنعاني عن ابن جريج قال: بعد ما ذكر في تفسير عطاء وعمرو بن دينار للخير في الآية ـ وبلغني عن ابن عباس قال: ﴿ إِنْ عَلَمْتُمْ فَيْهُمْ خَيْرًا ﴾ الخير: المال(١).

#### بيان الإسناد:

ابن جريج ثقة تقدمت ترجمته (٢)، ولكنه لم يذكر الراوي عن ابن عباس فيكون في الإسناد انقطاع وعلى هذا فهذا الإسناد ضعيف لانقطاعه.

وأخرجه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس (٣) وإسناده ضعيف كما تقدم (٤).

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، كتاب المكاتب، الباب الأول (٣٦٨/٨ حديث رقم ١٥٥٧٠).

<sup>(</sup>۲) انظر الحديث رقم (۲۹).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ١٢٨/١٨.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم (٣٥).

وروى عن ابن عباس أن المراد بالخير في الآية القدرة على الاحتراف والكسب أخرج ذلك ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ﴾ يقول: إن علمتم لهم حيلة ولا تلقوا مؤونتهم على المسلمين(١).

وإسناده حسن كها تقدم (٢).

وهذا هو المناسب لمعنى الآية وقد اختاره ابن جرير وأضاف إلى القدرة على اكتساب المال الوفاء بما التزم به وصدق اللهجة، ثم قال: وذلك أن هذه المعاني هي الأسباب التي بمولى العبد الحاجة إليها إذا كاتب عبده، مما يكون في العبد، فأما المال وإن كان من الخير فإنه لا يكون في العبد وإنما يكون عنده أوله لا فيه، والله انما أوجب علينا مكاتبة العبد إذا علمنا فيه خيراً لا إذا علمنا عنده أوله، فلذلك لم نقل إن الخير في هذا الموضع معني به المال (٣).

وقال الطحاوي: وقول من قال إنه المال لا يصح عندنا لأن العبد مال لمولاه فكيف يكون له مال، والمعنى عندنا إن علمتم فيهم الدين والصدق وعلمتم أنهم يعاملونكم على أنهم متعبدون بالوفاء لكم بما عليهم من الكتابة والصدق في المعاملة فكاتبوهم (3).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ۱۲۷/۱۸.

<sup>(</sup>٢) انظر رقم (٢).

<sup>(</sup>۳) تفسير الطبرى ۱۲۹/۸.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي ٢٢/ ٢٤٥.

﴿ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم ﴾ (النور/٥٨ - ٥٩).

\* \* \*

(404)

ا ـ قال الإمام أبو داود السجستاني : حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز ـ يعنى ابن محمد ـ عن عمرو بن أبي عمر عن عكرمة أن نفراً من أهل العراق قالوا : يا ابن عباس كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيه بما أمرنا ولا يعمل بها احد قول الله عز وجل ﴿ ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا

عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم > قرأ القعنبي إلى ﴿ عليم حكيم > قال ابن عباس: إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يجب الستر، وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال (١) فربما دخل الخادم أو ولد الرجل أو يتيمة الرجل والرجل على أهله فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات فجاءهم الله بالستور والخبر فلم أر أحداً يعمل بذلك بعد »

قال أبو داود: حديث عبيد الله وعطاء يفسد هذا(٢).

### بيان الإسناد:

ا ـ عبد الله بن مسلمة هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبى الحارثي، ثقة عابد، كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه أحداً في الموطأ، من صغار الطبقة التاسعة مات في أول سنة إحدى وعشرين ومائتين بمكة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (٣).

٢ ـ عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي أبو محمد الجهنى بالولاء المدني، صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطىء قال النسائي: حديثه عن عبيد الله العمرى منكر، من الطبقة الثامنة مات سنة ست أو سبع وثهانين ومائة، روى له الجهاعة (٤).

<sup>(</sup>١) الحجال جمع حجله وهو بيت كالقبة يستر بالثياب ويكون له أزرار كبار - اللسان مادة حجل -.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود كتاب الأدب، باب الاستئذان في العورات الثلاث، حديث رقم ١٩٢٥.

<sup>(</sup>٣) التقريب ٤٥١/١ رقم ٦٣٨، تذكرة الحفاظ ٣٨٣/١ رقم ٣٨٢.

<sup>(</sup>٤) التقريب ٥١٢/١ رقم ١٢٤٨، الميزان ٢/٣٣٢ رقم ٥١٢٥.

وقال ابن حجر في هدى السارى : وقال أحمد : كان معروفاً بالطلب وإذا حدث من كتب الناس وهم وكان يقرأ من كتبهم فيخطىء، وربما قلب أحاديث عبد الله بن عمر يرويها عن عبيد الله بن عمر.

قال ابن حجر: روى له البخاري حديثين قرنه فيها بعبد العزيز بن أبي حازم وغيرهم وأحاديث يسيرة أفرده لكنه أوردها بصيغة التعليق في المتابعات واحتج به الباقون (١).

٣ ـ عمرو بن أبي عمرو ميسرة مولى المطلب المدني أبو عثمان، ثقة رجما وهم من الطبقة الخامسة، مات بعد الخمسين ومائة، روى له الجماعة (٢).

٤ ـ عكرمة مولى ابن عباس ثقة تقدمت ترجمته (٣)
 وهذا الإسناد متصل قد سمع رواته بعضهم من بعض (٤).

ومن هذا يتبين لنا أن رجال هذا الإسناد ثقات ماعدا عبد العزيز الدراوردي فهو صدوق وحديثه عن عبيد الله العمرى منكر ولكنه هنا لا يروي عن عبيد الله العمري فيكون الإسناد حسناً.

ولكن أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الربيع بن سليهان قال حدثنا ابن وهب أخبرنا سليهان بن بلال عن عمر بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس.

<sup>(</sup>۱) هدى السارى /۲۰ .

<sup>(</sup>۲) التقريب ۲/۷۷، الخلاصة/۲۹۲.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٥).

<sup>(</sup>٤) تهذیب التهذیب ۱/۱۳ رقم ۵۱، ۳۵۳/۱ رقم ۲۷۷، ۸۲/۸ رقم ۱۲۲.

ذكره ابن كثير وقال: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس (١). وأخرجه البيهقي في سننه من طريق الربيع بن سليمان بهذا الإسناد وذكر مثله (٢).

فعلى هذا يكون إسناد أبي داود المتقدم صحيحاً لأنه يتقوى بهذا الإسناد.

٢ ـ قال الإمام أبو داود السجستاني: حدثنا ابن السرح قال (٢٥٤)
 حدثنا (ح)<sup>(٣)</sup> وحدثنا ابن الصباح بن سفيان وابن عبدة وهذا حديثه
 قالا: أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن ابي يـزيـد سمـع ابن عبـاس
 يقول: لم يؤمن بها أكثر الناس آية الاذن وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن
 علي.

قال أبو داود : وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس يأمر به (٤) .

#### بيان الإسناد:

۱ ـ ابن السرح هـ و الحافظ الفقيه أبو طاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح الأمـوي بالـولاء المصري، مصنف شرح الموطأ، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة خمس وخمسين ومائتين، أخرج له الإمام مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة (٥).

٢ ـ ابن الصباح هو أبو جعفر التاجر محمد بن الصباح بن سفيان الجُرجُرائي، وهو صدوق من الطبقة العاشرة مات سنة أربعين

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ۳۱۷/۳.

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقى ٧/٧٩، كتاب النكاح، باب استئذان المملوك والطفل.

<sup>(</sup>٣) هذه الحاء هي علامة تحويل الإسناد من طريق إلى طريق آخر.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب الاستئذان في العورات الثلاث رقم ١٩١٥.

<sup>(</sup>٥) تذكرة الحفاظ ١/٤٠١ رقم ٥١٩، التقريب ٢٣/١ رقم ٩٧.

ومائتين، أخرج له أبو داود وابن ماجة. قال ابن معين: « يحدث بحديث منكر » وهو « صنفان ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية »(١).

٣ ـ وابن عبده هو أبو جعفر أحمد بن عبدة الأملي، وهو صدوق
 من الطبقة الحادية عشرة أخرج له البخاري وأبو داود (٢).

وقد روى أبو داود هذا الحديث عن هؤلاء الشيوخ الثلاثة وفصل رواية شيخه ابن السرح عن رواية ابن الصباح وابن عبدة لأن رواية ابن السرح عن سفيان بصيغة التحديث أما رواية ابن الصباح وابن عبدة فهي بصيغة الإخبار، وهذا دليل على دقة المحدثين في أداء الحديث كما سمعوه.

 $^{(9)}$  عيينة وهو ثقة حافظ وقد تقدم  $^{(9)}$ .

٥ ـ وعبيد الله بن أبي يزيد هو المكي مولى آل قارظ بن شيبة وهو ثقة كثير الحديث<sup>(٤)</sup>.

وهذا الإسناد متصل قد سمع رواته بعضهم من بعض (٥).

وبهذا تبين لنا أن رجال هذا الحديث في احدى طرقه ثقات فيكون الحديث صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>١) التقريب ١٧١/٢ رقم ٣١٧، الخلاصة/٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) التقريب ٢١/١ رقم ٨٦، الكاشف ١/٤٦.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (١٧).

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم (٢٤٣).

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب ٢٢٨/٩ رقم ٣٦٠، ١/٩٥ رقم ١٠٠، ٧/٥٥ رقم ١٠٩.

بيان المعنى:

في هذه الآيات يرشدنا الله سبحانه إلى أدب من آداب الإسلام وهو استئذان المهاليك والأطفال على أولياء أمورهم في الأوقات الثلاثة . . من قبل صلاة الفجر وبعد الظهر ومن بعد صلاة العشاء، وإنما خصت الأوقات الثلاثة لأنها مظنة اجتماع الرجل بأهله، أما فيها عدا الأوقات الثلاثة فلا بأس من عدم الاستئذان نظراً لاحتياج بعضهم إلى بعض ومشقة الاستئذان في كل وقت.

وأما من بلغ الحلم من الاطفال فانه يجب عليهم أن يستأذنوا في جميع الأوقات لقوله تعالى في هذه الآيات ﴿ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ﴾ أي كما استأذن الأطفال الذين بلغوا الحلم من قبلهم .

وفي الحديث الأول بين ابن عباس السبب في عدم التزام الناس بهذا الأدب فذكر أن الناس في عهد التنزيل لم تكن لبيوتهم ستور فشرع الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة فلما مَنَّ الله على الناس بالخير وسكنوا في بيوت مسترة لم يروا داعياً لأمر اطفاهم ومماليكهم بالاستئذان عليهم.

وقوله فى الحديث الثاني « لم يؤمن بها أكثر الناس آية الاذن » أي لم يعملوا بها للسبب الذي تقدم ذكره، وقد جاء في بعض نسخ سنن أبي داود « لم يؤمر » وهو خطأ لأن الآية ليس فيها تخصيص لبعض الناس، وقد جاء هذا اللفظ على الصواب في بعض النسخ وفي رواية البيهقي وفيها نقله ابن كثير من سنن أبي داود (١).

<sup>(</sup>١) سنن البيهقي ٩٧/٧، كتاب النكاح، باب استئذان المملوك. تفسير ابن كثير ٣١٧/٣.

وقوله « وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي » أي مع ما مَنَّ الله به علينا من الستور والأبواب فإني آمر جاريتي بالاستئذان في الأوقات الثلاثة التزاماً بأمر الله تعالى في هذه الآية.

﴿ ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على المنوت حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أحوانكم أو بيوت أحوانكم أو بيوت حالاتكم أو ما ملكتم بيوت عاتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون ﴾ (النور/٦١).

\* \* \*

قال الإمام أبو داود السجستاني: حدثنا أحمد بن محمد المروزي (٢٥٥) حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ﴿ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ (النساء/٢٩) قال: فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه الآية فنسخ ذلك الآية التي في النور قال ﴿ ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ﴾ إلى قوله ﴿ أشتاتاً ﴾ كان الرجل الغني يدعو

الرجل من أهله إلى الطعام قال: إني لأجنح أن آكل منه ـ والتجنح الحرج ـ ويقول: المسكين أحق به مني فأحل في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وأحل طعام أهل الكتاب »(١).

وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود بهذا الإسناد وذكر مثله(٢).

#### بيان الإسناد:

هذا الإسناد تقدم الكلام عليه وتبين لنا أن فيه علي بن الحسين بن واقد المروزي وهو صدوق يهم (٣)، فالإسناد على هذا محتمل للضعف، ولكن أخرجه الإمام ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . . وذكر نحوه (٤).

وهذا إسناد حسن كها تقدم فيتبين به أن هذا الحديث ليس مما وهم فيه على بن الحسين بن واقد فيكون هذا الحديث باعتضاده برواية ابن جرير صحيحاً لغيره في الجملة حيث إن في سياق الروايتين بعض الاختلاف كها سيأتي.

#### بيان المعنى:

قوله تعالى ﴿ لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ﴾ يعني بغير حق، ويدخل في ذلك جميع أنواع المال الحرام كالربا والميسر وأنواع البيوع الباطلة.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب رقم ٦، حديث رقم ٣٧٥٣.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى ٢٧٤/٧، كتاب الصداق، باب نسخ الضيق في الأكل من مال الغير.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم ١٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ١٨/١٨.

وقـوله ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُـونَ تَجـارة عَنْ تـراضَ مَنكُم ﴾ يعني لكن إذا كـان المال من طـريق تجارة عن تـراض منكم فكلوه لأنه حـلال لكم، فالاستثناء على هذا منقطع(١).

وقوله تعالى ﴿ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ﴾ إلى آخر الآية. نزل لرفع الحرج عن المسلمين في أمور كانوا يتحرجون منها في أول الإسلام.

وذلك أن المسلمين كانوا إذا خرجوا للجهاد فتحوا بيوتهم للمتخلفين من الفقراء ذوي العاهات ليأكلوا منها فكان هؤلاء يتحرجون من دخول هذه البيوت وأهلها غائبون عنها، فرفع الله عنهم الحرج بهذه الآية، وقد روى ابن جرير هذا القول عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود (٢).

وعندما نزل قوله تعالى ﴿ يَاأَيُهَا النَّذِينَ آمنُوا لا تَأْكُلُوا أَمُوالُكُمُ بِينَكُمُ بِالْبِاطِلُ ﴾ تحرج بعضهم من الأكل في بيت غيره خوفاً من أن يكون داخلًا في مضمون هذه الآية فنزلت هذه الآية لرفع هذا الحرج كما يفهم من حديث الباب.

وكان بعضهم يتحرج من أن يأكل وحده فكان يبحث عن ضيف يأكل معه، وقد اخرج ابن جرير في ذلك من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كانوا يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ١٥١/٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٨/١٨.

وحـده حتى يكون معـه غيره فـرخص الله لهم فقـال : ﴿ ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً ﴾(١).

وإسناده حسن كها تقدم<sup>(٢)</sup>.

وقوله تعالى ﴿ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بِيُوتِكُم ﴾ يدخل في ذلك بيوت الأبناء لأنهم لم يذكروا بعد ذلك ثم عطف سبحانه على ذلك بيوت سائر الأقارب والأصدقاء.

وقوله تعالى ﴿ أو ما ملكتم مفاتحه ﴾ يعني المال الذي أصبحتم فيه وكلاء وأصبحت مفاتيحه في حوزتكم فلا جناح عليكم أن تأكلوا منه بالمعروف، كما أخرج الإمام ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ أو ما ملكتم مفاتحه ﴾ قال: وهو الرجل يؤكل الرجل بضيعته فرخص الله له أن يأكل من ذلك الطعام والتمر ويشرب اللبن (٣).

وإسناده حسن كها تقدم(٤).

والمفاتيح جمع مفتح وهو المفتاح ويجمع على مفاتيح ومف اتح وقيـل مفاتيح جمع مفتح (٥).

وقوله في رواية أبي داود « فنسخ ذلك الآية التي في النور » النسخ هنا غير ظاهر لأن آية النور مبينة لآية النساء لا ناسخة لها لأن النسخ

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٨ /١٧٢.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم ٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ١٨ / ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم ٢.

<sup>(</sup>٥) مفردات الراغب (مادة فتح)، تفسير الالوسي ١٨/٢٢٠.

إزالة الحكم وآية النساء لم ينسخ حكمها بل هي محكمة، وقد جاء في رواية ابن جرير « فأنزل الله بعد ذلك ﴿ ليس على الأعمى حرج ﴾ الآية » فهذا ظاهر في أن هذه الآية مبينة لآية النساء، ورواية ابن جرير اقوى من رواية أبي داود كما تقدم في بيان الإسناد فهي المعتمدة عن ابن عباس، ولعل التعبير بالنسخ من أوهام بعض الرواة خصوصاً وأن في إسناد أبي داود علي بن الحسين بن واقد وهو متهم بالوهم كما تقدم.

## « ســورة الفرقــان »(۲۰)

## ١ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً. لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً ﴾ (الفرقان/١٣ - ١٤).

\* \* \*

(٢٥٦) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ ثبوراً ﴾ ويلاً (١).

وأخرجه ابن جرير الطبري موصولاً من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس(7).

وقال أبو جعفر بن جرير: والثبور في كلام العرب أصله انصراف الرجل عن الشيء، يقال منه: ما ثبرك عن هذا الأمر أي ما صرفك عنه، وهو في هذا الموضع دعاء هؤلاء القوم بالندم على انصرافهم عن طاعة الله في الدنيا والإيمان بما جاءهم به نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى استوجبوا العقوبة منه، كما يقول القائل واندامتاه واحسرتاه على ما فرطت في جنب الله (").

وقال ابن منظور: الثبور الهلاك والخسران والويل(٤).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الفرقان.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۱۸۷/۱۸.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ١٨٨/١٨.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب مادة (ثبر).

﴿ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منشوراً ﴾ (الفرقان/٢٣).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ هَبَاءُ مَنْثُوراً ﴾ ما (۲۵۷) تسفى به الريح (۱).

وأخرجه ابن جرير من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس (٢).

وأخرج ابن جريـر من طريق عـلي بن أبي طلحة في قـوله ﴿ هـِــاءً منثوراً ﴾ قال: يقال الماء المهراق<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن شميل: الهباء التراب الذي تطيره الربح فتراه على وجوه الناس وجلودهم وثيابهم يلزق لزوقاً (٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الفرقان. (۲) تفسير الطبرى ٤/١٩.

<sup>(</sup>۳) تفسير الطبري ۱۹/۵.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب (مادة هبا).

<sup>((, 111) + 311 (</sup> 

﴿ أَلَمْ تَسْرُ إِلَى رَبِكَ كَيْفَ مَـدُ الظّلِ وَلَـو شَـاء لَجْعَلُهُ سَـاكُناً ثُمْ جَعَلْنا الشّمس عليه دليلاً ﴾ (الفرقان/٥٥).

\* \* \*

(٢٥٨) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ مد النظل ﴾ ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ﴿ ساكناً ﴾: دائماً ﴿ عليه دليلاً ﴾ طلوع الشمس<sup>(١)</sup>.

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة ومن طريق العوفي عن ابن عباس (٢).

### بيان المعنى:

قوله « مد الظل ) ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يعنى أن المراد بالظل مابين هذين الوقتين .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الفرقان.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٨/١٩.

وقال الألوسي: وذلك أطيب الأوقات فإن الظلمة الخالصة تنفر عنها الطباع وتسد النظر، وشعاع الشمس يسخن الجوويبهر البصر (١).

قوله « عليه دليلاً » طلوع الشمس» أي جعل الله سبحانه وتعالى طلوع الشمس دليلاً على ذلك الظل، ويحتمل أن تكون دلالته عليه علامة على تقلصه ثم انتهائه، ويحتمل أن تكون علامة على مزيته وأفضليته بالنسبة لسائر الأوقات.

 <sup>(</sup>۱) تفسير الألوسي ۲٦/۱۹.

# ٤ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً ﴾ (الفرقان/٦٢).

\* \* \*

(٢٥٩) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ خلفة ﴾ من فاته من الليل عمل أدركه بالنهار أوفاته بالنهار أدركه بالليل (١).

وأخرجه ابن جرير الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢).

## بيان المعنى:

هـذا المعنى الذي روى عن ابن عباس ليس تفسيراً لقـوله تعـالى ﴿ خلفة ﴾ وإنما هـو بيان لفـائدة تـترتب على امتنـان الله علينا بجعـل الليل والنهار خلفة.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الفرقان.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٩/٣٠.

ومعنى الآية: وهو الذي جعل الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل ليكون في ذلك علامات لمن أراد أن يعبد الله في الليل أو في النهار إذ لو كان الليل سرمداً أو النهار سرمداً لا نهاية له لما كان هناك أوقات للصلاة والصوم.

وقد أخرج ابن جرير في هذا المعنى عن عبدالرحمن بن زيد أنه قال: لو لم يجعلها خلفة لم يدر كيف يعمل، لو كان الدهر ليلاً كله كيف يدري أحد كيف يصوم؟ أو كان الدهر نهاراً كله كيف يدري أحد كيف يصلي؟ قال: والخلفة مختلفان يذهب هذا ويأتي هذا جعلها الله خلفة للعباد وقرأ ﴿ لمن أراد ان يذكر أو أراد شكوراً ﴾(١).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٩/ ٣١.

# ٥ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حسرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيهاً ﴾ (الفرقان/٢٨ ـ ٧٠).

قال الإمام البخاري: حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال يعلى إن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي الله عنها: أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا فأتوا محمداً صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعوا إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل فو والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون فه ونزل فو قبل يا عبادي المذين أمرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فو().

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الزمر، حديث رقم ٤٨١٠.

وأخرجه الإمام مسلم والبيهقي والحاكم(١).

### بيان المعنى:

تبين لنا من هذه الآيات ومن قوله تعالى في سورة الزمر ﴿ قبل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ﴾ (آية/٥٣) أن الله جل وعلا يقبل توبة عباده من جميع الذنوب إذا صدقوا في توبتهم.

وقد بين ابن عباس في هذه الرواية أن هذه الآيات نزلت في أهل الشرك إذا أكثروا من فعل الكبائر كالشرك بالله والقتل والزنا ثم تابوا ودخلوا في الإسلام.

وليس معنى هذا أن هذا الحكم خاص بالمشركين لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فتقبل توبة المسلم الصادقة ولو أكثر من الذنوب.

وقد تقدم في تفسير قوله تعالى من سورة النساء ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ﴾ ذكر روايات عن ابن عباس في عدم قبول توبة القاتل عمداً وذكر فيها أن الآيات التي ذكر فيها قبول توبة القاتل قد نزلت في المشركين وقد تقدم الكلام على ذلك.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب ٥٤، حديث ١٢٢. السنن الكبرى ٩٨/٩، كتاب السير، باب الكافر الحربي يقتل مسلماً ثم يسلم. المستدرك ٤٠٣/٢، كتاب التفسير سورة الفرقان.

# « ســورة الشعــراء »(۲۲)

# ١ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون ﴾ (الشعراء/١٢٩).

\* \* \*

(٢٦١) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ لعلكم تخلدون ﴾ كأنكم (١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن أبن عباس (٢).

## بيان المعنى:

هذه الآية بما حكاه الله جل وعلا من قول هود عليه السلام لقومه، وقبل هذه الآية قوله تعالى: ﴿ أَتَبَنُونَ بَكُلُ رَبِعَ آية تعبثُونَ ﴾ ينكر عليهم هود عليه السلام أنهم يبنون بكل مكان مرتفع من الطرق بناء حكماً باهراً يفتخرون به ويتخذونه علامة على قوتهم وجبروتهم لعبا ولهوا.

﴿ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون ﴾ أي قصوراً شاهقة وبروجاً عالية كأنكم مخلدون في هذه الحياة الدنيا.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب التفسير، سورة الشعراء.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٩/١٩.

# ٢ ـ مَا جاء في قوله تعالى

﴿ وَأَنْذُر عَشْيَرَتُكُ الْأَقْرِبِينَ ﴾ (الشعراء/٢١٤).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي (٢٦٧) حدثنا الأعمش حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنها قال: لما نزلت ﴿ وأنذر عشيرتك الأقربين ﴾ صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يابني فهر يابني عدي - لبطون قريش - حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقاً، قال: «فإني نذير لكم بين يدي عنداب شديد، فقال أبو لهب: تباً لك سائر اليوم ألهذا جعتنا؟ فنزلت ﴿ تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ﴾(١).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري رقم ٤٧٧٠، ٤٩٧١، ٤٩٧١ كتاب التفسير، سورة الشعراء، سورة سبأ، سورة تبت.

وأخرجه الإمام مسلم وأحمد والترمذي وأبو عوانة والبيهقي والطبري(١).

### بيان المعنى:

قوله تعالى ﴿ وأنذر عشيرتك الأقربين ﴾ عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون يعني أقرب الناس له نسباً من جهة أصله، وقيل إنها تطلق على القبيلة (٢) وقال الراغب الأصفهاني: العشيرة أهل الرجل الذي يتكثر بهم، أي يصيرون له بمنزلة العدد الكامل، وذلك أن العشرة هو العدد الكامل (٣).

وقوله تعالى ﴿ الأقربين ﴾ دليل على أن العشيرة هم أقارب الرجل الأدنون من حيث النسب بعد الآباء والأبناء والإخوان كما في قوله تعالى ﴿ قُلُ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُم وَأَبْنَاؤُكُم وَإِخْوَانُكُم وَأَزْوَاجِكُم وعشيرتكم ﴾ الآية \_ (التوبة/٢٤)

وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم خص أقرب بطون قريش إليه نسباً وهم بنو عبد مناف بعد ما دعاهم عموماً ثم خص أفراداً من بني هاشم وذلك فيها أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قام رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم رقم ۲۰۸ كتاب الإيمان باب في قوله تعالى ﴿وَأَنْدُر عَشَيْرِتُكَ الْأَقْرِبِينَ﴾ سنن الترمذي، كتاب التفسير، سورة تبت، حديث رقم ٣٣٦٣. مسند أحمد ٢٠٧/١.

السنن الكبرى ١/ ٣٧١، كتاب قسم الفيء، باب إعطاء الفيء على الديوان، ٧/٩ كتاب السير، باب مبتدأ الفرض على النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير الطبري ١٩/١٩ ـ مسند أبي عوانة ١/ ٩٢.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (مادة عشر).

<sup>(</sup>٣) مفردات الراغب الأصفهاني (مادة عشر).

وسلم حينها أنزل الله ﴿ وأنذر عشيرتك الاقربين ﴾ قال: يا معشر قريش \_ أو كلمة نحوها \_ اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا عباس بن عبدالمطلب لا أغني عنك من الله شيئاً ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئاً، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئاً، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئاً(١).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الشعراء، رقم ٤٧٧١.

# ٣ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تسر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون مالا يفعلون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ﴾ (الشعراء/٢٢٤ ـ ٢٢٧)

\* \* \*

قال الإمام أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال: حدثني على بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: ﴿ والشعراء يتبعهم الغاوون ﴾ فنسخ من ذلك واستثنى فقال:
 (﴿ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً ﴾(١).

بيان الإسناد:

تقدم الكلام على هذا الإسناد وتبين أن فيه على بن حسين بن واقد المروزي وهو صدوق يهم (٢). لكن أخرجه الطبري من طريق

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب ما جاء في الشعر، حديث رقم ١٦٥٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث رقم ١٣.

على بن أبي طلحة عن ابن عباس(١).

وهذا إسناد حسن كها تقدم (٢).

فيتبين من هذا الطريق الآخر أن علي بن الحسين بن واقد لم يهم في رواية أبي داود فيكون إسناده حسناً وباعتضاده برواية الطبري يكون الأثر صحيحاً لغيره.

### بيان المعنى:

قوله تعالى: ﴿ والشعراء يتبعهم الغاوون ﴾ قال ابن عباس: هم الكفار يتبعهم ضلال الجن والانس، أخرجه ابن جريس من طريق على بن أبي طلحة (٣).

وإسناده حسن كما تقدم(٤).

وقول ابن عباس: «فنسخ من ذلك واستثنى فقال: ﴿ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً ﴾» أي أن الله سبحانه خصص من الشعراء الذين يتبعهم الغاوون من آمن بالله تعالى وعمل صالحاً وذكر الله كثيراً، فالنسخ هنا بمعنى التخصيص كما هو ظاهر من قوله واستثنى.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٧٩/١٩.

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث رقم ٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ١٩/١٧٧.

<sup>(</sup>٤) أنظر الحديث رقم ٢.

## « سورة النصل »(۲۷)

# ١ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ أَنِي وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيءٍ ولها عرش عظيم ﴾ (النمل/٢٣).

\* \* \*

(٢٦٤) قال الإمام البخاري : قال ابن عباس : ﴿ وَلَمَا عَرْشُ عَظَيْمٍ ﴾ سرير كريم، حُسْنُ الصنعة وغلاء الثمن(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله ﴿ وَلَمَا عُرْشُ عَظِيمٌ ﴾ قال: سرير كريم وقال: حسن الصنعة، وعرشها سرير من ذهب قوائمه من جوهر ولؤلؤ<sup>(٢)</sup>.

وهذه الآية مما قصه علينا من قصة «سليمان عليه السلام » مع «بلقيس» ملكة اليمن.

وقوله « حسن الصنعة ، وغلاء الثمن » يعني أن المراد بعظمته كونه حسن الصنعة غالي الثمن لا كونه عظيم الحجم والاتساع .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة النمل.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ۱۹/۱۹.

# ٢ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ قال ياأيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين ﴾ (النمل/٣٨).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ مسلمين ﴾ (٢٦٥) طائعين(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢).

## بيان المعنى :

فسر ابن عباس الإسلام في الآية بمعناه اللغوي وهو الانقياد والطاعة، وقد جاءت ملكة اليمن بلقيس إلى سليان عليه السلام يصحبها عظاء اليمن منقادين طائعين، ثم دخلت بعد ذلك بلقيس في دين الإسلام بعدما شاهدت ملك سليان عليه السلام الذي لا يمكن

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة النمل.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ۱۹۱/۱۹.

أن يكون إلا بتأييد من الله جل وعلا وتسخير منه فعلمت أن سليمان عليه السلام نبي وليس ملكاً فقط، وقد ذكر سبحانه وتعالى دخولها الإسلام بقوله ﴿ قيل لها ادخلى الصرح فلها رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ﴾ (النمل/٤٤).

# ٣ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ قـل عسى أن يكون ردف لكم بعض الـذي تستعجلون ﴾ (النمل/٧٢).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ ردف ﴾ اقترب(١). (٢٦٦) وأحرجه ابن جرير من طريق علي بن ابي طلحة والعوفي عن ابن عباس(٢).

بيان المعنى : ـ

قوله ﴿ قل عسى ﴾ «عسى» هنا ليست للترجي، لأنها إذا صدرت من الله تعالى فهي لوجوب الوقوع كما تقدم في تفسير ابن عباس .

وقوله ﴿ ردف لكم ﴾ يعني اقترب كما قال ابن عباس، وتعديته باللام لتضمينه معنى القرب، قال الفراء: جاء في التفسير: دنا لكم

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة النمل.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٩/٢٠.

بعض الذي تستعجلون، فكأن اللام دخلت إذ كان المعنى : دنا، كما قال الشاعر :

فقلت لها الحاجات يطرحن بالفتى وهَمهُ تُعَنَّانِي مُعَنَّى ركائب فأدخل «الباء» في الفتى لأن معنى «يطرحن» يرمين، وأنت تقول: رميت بالشيء وطرحته، وتكون اللام داخلة، والمعنى: ردفكم كما قال بعض العرب «نفذت لها مائة، وهو يريد نفذتها مائة»(١).

وأصل «ردف» بمعنى تبع، يقال: ردفه أمر وأردفه كها يقال: تبعه واتبعه (۲).

وقوله تعالى ﴿ بعض الذي تستعجلون ﴾ يعني العذاب الذي استعجلوا وقوعه، وقد ذكره الله تعالى في قوله قبل هذه الآية ﴿ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ﴾

<sup>(</sup>١) معانى القرآن للفراء ٢٩٩/٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٠/٢٠.

## ٤ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيءٍ إنه خبير بما تفعلون ﴾ (النمل/٨٨).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ جامدة ﴾ قائمة (١). (٢٦٧) وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢).

بيان المعنى :\_

قوله « ﴿ جامدة ﴾ قائمة » أي واقفة لا تتحرك ﴿ وهي تمر مر السحاب ﴾ وذلك يوم القيامة يوم ينفخ في الصور، المذكور في قوله تعالى قبل هذه الآية ﴿ ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين ﴾.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة النمل.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢١/٢٠.

## « سـورة القـصص »(۲۸)

# ١ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون ﴾ (القصص /١٠ - ١١)

\* \* \*

(٢٦٨) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ فَارِغَا ﴾ إلا من ذكر موسى ﴿ قصيه ﴾ اتبعي أثره وقد يكون أن يُقَصَّ الكلام ﴿ نحن نقص عليك ﴾ ﴿ عن جنب ﴾ عن بعد، وعن جنابة واحد، وعن اجتناب أيضاً (١).

وأخرجه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير وعلي بن أبي طلحة والعوفى عن ابن عباس<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة القصص، الباب الأول، وكتاب أحاديث الأنبياء باب رقم ٣٣.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۳۹/۲۰، ۳۹.

بيان المعنى :

في هاتين الأيتين ذكر الله سبحانه جزءاً من قصة موسى عليه السلام وهو في طفولته، حيث كان فرعون يقتل أولاد بنى إسرائيل، فخشيت عليه امه من القتل فأوحى الله إليها أن تضعه في صندوق وتلقيه في النهر كها قال تعالى قبل هاتين الأيتين ﴿ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولاتخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ﴾.

وقد جرى به النهر إلى بيت فرعون فأخذوه وألقى الله محبته في قلب امرأة فرعون فاستوهبته إياه فأعفاه من القتل وهو لا يدرى أن به سيكون هلاكهم وزوال سلطانهم وفي هذا يقول تعالى ﴿ فالتقطه آل فرعون ليكن لهم عدواً وحزناً إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وهم لا يشعرون ﴾

ثم قال تعالى بعد ذلك ﴿ وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً ﴾ أي من شدة ولعها به وخوفها عليه أصبح فؤادها خالياً من أي تفكير في شيء إلا من التفكير في أمر موسى ﴿ إن كادت لتبدي به ﴾ أي أن كادت من شدة وجدها عليه لتظهر ما في مكنون ضميرها على لسانها فتُنْدُبه حتى تخفف مما في نفسها من الحزن عليه ، كما أخرج ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس : انه قال : « أن تقول : يابنياه »(١) ، ولو فعلت لا نكشف أمره ، ولكن الله سبحانه الذي قدر لموسى هذه الأسباب الواقية له منذ صغره لينجز أمراً عظيماً في المستقبل قد اختاره

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري، ٢٠/٣٠.

الله ثبت فؤاد أمه والقى عليها السكينة والاطمئنان من تحقق ما وعدها الله به ﴿ لُولًا أَنْ رَبِطْنَا عَلَى قَلْبُهَا لَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

ولما أن اطمأن قلبها وتذكرت أن وعد الله بإرجاعه إليها لا يمكن أن يتخلف كتمت ما في نفسها عليه من الوجد، وأصبحت تفكر في معرفة مصيره بعدما ألقته في النهر، قال تعالى ﴿ وقالت لأخته قصيه ﴾ أي اتبعي أثره لتعلمي أين يجري به النهر، ﴿ فبصرت به عن جنب ﴾ أي أبصرته عن بعد كما قال ابن عباس قال ابن جرير يقال : بصرت به وأبصرته لغتان مشهورتان (۱). المعنى أنها صارت تسير معه محاذية له عن بعد لم تدن حتى لا يعلم أنها تقصده ﴿ وهم لا يشعرون ﴾ يعني قوم فرعون لا يعلمون أنها تريد معرفة ما يئول إليه أمره.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري، ٢٠/٣٩، مجاز القرآن ٩٨/٢.

# ٢ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ قال إِن أريد أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرنى ثهاني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على مانقول وكيل ﴾ (القصص/٢٧ - ٢٨)

\* \* \*

قال الإمام البخاري: حدثني محمد بن عبد الرحيم أخبرنا (٢٦٩) سعيد بن سليهان حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: « سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى ؟ قلت: لا أدرى حتى أقدم على حبر العرب فأسأله، فقدمت فسألت ابن عباس فقال: قضى اكثرهما وأطيبها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل »(١).

قال الحافظ ابن حجر: زاد الإسهاعيلى من الطريق التي أخرجها البخاري «قال سعيد: فلقبني اليهودي فأعلمته بذلك فقال:

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد حديث رقم ٢٦/١٤.

صاحبك والله عالم »(١).

وكذلك أخرجه البيهقى بهذه الزيادة (٢).

وأخرجه الحميدي في مسنده من طريق عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل جبريل: أي الأجلين قضى موسى ؟ فقال أتمهما وأكملهما(٣).

وأخرجه أبو يعلى من طريق ابن عباس أيضاً مرفوعاً وذكر مثله.

وذكره الهيثمي وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير الحكم بن ابان وهو ثقة ورواه البزار إلا أنه قال عن ابن عباس إن النبى صلى الله عليه وسلم سئل اهـ. (٤)

ورواه الحاكم أيضاً مرفوعاً من طريقين عن ابن عباس ولكن في أحدهما حفص بن عمر العدني قال عنه الإمام الذهبي : حفص واه.

وفي الطريق الأخرى إبراهيم بن يحي رجل من أهل عدن قال الإمام الذهبي : إبراهيم لا يعرف (٥).

وأخرجه البيهقي كذلك ولكن من نفس هذين الطريقين (٦).

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٥/٢٩١.

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي ١١٧/٦، كتاب الإجارة، باب جاز الإجارة.

<sup>(</sup>٣) مسند الحميدي ١/٥٤٥ رقم ٥٣٥.

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد ٨٧/٧، كتاب التفسير.

<sup>(</sup>٥) المستدرك ٢/١٧/٤، كتاب التفسير.

<sup>(</sup>٦) سنن البيهقي ١١٧/٦، كتاب الإجارة، باب جواز الإجارة.

### بيان المعنى :

في هاتين الأيتين ذكر الله سبحانه جزءاً من قصة موسى عليه السلام، وذلك حينها انتقل من مصر إلى بلاد مدين، فجرت المحاورة التي ذكر الله تعالى في هاتين الأيتين بينه وبين صاحب مدين، وقد ذكر الله سبحانه قصة خروجه من مصر وسبب ذلك في آيات من هذه السورة.

وقوله ﴿ على أَن تأجرني ثماني حجم ﴾ يعنى على أَن تثيبني من تزويجي إياك إحدى ابنتي رعي ماشيتى ثهاني حجج يعني سنوات، من قولهم : آجرك الله بمعنى : أثابك الله، والعرب تقول : آجَرْت الأجير أَجْرَه بمعنى أعطيته ذلك (١).

وقوله في حديث الباب « قضى أكثرهما وأطيبهما » يعنى أن هذا هو اللائق بالأنبياء عليهم السلام في معاملتهم مع الناس أن يوفوهم أكثر من حقهم لا أن ينقصوهم ، ولما كان الفرق بين الأجلين ليس واجباً على موسى عليه السلام لم يتركه بل قضاه تطوعاً منه وتكرماً.

وقوله « إن رسول الله صلى عليه وسلم إذا قال فعل » يعني أن من صفات من أرسلهم الله رحمة للناس أن يوفوا إذا وعدوا، وموسى عليه السلام لم يكتف بالوفاء بالواجب بل فعل ما زاد عن الواجب تفضلاً منه.

وهذا الجواب من ابن عباس يدل على سعة علمه وقوة إدراكه، ولذلك قال عنه اليهودي السائل في إحدى الروايات : صاحبك والله عالم.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢٠/٦٠، معاني القرآن للفراء ٢/٥٠٨.

# ٣ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ إِن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ماإنَّ مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يجب الفرحين ﴾ (القصص/٧٦).

\* \* \*

(۲۷۰) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ لتنوء ﴾ لتثقل ﴿ أُولِي القوة ﴾ لا يرفعها العصبة من الرجال ﴿ الفرحين ﴾ المرحن(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢).

بيان المعنى :

قوله تعالى ﴿ إِنْ قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم ﴾ قال ابن جريج هو ابن عم موسى عليه السلام، وقال ابن إسحاق : هو

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب التفسير، سورة القصص.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۲۰/۲۰، ۱۱۱.

عم موسى عليه السلام ذكر ذلك ابن جرير الطبري ثم قال: وأكثر أهل العلم في ذلك على ما قاله ابن جريج ثم نقل القول بذلك عن إبراهيم النخعي وقتادة ومالك بن دينار(١).

وقوله ﴿ فبغى عليهم ﴾ يعنى تجاوز الحد في التكبر على قومه لما آتاه الله من المال الكثير.

وقوله ﴿ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة ﴾ المفاتح جمع مِفْتَح وهو الذي تفتح به الأبواب، قال أبو عبيدة معمر بن المثنى : أي مفاتح خزائنه (٢) وبهذا قال ابن جرير وغيره (٣).

وقيل إن المراد بالمفاتح الخزائن نفسها وبهذا قال الفراء(٤).

وقوله ﴿ لتنوء بالعصبة اولى القوة ﴾ تنوء: تثقل كما قال ابن عباس، والعصبة هم الجماعة من الرجال، وأصل « تنوء » تُنِيءُ، المعنى: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتح خزائنه لتنيء العصبة أي تميلهم من ثقلها، فلما انفتحت التاء أدخلت الباء، كما يقال: هويذهب بالبؤس ويذهب البؤس في البؤس في المؤس ف

وقوله ﴿ إِنَّ الله لا يحبُّ الفرحين ﴾

فسر ابن عباس الفرح في الآية بالمرح، وقال ابن منظور: المرح شدة الفرح والنشاط حتى يجاوز قدره وقيل المرح التبختر والاختيال،

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ٢٠/١٠٥ - ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن ٢/١١٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢٠ / ١٠٦، تفسير القرطبي ٣١١/١٣.

تفسير ابن كثير ٢١٦/٣ ، تفسير ابو السعود ٢١٩/٤.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء ٢/٣١٠.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن للفراء ٢/٠١٦ تفسير القرطبي ٢١٢/١٣.

وفي التنزيل ﴿ ولا تمش في الأرض مرحاً ﴾ أي متبختراً مختالاً (١).

وأخرج ابن جرير من عدة طرق عن مجاهد في قوله تعالى ﴿ إِنْ اللهُ لا يحب الفرحين ﴾ قال: المتبذحين الأشرين البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم (٢).

وقد بين الله سبحانه نهاية قارون بقوله تعالى ﴿ فخسفنا به وبداره الأرض فـا كان لـه من فئة ينصرونه من دون الله وماكان من المنتصرين ﴾.

وروى عن ابن عباس رضي الله عنها أن الله سبحانه خسف بقارون لما منع الزكاة وحرض بنى إسرائيل على عصيان موسى عليه السلام واتهامه في عرضه، وقد أخرج الحاكم هذا الخبر من طريق سعيد بن جبير عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنها قال: لما أتى موسى قومه أمرهم بالزكاة فجمعهم قارون فقال لهم: جاءكم بالصلاة وجاءكم بأشياء فاحتملمتوها فتحملوا أن تعطوه أموالكم، فقالوا لا نحتمل أن نعطيه أموالنا فها ترى ؟ فقال لهم: أرى أن أرسل إلى بَغِيِّ بني إسرائيل فنرسلها إليه فترميه بأنه أرادها على نفسها، فدعا الله موسى عليهم فأمر الله الأرض أن تطيعه فقال موسى للأرض خذيهم فأخذتهم إلى أعقابهم، فجعلوا يقولون: ياموسى ياموسى، ثم قال للأرض: خذيهم، فأخذتهم إلى أعقابهم، فخعلوا على ركبهم، فجعلوا يقولون: ياموسى عليهم فاللارض: خذيهم، فأخذتهم إلى أعقابهم، فأخذتهم إلى ركبهم، فخعلوا يقولون: ياموسى ياموسى، ثم قال للأرض: خذيهم، فأخذتهم إلى أعناقهم فجعلوا يقولون: ياموسى ياموسى، فقال للأرض: خذيهم،

<sup>(</sup>١) لسان العرب (مادة مرح).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٠/١١١.

فأخذتهم فغيبتهم، فأوحى الله إلى موسى: ياموسى سألك عبادي وتضرعوا إليك فلم تجبهم، وعزى لو أنهم دعوني لأجبتهم، قال ابن عباس: وذلك قول الله عز وجل: ﴿ فخسفنا بِه وبداره الأرض فخسف به إلى الارض السفلى.

قال ابو عبد الله الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الإمام الذهبي (١).

<sup>(</sup>١) المستدرك، كتاب التفسير، سورة القصص ٢/٨٠٤.

# ٤ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ إِنَ الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين ﴾ (القصص/٥٥).

\* \* \*

(۲۷۱) قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا يعلى حدثنا سفيان العصفري عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ لرادك إلى معاد ﴾ قال: إلى مكة (١).

واخرجه ابن جرير الطبري من طريق يعلى بن عبيد بهذا الإسناد وذكر مثله.

وأخرجه أيضاً من طريق العوفي عن ابن عباس قال: يقول: لرادك إلى مكة كما أخرجك منها(٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، رقم ٤٧٧٣، كتاب التفسير، سورة القصص، باب ﴿ ان الذي فرض عليك القرآن ﴾ الآية.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٠/١٢٥.

بيان المعنى :

في هذا الأثر تبين لنا أن ابن عباس يرى أن المراد بالمعاد في الآية مكة المكرمة.

وروى عن ابن عباس أن المراد الجنة، أخرجه ابن جرير من طريق عكرمة وسعيد بن جبير(١).

وروى عنه أن المراد بالمعاد الموت، أخرجه ابن جرير عنه من طريق سعيد بن جبير(٢).

وذكر الحافظ الهيثمي هاتين الروايتين وعزاهما إلى الطبراني وقال: رجال إحداهما رجال الصحيح غير خصيف وهو ثقة وفيه ضعف<sup>(٣)</sup>.

وقد جمع ابن كثير بين هذه الاقوال بقوله: « ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة وهو الفتح الذي هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم كما فسر ابن عباس سورة ﴿ إذا جاء نصر الله والفتح ﴾ إلى آخر السورة أنه أجَل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى إليه وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب ووافقه عمر على ذلك وقال: لا أعلم منها غير الذي تعلم، ولهذا فسر ابن عباس تارة قوله ﴿ لرادك إلى معاد ﴾ بالموت، وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت وتارة بالجنة التي هي جزاؤه ومصيره على أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين الإنس والجن،

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ۲۰/۲۲.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ۲۰/۱۲۵.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ٧/٨٨.

ولأنه أكمل خلق الله وأفصح خلق الله وأشرف خلق الله على الإطلاق(١).

وهذا الرأي جيد لأنه به تجتمع الأقوال السابقة فالقول بأن المراد الموت والقول بأن المراد الجنة متقاربان حيث أن الجنة تكون بعد الموت أما القول بأن المراد مكة المكرمة فمن باب أن فتح مكة مؤذن بدنو أجل النبى صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ٣/٤٢٠.



## « ســورة الــروم »<sup>(٣٠)</sup>

# ١ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ أَلَمْ . غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم . وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ (الروم / ١ - ٦).

\* \* \*

قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن (٢٧٢) سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ أَلَم غلبت الروم ﴾ قال: غُلبت وغَلبت، قال: كان المشركون يحبون ان تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على الفرس لأنهم أهل كتاب، فذكروه لأبي بكر فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وبكر فم ، فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلًا فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا، فجعل أجلًا خس سنين فلم يظهروا فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ألا جعلتها إلى دون

\_قال: أراه قال \_ العشر»، قال قال سعيد بن جبير: البضع ما دون العشر ثم ظهرت الروم بعد ذلك، قال: فذلك قوله ﴿ أَلَمْ عَلَبْتُ الروم \_ إِلَى قوله \_ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ﴾ (١).

## بيان الإسناد:

۱ معاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي المعني أبو عمرو البغدادي ويعرف بابن الكرماني، وهو ثقة من صغار الطبقة التاسعة مات سنة أربع عشرة ومائتين على الصحيح وله ست وثهانون سنة، روى له الجهاعة (٢).

٢ أبو إسحاق هو الإمام ابراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري
 وهو ثقة حافظ له تصانيف من الطبقة الثامنة مات سنة خمس وثمانين
 ومائة وقيل بعدها، روى له الجماعة (٣).

٢ \_ سفيان هو الثوري ثقة تقدمت ترجمته (٤).

٤ حبيب بن أبي عمرة القصاب أبو عبدالله الحماني، ثقة من الطبقة السادسة مات سنة اثنتين وأربعين ومائة روى له الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجة (٥).

٥ \_ سعيد بن جبير ثقة تقدم (٦).

<sup>(</sup>١) مسئد أحمد ٢٧٦/١.

<sup>(</sup>٢) التقريب ٢/٠٢٠ رقم ١٢٣٨، الكاشف ١٥٨/٣، الخلاصة/٣٨٢.

<sup>(</sup>٣) التقريب ٤١/١ رقم ٢٥٦، تذكرة الحفاظ ٢٧٣/١ رقم ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم (٦٧).

<sup>(</sup>٥) التقريب ١/١٥٠/ رقم ١٢٦، الكاشف ٢/٣٠١، الخلاصة/٧١.

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث رقم (١١).

وهذا إسناد متصل قد سمع رواته بعضهم من بعض<sup>(۱)</sup>. ورجاله ثقات فيكون إسناده صحيحاً.

وأخرجه الإمام الترمذي والحاكم والطبري من طريق أبي إسحاق الفـزاري بهذا الإسناد وذكروا مثله، وزادوا في آخـره: قـال سفيان: وسمعت أنهم ظهروا يوم بدر.

وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي (٢).

### بيان المعنى:

قوله تعالى ﴿ غلبت الروم في أدنى الأرض ﴾ أي غلب الفرس الروم كما تقدم في الرواية عن ابن عباس ﴿ في أدنى الأرض ﴾ قال ابن عباس «في طرف الشام» أخرجه ابن جريس عنه من طريق علي بن أبي طلحة (٣).

وقوله «غُلِبت الروم» يعنى غلبت الروم في الحرب الأولى التي نزلت بعدها هذه الآية حيث انتصر عليهم الفرس وغلبت الروم بعد ذلك الفرس في الحرب الثانية المذكورة في قوله تعالى في هذه الآيات ﴿ وهم من بعد غلبهم سيغلبون ﴾ كما يبين ذلك سياق الحديث.

وفي هذه الآية معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر عن شيء أنه سيقع فوقع كما أخبر به، كما أن فيها دلالة ظاهرة على أن القرآن كلام الله تعالى إذ لا يستطيع بشر أن يخبر عما سيقع في المستقبل ثم يقع كما أخبر به.

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب ۲۱۰/۱۰ رقم ۳۹۰، ۱۰۱/۱ رقم ۲۷۱، ۲۸۸/۲ رقم ۳٤۰.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي، كتاب التفسير، سورة الروم، حديث رقم ٣١٩٣ المستدرك ٢/٠١٤ كتاب التفسير - تفسير الطبري ١٦/٢١.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢١/٢١.

## ٢ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون ﴾ (الروم/١٧ ـ ١٨).

\* \* \*

أخرج عبدالرزاق عن الثوري عن عاصم عن أبي رزين قال: خاصم نافع بن الأزرق ابن عباس فقال: هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ فقال: نعم ثم قرأ عليه ﴿ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ﴾ المغرب والفجر ﴿ وعشياً ﴾ العصر ﴿ وحين تظهرون ﴾ الظهر، وقال ﴿ ومن بعد صلاة العشاء ﴾ (النور/٥٨)٢ع٢(١).

وأخرجه الإمام ابن جرير من طريقين عن سفيان الثوري بهذا الإسناد عن أبي رزين قال: سأل نافع بن الأزرق ابن عباس عن الصلوات الخمس في القرآن. . ثم ذكر مثله (٢).

#### بيان الإسناد:

١ \_ الثوري هو سفيان الإمام المشهور وهو ثقة حافظ فقيه

<sup>(</sup>١) المصنف رقم ١٧٧٢ كتاب الصلاة، باب فرض الصلاة، ١/٤٥٤ رقم ١٧٧٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢١/ ٢٩.

تقدمت ترجمته .

٢ عاصم هو ابن أبي النجود وهو صدوق له أوهام حجة في القراءة وحديثه في الصحيحين مقرون، وهو من الطبقة السادسة، مات سنة ثمان وعشرين ومائة (١).

٣ - أبو رزين هو مسعود بن مالك الأسدي الكوفي، وهو ثقة فاضل، من الطبقة الثانية، مات سنة خمس وثمانين، أخرج له الإمام البخاري في «الأدب المفرد» ومسلم والأربعة (٢).

فهؤلاء الرجال ثقات ما عدا عاصم بن أبي النجود فهو صدوق له أوهام، وقد سمع بعضهم من بعض (٣) فإسناده على هذا متصل.

وبناء على هذا يكون الإسناد حسناً حيث لم يتبين فيه شيء من الوهم الذي اتهم به عاصم بن أبي النجود.

## بيان المعنى:

في هذا الأثر بين ابن عباس أن الله جل وعلا ذكر الصلوات الخمس في القرآن، واستدل على ذلك بهاتين الآيتين من سورة الروم حيث ذكر الله تعالى فيها الصلوات الأربع: الفجر والظهر والعصر والمغرب، ثم ذكر آية النور وفيها صلاة العشاء.

وعلى هذا فالتعبير بالتسبيح في الآيتين عن الصلاة من باب إطلاق الجزء على الكل حيث إن الصلاة تشتمل على التسبيح.

<sup>(</sup>١) التقريب ٢/٣٨٣ رقم ٣، الكاشف ٢/٤٩، الخلاصة /١٨٢.

<sup>(</sup>٢) التقريب ٢٤٣/٢ رقم ٢٠٦٦، الخلاصة/ ٣٧٤، الكاشف ١٣٨/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر تهذيب التهذيب ٥/٣٨ رقم ٢٧، ١١٨/١٠ رقم ٢١٥.

## ٣ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم مما ملكت أ يمانكم من شركاء فيها رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ﴾ (الروم / ٢٨).

\* \* \*

٢٧٤) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس ﴿ هـل لكم مما ملكت أيمانكم ﴾: في الالهة وفيه، تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضاً(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: في الآلهة وفيه، يقول: تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضاً (٢).

بيان المعنى:

قوله «في الآلهة وفيه «أي نزلت هذه الآية في الأصنام وفي الله عز وجل.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الروم.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢١/ ٣٩.

وقوله تعالى ﴿ تخافونهم كخيفتكم أنفسكم ﴾ قال ابن عباس: تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضاً.

ومعنى الآية: ضرب الله لكم أيها المشركون مع الله غيره في العبادة مثلاً من أنفسكم . . هل ترضون لأنفسكم بأن تجعلوا من مماليككم شركاء لكم فيها رزقكم الله من الأموال فأنتم وإياهم فيه سواء حال حياتكم وتخافون أن يرثوكم إذامتم كها يرث بعضكم بعضاً أم لا ترضون لأنفسكم بذلك؟!

إذا كنتم لا ترضون لأنفسكم بهذه المشاركة فكيف ترضون لله عز وجل بمشاركة خلقه له في الألوهية فتتخذوا لأنفسكم أصناماً تعبدونها من دونه؟!



#### « سورة السجحة »(٣٢)

### ماجاء في قوله تعالى

﴿ أو لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآياتٍ أفلا يسمعون. أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ﴾ (السجدة/٢٦ ـ ٢٧).

\* \* \*

(٣٧٥) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ يهد ﴾ يبين ﴿ الجوز ﴾ التي لا تمطر إلا مطراً لا يغني عنها شيئاً (١).

قوله « ﴿ يهد ﴾ يبين » أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢).

قوله « ﴿ الجيزر ﴾ التي لا تمطر إلا مطراً لا يغني عنها شيئاً » أخرجه ابن جرير من طريق ابن ابي نجيح عن رجل عن ابن عباس في

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة السجدة.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢١/٢١.

قوله ﴿ إِلَى الأَرْضِ الجَرِزَ ﴾ قال: الجرز التي لا تمطر إلا مطراً لا يغني عنها شيئاً إلا ما يأتيها من السيول(١).

#### بيان المعنى:

قوله تعالى ﴿ أَو لَم يَهَدُ لَهُم كُم أَهَلَكُنَا مِن قبلهم مِن القرون عَشُونَ فِي مَسَاكِنَهُم ﴾ تقدم تفسيرها في سورة «طه» (٢).

وقوله تعالى ﴿ أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ﴾ «الجرز» قال ابن عباس في هذا الاثر: « التي لا تمطر إلا مطراً لا يغني عنها شيئاً » يعني الأرض الخالية من النبات التي لا تنبت من المطر القليل.

قال الفراء: الجُرُز التي لا نبات فيها، ويقال للناقة: إنها لجُراز إذا كانت تأكل كل شيء، وللإنسان: إنه لجَرُوز، إذا كان أكولاً، وسيف جُرَاز إذا كان لا يبقى شيئاً إلا قطعه (٣).

وقد ضرب الله سبحانه ذلك مثلاً للمشركين الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أخبرهم به من بعث الأجسام بعد موتها، وقد ذكر الله سبحانه تكذيبهم هذا بقوله في أول هذه السورة ﴿ وقالوا أَنْذَا ضَلَلْنَا فِي الأَرْضَ أَنْنَا لَفِي خَلَقَ جَدِيد بِلَ هم بِلقَاء ربهم كافرون ﴾ (السجدة/١٠).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ٢١/١١٥.

<sup>(</sup>۲) انظر باب ۱۰ 🖰

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفزاء ٢ /٣٣٣.

ومعنى الآية: أو لم ير هؤلاء الندين كذبوا بالبعث بعد الموت أن الله جل وعلا يجري الماء إلى الأرض اليابسة التي لا نبات فيها فيحييها بهذا الماء فتنبت زرعاً يأكل منها الناس وأنعامهم؟

﴿ أَفَلَا يَبِصَرُونَ ﴾ ذلك بأعينهم فيعلموا أن الذي قدر على إعادة الحياة إلى الأجسام بعد الحياة إلى الأجسام بعد الموت ؟!



#### « سورة الحزاب »(٣٣)

### ١ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ ماجعل الله لرجل من قلبين في جوف وماجعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ﴾ (الأحزاب/٤).

\* \* \*

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن حدثنا زهير عن قابوس بن أبي (٢٧٦) ظبيان أن أباه حدثه قال قلنا لابن عباس أرايت قول الله عز وجل ﴿ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ﴾ ماعنى بذلك ؟ قال قام نبى الله صلى الله عليه وسلم يوما فصلى فخطر خطرة فقال المنافقون الذين يصلون معه : ألا ترون أن له قلبين قلباً معكم وقلباً معهم فأنزل الله ﴿ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ﴾(١).

بيان الإسناد : ـ

١ حسن هـ و ابن موسى الأشيب أبـ و علي البغـ دادى، وهو ثقـ ة
 تقدمت ترجمته .

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ١/٢٦٨.

٢ ـ زهير بن معاوية بن خديج أبو خيثمة الجعفي، ثقة ثبت إلا أن سهاعه من أبي إسحاق بأخرة، من الطبقة السابعة مات سنة اثنتين أو ثلاث أو أربع وسبعين ومائة روى له الجهاعة (١).

٣ ـ قابوس بن أبي ظبيان. تقدمت ترجمته وتبين لنا أن فيه ضعفاً (٢).

٤ ـ وأبوه حصين بن أبي جنب الجنبي ثقة تقدمت ترجمته (٣).
 وقد سمع هؤلاء الرواة بعضهم من بعض (٤).

وبهذا تبين لنا أن رجال هذا الإسناد ثقات ماعدا قابوس بن أبي ظبيان ففيه ضعف. وعلى هذا يكون هذا الإسناد ضعيفاً.

وأخرجه الترمذي من طريقين عن زهير عن قابـوس بن أبي ظبيان به وذكر مثله(°).

وكذلك أخرجه الحاكم من طريق زهير عن قابوس وذكر مثله(٦).

#### بيان المعنى:

قوله « فخطر خطرة » قال ابن منظور : الخاطر ما يخطر في القلب من تدبير أو أمر وقال ابن سيده : الخاطر الهاجس والجمع الخواطر، وقد خطر بباله وعليه يخطر ويخطر خطورا إذا ذكره بعد نسيان.

<sup>(</sup>١) التقريب ١/٥٦٦ رقم ٨٦، الكاشف ١/٣٢٧، الخلاصة/١٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٥٢).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٥٢).

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب ٢/٣٢٣ رقم ٥٦٠، ٨/٥٠٥ رقم ٥٥٣.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي، كتاب التفسير، سورة الأحزاب رقم ٣١٩٩.

<sup>(</sup>٦) المستدرك ٢ / ١٤٥، كتاب التفسير سورة الأحزاب.

وقال ابن الأثير: وفي حديث سجود السهو «حتى يخطر الشيطان بين المرء وقلبه » يريد الوسوسة، قال: ومنه حديث ابن عباس «قام نبي الله صلى الله عليه وسلم يوماً يصلي فخطر خطرة فقال المنافقون: إن له قلبين »(١).

ويبين هذه الجملة ما اخرجه ابن مردويه عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فسها فيها فخطرت منه كلمة فسمعها المنافقون فأكثروا فقالوا إن له قلبين ألم تسمعوا إلى قوله وكلامه في الصلاة إن له قلبا معكم وقلباً مع أصحابه فنزلت ﴿ يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ﴾ إلى قوله ﴿ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ﴾ (٢).

وقوله في رواية الإمام أحمد « وقلباً معهم » يعني مع أصحاب كما تبين من رواية ابن مردويه السابقة.

والكلمة التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي كما جاء في هذا الحديث يحتمل أن تكون آية من الآيات التي نزلت في المنافقين تبين دخيلة نفوسهم، ولهذا قالوا إن له قلبين قلباً معكم وقلباً مع أصحابه، والله اعلم.

وقد روى عن ابن عباس في معنى الآية قول آخر وهو ما أخرجه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال في هذه الآية : كان رجل من قريش يسمى من دَهْيِه ذا القلبين فأنزل الله

<sup>(</sup>١) لسان العرب والنهاية في غريب الحديث (مادة خطر).

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور ٥/١٨١.

هذا في شأنه(١).

وإسناد هذا الأثر ضعيف كما تقدم (٢).

وقد أخذ بهذا القول مجاهد وقتادة وعكرمة والحسن البصرى وقَدَّمَه ابن جرير(٣).

وإذا ثبت وقوع هاتين الحادثتين فليس ببعيد أن تكونا قد وقعتا في وقت متقارب فنزلت الآية بعدهما.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢١/١١٨.

<sup>(</sup>۲) انظر رقم ۳۵.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢١/١١٨.

# ٢ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ ياأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات غالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأةً مؤمنةً إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا مافرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفوراً رحياً. ترجى من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدن أن تقر أعينهن ولا يحزن ويسرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله علياً حلياً. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو اعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيباً ﴾ (الاحزاب/٥٠-٥٢).

قال الإمام الترمذي: حدثنا عبد حدثنا روح عن عبد (٢٧٧) الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال قال ابن عباس : نُهِى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات قال ﴿ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن

من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك ﴾ فأحل الله فتياتكم المؤمنات<sup>(۱)</sup> ﴿ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ﴾ وحرم كل ذات دين غير الاسلام ثم قال ﴿ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾ (المائدة/٦) وقال : ﴿ ياأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللائي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك \_ إلي قوله \_ خالصة لك من دون المؤمنين ﴾ وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء.

قال أبوعيسى: هذا حديث حسن إنما نعرف من حديث عبد الحميد بن بهرام قال سمعت أحمد بن الحسن يقول قال: أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبدالحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب(٢)

#### بيان الإسناد : ـ

 ١ - عبد هو ابن حميد بن نصر الكشي، وهو ثقة حافظ تقدمت ترجمته.

٢ ـ روح هـو ابن عبادة بن العـلاء القيسي، وهو ثقـة فاضـل لـه
 تصانيف وقد تقدمت ترجمته .

٣ ـ عبد الحميد بن بهرام الفزاري، صدوق تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>١) هكذا في رواية الترمذي وجاء في الرواية التي ذكرها السيوطي في الدر المنثور ٢١١/٥ « فأحل له الفتيات المؤمنات » وهذا هو الظاهر لأن الآية خاصة بـرسول الله صلى الله عليه وسلم وليست في المؤمنين عامة.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي، كتاب التفسير، سورة الأحزاب، رقم ٣٢١٥.

 ٤ ـ شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام وقد تقدمت ترجمته .

وتقدم سهاع بعضهم من بعض.

فهذا الإسناد فيه عبدالحميد بن بهرام وشيخه شهر بن حوشب وهما صدوقان فيكون الحديث حسن الإسناد.

وأخرجه الإمام أحمد من طريق عبدالحميد بن بهرام بهذا الإسناد وذكر مثله(١).

٢ \_ قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ توجى ﴾ (٢٧٨) تؤخر(٢).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ ترجى من تشاء منهن ﴾ يقول: تؤخر(٣).

#### بيان المعنى:

قوله تعالى ﴿ ياأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاي آتيت أجورهن ﴾ أي مهورهن ﴿ وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك ﴾ أي وأحللنا لك إماءك اللواق ملكتهن مما أفاء الله عليك من أعدائك ﴿ وبنات عمك وبنات عمالك وبنات خالاتك اللاي هاجرن معك ﴾ أما اللواي أسلمن ولم يهاجرن معه إلى المدينة فلا يحللن له كما أخرج ابن جرير من طريق أي صالح عن أم هانيء

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ۱/۳۱۸.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الأحزاب، باب رقم٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ٢٤/٢٣.

قالت: خطبنى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذرت له بعذري ثم أنزل الله عليه ﴿ إِنَا أَحلَلْنَا لَكَ أَزُواجِكُ اللَّاتِي آتيت أَجُورِهِن ﴾ إلى قوله ﴿ اللَّاتِي هاجرن معك ﴾ قالت: فلم أحل له لم أهاجر معه كنت من الطلقاء(١).

﴿ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ﴾ أي وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم بغير صداق، أخرج ابن جرير من طريق ابن أي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ﴾ قال: بغير صداق، فلم يكن يفعل ذلك، وأحل له خاصة من دون المؤمنين(١).

﴿ قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيانهم ﴾ أي ما فرضنا على المؤمنين في أزواجهم إذا أرادوا نكاحهن مما لم نفرضه عليك وما خصصناهم به من الحكم في ذلك دونك، وهو أنا فرضنا عليهم أنه لا يحل لهم عقد نكاح إلا بولي وشاهدين ولا يحل لهم منهن أكثر من أربع، ولا النكاح بدون صداق.

قوله ﴿ ترجى من تشاء منهن ﴾ قال ابن عباس ترجى تؤخر كما سبق في رواية الإمام البخاري أي تؤخر من تشاء منهن فلا تقسم لهن ﴿ وتؤوي إليك من تشاء ﴾ أي تضمهن إليك فتقسم لهن.

قوله ﴿ لا يحل لك النساء من بعد ﴾ أي من بعد من ذكرهن الله في الآية الأولى من هذه الآيات قال ابن عباس في هذا الحديث «نهى

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢٢/٢٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢١/٢٢.

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المهاجرات ثم ذكر في آخر الحديث قوله تعالى ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِي إِنَا أَحَلَلْنَا لَلْهَاجِرات ثم ذكر في آخر الحديث قوله تعالى ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِي إِنَا أَحَلَلْنَا لَكُ مَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللّه

وقوله في الحديث « وحرم كل ذات دين غير الإسلام » ليس مما ذكر في هذه الآيات ولذلك استدل له بقوله تعالى من سورة المائدة ﴿ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾.

### ٣ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ إِنَّ اللهِ وملائكته يصلون على النبي ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً ﴾ (الأحزاب/٥٥).

\* \* \*

(٢٧٩) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ يصلون ﴾ يُبرِّكون(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ يصلون على النبي ﴾ يقول: يباركون على النبي (٢).

وقال أبو العاليه: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء، ذكره الإمام البخاري في صحيحه (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الأحزاب، باب ١٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٢/٢٢.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الأحزاب. باب ١٠.

### ٤ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلًا ﴾ (الأحزاب/٦٠).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ لنغرينك ﴾ (٢٨٠) لنسلطنك(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ لنغرينك بهم ﴾ يقول: لنسلطنك عليهم (٢).

بيان المعنى:

قوله تعالى ﴿ لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة ﴾ الطاهر أن هذه صفات لطائفة واحدة هم المنافقون، ذكروا أولاً بوصفهم العام وهو النفاق، ثم ذكر قسم منهم وهم الذين اتصفوا بمرض القلب إضافة إلى النفاق، والمراد بمرض

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري. كتاب التفسير، سورة الأحزاب، باب ١٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري، ٢٢/ ٤٨.

القلب هنا شهوة الزناكما أخرج ابن جرير عن مجاهد وعكرمة وأبي صالح وابن زيد (١) ويدل على ذلك قوله تعالى قبل هذه الآية ﴿ ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً ﴾ فالأذى المذكور في هذه الآية هو محاولة انتهاك أعراض المؤمنات من قبل المنافقين:

أما المرجفون في المدينة فهم قسم آخر من المنافقين كانوا ينشرون أخباراً عن أعداء المسلمين يرجفون بها وهي غير صحيحة، كما أخرج ابن جرير عن قتادة قال: الإرجاف الكذب الذي كان نافقه أهل النفاق، وكانوا يقولون: اتاكم عدد وعدة (٢).

وعلى هذا فالعطف هنا من باب ذكر الخاص بعد العام لفظاعة الجرم الذي ارتكبه أفراد القسمين الأخيرين.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ۲۲/۷۲.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى ٢٢/٤٧.

# « ســورة سبـــأ » (٣٤)

### ١ \_ ما جاء في قوله تعالى

﴿ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات ﴾ (سبأ/١٣).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ كَالْجُوابِ ﴾ كَالْجُوبة (٢٨١) من الأرض(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة(٢).

#### بيان المعنى:

قوله ﴿ يعملون له ما يشاء ﴾ هذه الآية مرتبطة بالآية التي قبلها وهي قوله تعالى ﴿ ولسليهان الربح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديمه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ﴾ .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة سبأ، وكتاب أحاديث الأنبياء، باب رقم ٤٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٧١/٢٢.

فالمعنى على هذا: يعمل الجن لسليهان عليه السلام ما يشاء من أنواع المصنوعات ﴿ من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات ﴾.

والمحاريب جمع محراب وهو مقدم كل مسجد ومصلى وبيت(١).

وقوله ﴿ كَالْجُوابِ ﴾ قال ابن عباس في هذا الأثر: كالجوبة من الأرض. يعني التي يستنقع فيها الماء، وفي رواية العوفي عن ابن عباس قال: يعنى بالجواب: الحياض(٢).

وقوله ﴿ وقدور راسيات ﴾ يعني ثابتات في أماكنهن لا يحركن من عظمهن (٣).

وقوله تعالى في الآية الاولى ﴿ وأسلنا له عين القطر ﴾ القطر هو النحاس كما أخرج ابن جرير من طريق على بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس (٤). يعني وأذبنا له عين النحاس وأجريناها له، فالجن يعملون منها بأمره ماذكره الله تعالى في الآية الثانية من المحاريب والتماثيل والجفان وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢/١٤٤، تفسير الطبري ٢٢/٧٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٢/٧١.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ٢٢/٢٧.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ٢٢/ ٦٩

# ٢ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ فَأَعْرَضُوا فَأْرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ سَيْلُ الْعَرَمُ وَبِدَلْنَاهُمْ بَجِنْتِيهُمْ جَنْتَيْنُ ذُواتِي أَكُلُ خُطُ وأَثْلُ وشيءٍ من سدر قليل ﴾ (سبأ/١٦).

\* \* \*

قال الإمام البخارى: قال ابن عباس: ﴿ العرم ﴾ الشديد (٢٨٢) ﴿ الخمط ﴾ الأراك ﴿ الأثل ﴾ الطرفاء(١).

وأخرجه ابن جرير مفرقاً من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢).

#### بيان المعنى :

يذكر الله سبحانه أنه امتن على قوم سبأ بنعم وافرة حيث هيأ لهم بلدة طيبة بين جنتين تتوفر فيهما أسباب الحياة السعيدة من غير مشقة سفر ولا عمل، ثم أباح الله تعالى لهم التمتع بهذه النعم مع شكر المنعم بها عليهم جل وعلا والاعتراف بفضله، وذلك في قوله تعالى

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة سبأ.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٢/ ٨٠.

قبل هذه الآية ﴿ لقد كان لسبأ في مسكنهم آيـة جنتان عن يمـين وشهال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ﴾

ولكنهم جحدوا نعمة ربهم فأعرضوا عن شكره وتخلوا عن طاعته وعبادته فأرسل الله عليهم سيلاً عظياً هدم سدهم الذي كان يجبس لهم الماء فيسقى لهم أشجارهم طول العام وبدلهم تعالى بجنتيهم المليئتين بالأشجار المثمرة جنتين من أشجار الأراك والطرفاء والسدر التي لا تسمن ولا تغنى من جوع، وذلك جزاء الكافرين الجاحدين نعم الله عليهم.

#### « سـورة الصافـات »(۳۷)

#### ماجاء في قوله تعالى

﴿ فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال ياأبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن ياإبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم ﴾ (الصافات/١٠١).

\* \* \*

قال الإمام أحمد: حدثنا سريح ويونس قالا حدثنا حماد يعنى ابن (٢٨٣) سلمة عن أبي عاصم الغنوي عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنها انه قال: « . . . إن إبراهيم لما أمر بالمناسك عرض له الشيطان عند السعي فسابقه فسبقه إبراهيم ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات، ثم تله للجبين وعلى اسهاعيل قميص أبيض، وقال: ياأبت إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره فاخلعه حتى تكفنني فيه فعالجه ليخلعه فنودي من خلفه أن يا إبراهيم

قد صدقت الرؤيا، فالتفت إبراهيم فإذا هو بكبش أبيض أقرن أعين، قال ابن عباس: لقد رأيتنا نتتبع هذا الضرب من الكباش . . . »(١).

#### بيان الإسناد:

۱ - سريح هو ابن النعمان بن مروان الجموهري أبسو الحسن البغدادي وهو ثقة يهم قليلاً، من كبار الطبقة العاشرة مات يوم الأضحى سنة سبع عشرة ومائتين أخرج له البخاري والأربعة (٢).

٢ ـ يونس هو ابن محمد بن مسلم البغدادي، أبو محمد المؤدب،
 وهو ثقة ثبت من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة سبع ومائتين أخرج
 له الجهاعة (٣).

٣ ـ حماد بن سلمة ثقة تقدمت ترجمته (٤) .

٤ ـ أبو عاصم الغنوي، ثقة، وثقه الإمام يحيى بن معين (٥).
 ووثقه الحافظ الهيثمي (١).

٤ - أبو الطفيل هو عامر بن واثلة الليثى رضي الله عنه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب وحفظ عنه أحاديث وروى عن عدد من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وابن عباس، وهو آخر من مات من الصحابة وقد اختلف في سنة وفاته فقيل سنة

<sup>(</sup>١) المسئد ١/٢٩٧

<sup>(</sup>٢) التقريب ١/ ٢٨٥ رقم ٦٦، الكاشف ١/٣٤٩، الخلاصة/١٣٣٠

<sup>(</sup>٣) التقريب ٣٨٦/٢ رقم ٤٨٩، تذكرة الحفاظ ٣٦١/١ رقم ٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم (١٠١).

<sup>(</sup>٥) التهذيب ١٤٣/١٢ رقم ٦٨١، الكاشف ٣٥٢/٣، الخلاصة/٤٥٣.

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد ٨/٢٠٠

مائة وقيل اثنتين ومائة وقيل عشر ومائة ورجح هـذا الأخير الحـافظ ابن حجر والذهبي (١).

وهذا إسناد متصل قد سمع رواته بعضهم من بعض(٢)

وذكر هذا الحديث الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رجاله رجال الصحيح غير أبي عاصم الغنوي وهو ثقة (٣).

وقد سبق أن ابن معين وثقه ولم يوجد فيه جرح من أحد العلماء فعلى هذا يكون إسناد الحديث صحيحاً.

وأخرجه ابن جرير من طريق بن سلمة بهذا الإسناد وذكر مثله (٤).

#### بيان المعنى:

قوله تعالى ﴿ فبشرناه بغلام حليم ﴾ يعني فبشرنا إبراهيم عليه السلام بغلام يكون متصفاً بالحلم إذا كبر، وهذه البشارة استجابة من الله جل وعلا لدعاء إبراهيم الذي ذكره تعالى بقوله قبل هذه الآية ﴿ رَبِ هَبِ لِي مِن الصالحين ﴾

قوله ﴿ فلما بلغ معه السعي ﴾ يعني فوهبناه له ونشأ فلما بلغ السن التي يسعى فيها مع أبيه لعمله وقضاء حوائجه، كما أخرج ابن جرير من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول ه ﴿ فلما بلغ معه السعي ﴾ يقول: العمل(٥).

<sup>(</sup>١) الإصابة ١١٣/٤ رقم ٢٧٦، الكاشف ٢/٨٥.

<sup>(</sup>۲) تهذیب التهذیب ۴۵۷/۳ رقم ۸۵۱، ۲۱/۱۱۷ رقم ۸۲۳، ۱۶۳/۱۲ رقم ۸۸۱.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ٨/٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ٢٣/٨.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى ٢٣/٧٧.

وإسناده حسن كها تقدم (١).

﴿ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك ﴾ يعني أن الله جل وعلا يأمرنى أن أذبحك، وفي هذا دليل على أن رؤيا الأنبياء عليهم السلام وحى إذ لو لم تكن كذلك لم يقدم إبراهيم عليه السلام على ذبح ولده من أجل أنه رأى ذلك في المنام، وهو أمر منكر إذا تجرد عن الأمر الإلهى.

وقوله ﴿ فانظر ماذا ترى ﴾ ليس استشارة يترتب عليها الإقدام على التنفيذ أو عدمه، فهو ماض لأمر الله تعالى وإن عارضه ابنه في ذلك، وإنما قصد اكتساب قوة تعينه على الامتثال فيها لو وافقه على ذلك وهو الذي كان يؤمله منه وليحصل للابن ثواب امتثال أمر الله جل وعلا.

﴿ قال ياأبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ﴾ وبهذا اطمأنت نفس إبراهيم حيث وجد ابنه على هذه الدرجة من الإيمان والانقياد وتقوى بذلك على تنفيذ أمر الله تعالى، وفي قوله ﴿ افعل ما تؤمر ﴾ دليل أن الرؤيا كانت أمراً من الله تعالى لإبراهيم بذبح ولده.

﴿ فلما أسلما ﴾ أي استسلما وانقادا لتنفيذ أمر الله تعالى ﴿ وتله للجبين ﴾ يعني صرعه على شقه فوقع جبينه على الأرض، وأصل التل الرمي على التل وهو التراب المجتمع ثم عمم في كل صرع. والجبين أحد جانبي الجبهة وللوجه جبينان والجبهة بينها (٢).

<sup>(</sup>١) انظر رقم ٢.

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢/١٧١، تفسير الالوسي ٢٣/ ١٣٠، لسان العرب ومفردات الراغب (مادة جن).

﴿ وناديناه أن ياإبراهيم قد صدقت الرؤيا ﴾ أي فلما أسلما لتنفيذ أمر الله تعالى وشرعا في ذلك ناداه رب العالمين جل وعلا ﴿ ان ياابراهيم قد صدقت الرؤيا ﴾ يعنى قد حصل المقصود من اختبار درجة إيمانك حيث صدقت الرؤيا فشرعت في تنفيذ أمر الله فيها ﴿ إنا كذلك نجزي المحسنين ﴾ أي كتفريجنا عنكما هذه الكربة ورفع هذا التكليف الثقيل نكافىء المحسنين الذي يراقبون الله جل وعلا بأعمالهم تمام المراقبة، وأنتما من أكمل المحسنين إحساناً حيث أقدمتما على أمر يصعب على النفوس تنفيذه واحتماله.

وعلى هذا فقوله تعالى ﴿ وناديناه ﴾ جواب قوله ﴿ فلما أسلما ﴾ ، قال الفراء : ويقال أين جواب قوله ﴿ فلما أسلما ﴾ ؟ وجوابها في قوله ﴿ وناديناه ﴾ والعرب تدخل الواو في جواب «فلما» و«حتى اذا» وتُلْقِيها فمن ذلك قول ه تعالى ﴿ حتى إذا جاءوها فتحت ﴾ وفي موضع آخر (وفتحت) (الزمر/٧١-٧٣) وكل صواب (١).

ثم ذكر سبحانه أن ما أمر به إبراهيم عليه السلام من هذا التكليف إنما هو اختبار له لبيان شدة حبه وتعظيمه لربه عز وجل وقوة إيمانه به . حيث قال تعالى ﴿ إن هذا لهو البلاء المبين ﴾ أي الواضح لكل من تأمله ، وإنما ابتلاه الله بذلك ليكون قدوة صالحة لمن يأتي بعده حيث أقدم على ذبح ولده الوحيد الذي لم يولد له إلا بعد كبره طاعة لله عز وجل ، فدل ذلك على أن حب الله جل وعلا في قلبه أكبر من كل شيء .

قال تعالى ﴿ وفديناه بذبح عظيم ﴾ أي بكبش عظيم كما جاء في

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للفراء ٢/٣٩٠.

حديث الباب، حيث قال ابن عباس « فالتفت إبراهيم فإذا هو بكبش أبيض أقرن أعين ».

وقال الفراء: والذِّبح الكبش وكل ما أعددته للذبح فهو ذبح (١).

هذا وقد تبين لنا من حديث هذا الباب أن الذي أقدم إبراهيم عليه السلام على ذبحه من بنيه بعد الرؤيا التي رآها هو إسماعيل عليه السلام.

وأخرج ابن جرير من عشرة طرق عن ابن عباس أن المفدى هو (٢٨٤) إسماعيل عليه السلام، منها ما أخرجه عن شيخه ابن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن بيان عن الشعبى عن ابن عباس في الذي فداه الله بذبح عظيم قال: هو إسماعيل(٢).

وإسناد هذا الحديث صحيح (٣).

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للفراء ٢/٣٩٠

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۲۳/۸۳.

<sup>(</sup>٣) بيان هذا الإسناد:

١ ـ ابن المثنى هو محمد بن المثنى العنزي وهو ثقة تقدم في الحديث رقم ١١.

٢ \_ محمد بن جعفر هو المدني المعروف بغندر وهو ثقة .

٣ - وشعبة هو ابن الحجاج الإمام المشهور وهو ثقة حافظ متقن، تقدم في الحديث رقم (٣٦).

٤ ـ بيان هو ابن بشر الاحمسي، وهـو ثقة ثبت، من الـطبقة الخـامسة (التقـريب ١١١/١)
 رقم ١٦٧)

٥ ـ والشعبى هو عامر بن شراحيل الإمام المشهور وهو ثقة فقيه فاضل تقدم في الحديث رقم (٢٠١).

فهؤلاء الرجال كلهم ثقات وقد سمع بعضهم من بعض (انظر تهذيب التهذيب ١٢٥ رقم ٢٩٥، ١٦١، ٥٩٠ ورقم ٢٥٥، ١٢٥ ورقم ٢٥٥، ٥٠٦).

وقوله في هذه الرواية «ثم تلَّه للجبين» معطوف على كلام لم يذكر حيث إن هذه الرواية مختصرة، والمعطوف عليه هو ما ذكر في هذه الآيات وما تقدم في تفسيرها من بيان قصة إبراهيم مع ولده إساعيل عليها السلام.

وقد روى عن ابن عباس في تعيين المفدى في الآيات قول آخر وهو أن المراد به إسحاق عليه السلام وقد جاء في ذلك روايات منها ما أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا يونس أخبرنا حماد عن عطاء بن سعيد بن جبير عن ابن عباس. . . ثم ذكر نحو حديث هذا الباب إلا أنه قال فيه «فلما أراد إبراهيم أن يذبح ابنه إسحاق(١)».

ولكن في إسناد هذه الرواية عطاء بن السائب قد اختلط في آخر عمره لما قدم إلى البصرة كما سبق<sup>(۲)</sup>، وحماد بن سلمة ممن روى عنه بعد الاختلاط<sup>(۳)</sup>، وقد خالف عطاء في هذه الرواية رواية الثقات السابقة حيث ذكر فيها إسحاق بدلاً من إسماعيل عليهما السلام، فتكون روايته هذه منكرة، وتقدم عليها الرواية الأولى.

ومنها ما أخرجه ابن جرير من عدة طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أن المفدى هو إسحاق، ومن هذه الطرق ما أخرجه عن شيخه ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدى عن داود عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ وفديناه بذبح عظيم ﴾ قال: هو إسحاق(٤).

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ۲۰۶۱.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٢٢).

<sup>(</sup>٣) انظر تهذيب التهذيب ٢٠٧/٧ ترجمة عطاء بن السائب.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٢٣/ ٨١.

ورجال هذه الرواية ثقات تقدمت تراجمهم. إلا أن داود بن أبي هند كان يهم في آخر عمره، وقد خالف الثقات في هذه الرواية فتكون روايته هذه شاذة وتقدم عليها الروايات الأولى التي فيها أن المفدى هو إسماعيل عليه السلام.

وقد روى في القول الثاني حديث مرفوع لو صح لكان مؤيداً لهذا القول وهو ما أخرجه ابن جرير قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا زيد بن حباب عن الحسن بن دينار عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبدالمطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره، قال: هو إسحاق(١).

ولكن إسناد هذا الحديث مردود لأن فيه الحسن بن دينار التميمي وقد تركه أكثر أئمة الجرح والتعديل (٢) كما أن فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف (٣).

وقال الحافظ ابن كثير بعد ما ساق هذا الحديث: ففي إسناده ضعيفان وهما الحسن بن دينار البصري متروك وعلي بن زيد بن جدعان منكر الحديث<sup>(٤)</sup>.

ومما يرجح أن المفدي هو إسماعيل عليه السلام الأمور التالية: أولاً: ان الله سبحانه وتعالى قال بعد أن ذكر خبر هذا الابتلاء

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ۲۳/۸۱.

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال ١/٤٨٧ رقم ١٨٤٣، المغني في الضعفاء ١/١٥٩ رقم ١٣٩٩.

<sup>(</sup>٣) التقريب ٣/٢٣ رقم ٣٤٢، الميزان ١٢٧/٣ رقم ٥٨٤٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ١٩/٤.

والفداء ﴿ وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ﴾ ففي البشارة بمولد إسحاق عليه السلام بعد هذه القصة دليل على أنه ليس هو صاحب القصة وإنما هو أخوه الأكبر إسماعيل عليه السلام.

ثانياً: ان الله سبحانه حينها بشر بإسحاق عليه السلام بشر بولادة يعقوب عليه السلام منه حيث قال تعالى حكاية عن سارة ﴿ وامرأت قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ﴾ (هود/٧١) فلا يتوجه أن يكون إسحاق عليه السلام هو الذبيح وقد أخبر الله سبحانه أنه سيولد له وانه أمر خليله إبراهيم عليه السلام بذبح ولده بعد ما بلغ معه السعى وأصبح قادراً على العمل وذلك يكون بعد مرحلة الطفولة وقبل السن التي يولد فيها للإنسان غالباً.

وقد أخرج ابن جرير في بيان هذين الوجهين من طريق ابن اسحاق عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: إن الذي أمر الله إبراهيم بذبحه من بنيه إسهاعيل، وإنا لنجد ذلك في كتاب الله في قصة الخبر عن إبراهيم وما أمر به من ذبح ابنه إسهاعيل وذلك أن الله يقول حين فرغ من قصة المذبوح من إبراهيم ﴿ وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين ﴾ يقول: بشرناه بإسحاق، ﴿ ومن وراء إسحاق يعقوب ﴾ يقول بابن وابن ابن فلم يكن ليأمره بذبح إسحاق وله فيه من الله الموعود: ما وعده الله، وما الذي أمر بذبحه إلا إسهاعيل(١).

ثالثاً: جاء في الروايات السابقة أن إقدام إبراهيم عليه السلام على تنفيذ أمر الله جل وعلا كان في مكة ومن ذلك أن الشيطان عرض له عند الجمرات ليوسوس له حتى يمنعه من تنفيذ أمر الله تعالى،

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢٣/٨٤.

ومعلوم أن الذي كان في مكة هو إسهاعيل عليه السلام، فهذا يرجح أنه هو صاحب القصة.

وقد جاءفي بعض الروايات أن القول بأن المفدى هو إسحاق عليه السلام من زعم اليهود وكذبهم حسداً منهم للعرب.

ومن ذلك ما أحرجه ابن جرير قال: حدثنا ابن حميد قال حدثنا السلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي عن محمد بن كعب القرظي أنه حدثهم أنه ذكر ذلك لعمر بن عبدالعزيز وهو خليفة إذ كان معه بالشام فقال له عمر: إن هذا لشيء ما كنت أنظر فيه وإني لأراه كها هو ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام كان يهودياً فأسلم وحسن إسلامه وكان يرى أنه من علهاء يهود فسأله عمر بن عبدالعزيز عن ذلك، قال محمد بن كعب: وأنا عند عمر بن عبدالعزيز فقال له عمر: أيَّ بني إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال: إسهاعيل والله يا أمير المؤمنين وإن يهود لتعلم بذلك ولكنهم فقال: إسهاعيل والله يا أمير المؤمنين وإن يهود لتعلم بذلك ولكنهم فقال الذي كان من أمر الله فيه، والفضل الذي ذكره الله منه لصبره لما أمر به فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق لأن إسحاق أبوهم، فالله أعلم أيها كان، كل قد كان طاهراً طيباً مطيعاً لربه (۱).

وإسناد هذا الأثر فيه ضعف لضعف أحد رواته وهو محمد بن حميد الرازي (٢)، ولأن ابن إسحاق لم يصرح بالسماع وهو مدلس (٣).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ٢٣/ ٨٤.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٣٧).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٧).

وأخرج ابن جرير في هذا المعنى من طريق ابن وهب عن عمر بن قيس المكي عن عطاء بن رباح عن ابن عباس أنه قال: المفدى إسهاعيل، وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود (١).

ولكن هذه الرواية مردودة لأن في إسنادها عمر بن قيس المكي وهو متروك(٢).

وقال الإمام ابن القيم: وإسهاعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين من بعدهم وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجها، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتابهم فإن فيه أن الله أمر إبراهيم بذبح ابنه بكره وفي لفظ وحيده، ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسهاعيل هو بكر أولاده، والذي غر أصحاب هذه القول أن في التوراة التي بأيديهم: اذبح ابنك إسحاق، قال: وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم لأنها تناقض قوله «اذبح بكرك ووحيدك» ولكن اليهود حسدت بني إسهاعيل على هذا الشرف (٣).

وقال الحافظ ابن كثير بعدما ذكر الأقوال بأن المفدى هو إسحاق عليه السلام: «وهذه الأقوال والله أعلم كلها مأخوذة عن كعب الاحبار فإنه لما أسلم في الدولة العمرية جعل يحدث عمر رضي الله عنه

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢٣/٨٨.

<sup>(</sup>٢) التقريب ٢/٢٢ رقم ٤٩٨، المغني في الضعفاء للذهبي ٤٧٢/٢ رقم ٤٥٢٦، ديـوان الضعفاء والمتروكين للذهبي ص ٢٢٩ رقم ٣٠٩٢، الميزان ٢١٨/٣ رقم ٦١٨٧.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد ١٥/١

عن كتبه قديماً، فربما استمع له عمر رضي الله عنه فترخص الناس في استماع ما عنده ونقلوا ما عنده غثها وسمينها، وليس لهذه الأمة \_ والله أعلم \_ حاجة إلى حرف واحد مما عنده "ثم ذكر أن القول بأن المفدى هو إسماعيل عليه السلام هو الصحيح المقطوع به (١).

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ۱۹/۶.

### « ســورة ص »(۳۸)

# ١ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ ص والقرآن ذى الذكر. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الألهة إلها واحداً إن هذا لشيء عجاب ﴾ (ص ١/٥).

\* \* \*

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن سفيان حدثني سليمان يعني (٢٨٥) الأعمش عن يحيى بن عمارة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب فأتته قريش وأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده وعند رأسه مقعد رجل فقام أبو جهل فقعد فيه فقالوا: إن ابن أخيك يقع في آلهتنا، قال: ما شأن قومك يشكونك؟ قال: يا عم أريدهم على كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي العجم إليهم الجزية، قال: وما هي؟ قال: لا إله إلا الله، فقاموا فقالوا: أجعل الخلفة إلها واحداً؟ قال: ونزل ﴿ ص والقرآن ذي الذكر ﴾ فقرأ حتى المغ ﴿ إن هذا لشيء عجاب ﴾(١).

٠ (١) مسند أحمد ١/٢٢٧، ٢٢٣.

#### بيان الإسناد:

۱ - يحيى شيخ الإمام أحمد هو الإمام يحيى بن سعيد بن فروخ القطان وهو ثقة حافظ متقن إمام قدوة، أجمع العلماء على تقديمه والثناء عليه، وهو من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومائتين وله ثمان وسبعون سنة، وقد أخرج له الجماعة (١).

٢ \_ وسفيان هو الثوري وهو ثقة حافظ تقدمت ترجمته (٢).

 $^{(7)}$  وسليهان بن مهران الأعمش ثقة حافظ تقدمت ترجمته  $^{(7)}$ .

٤ - يحيى بن عمارة قال عنه الحافظ ابن حجر في التهذيب: يحيى بن عمارة ويقال ابن عباد وقيل عبادة، كوفى روى عن ابن عباس قصة موت أبي طالب وعنه الأعمش ذكره ابن حبان في الثقات وجزم بكونه يحيى بن عمارة وكذا البخاري ويعقوب بن شيبة (٤).

وسعيد بن جبير ثقة ثبت (٥).

وهذا إسناد متصل قد سمع رواته بعضهم من بعض (٦).

وأخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي والطبري كلهم من طريق الأعمش بهذا الإسناد، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ ٢ / ٢٩٨ رقم ٢٨٠ ، التقريب ٢ / ٣٤٨ رقم ٧٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٦٧).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٥٥).

<sup>(</sup>٤) التهذيب ٢٥٩/١١ رقم ٥٢١، وانظر الكاشف ٣٦٤/٣ والخلاصة/٤٢٦.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث رقم (١١).

<sup>(</sup>٦) تهذيب التهذيب ٢١٦/١١ رقم ٣٥٨، ١١١/٤ رقم ١٩٩، ٢١٩/١١ رقم ٢٥٥.

ووافقه الذهبي على تصحيحه(١).

#### بيان المعنى:

قوله تعالى ﴿ ص ﴾ أخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ ص ﴾ قال: قسم أقسمه الله، وهو من أسهاء الله (٢) وهذا إسناد حسن كها تقدم (٣).

وقول ه «وهو من أسهاء الله» يعني أنه رمز لاسم من أسهاء الله تعالى، يبين ذلك ما أخرجه الحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول ه تعالى ﴿ كهيعص ﴾ قال: «كاف من كريم، وهاء من هاد ويا من حكيم وعين من عليم، وصاد من صادق».

قال أبو عبدالله الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الإمام الذهبي (٤).

وهذا من الحروف التي يستفتح الله سبحانه بها بعض سور القرآن، وقد قيل في معناها أقوال كثيرة منها أنها إشارة إلى أن هذا القرآن المعجز الذي تحدى به الله سبحانه العرب وهم أهل الفصاحة والبيان أن يأتوا بمثله أو بمثل بعضه فلم يستطيعوا ذلك مكون من هذه الحروف التي تتكون منها لغتهم ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بمثله (°).

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذى، كتاب التفسير، سورة ص رقم ٣٢٣٢. موارد الظمآن، كتاب التفسير، رقم ١٧٥٧. المستدرك كتاب التفسير سورة ص ٢/٢٣٤.

سنن البيهقي، كتاب الجزية، باب، من زعم انها تؤخذ من العجم ١٨٨/٩.

تفسير الطبري ٢٣/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٣/١١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٢).

<sup>(</sup>٤) المستدرك، كتاب التفسير، سورة مريم ٢/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير القرطبي ١٥٤/١ ـ تفسير الطبري ١٨٧١ ـ تفسير الألوسي ١٩٨/١.

قوله ﴿ ذِي الذَكر ﴾ أي ذي التذكير، يُذكّر من سمعه بالله ﴿ بل الذين كفروا في عزة ﴾ تكبر وامتناع عن قبول الحق ﴿ وشقاق ﴾ أي خلاف ومباينة لأهل الحق المؤمنين بهذا القرآن (١).

قوله ﴿ كما أهلكنا من قبلهم من قرن ﴾ أي أهلكنا كثيراً من الأقوام قبلهم ﴿ فنادوا ﴾ رفعوا أصواتهم متنادين بالفرار من العذاب ﴿ ولات حين مناص ﴾ يعني وليس وقت نزول العذاب بهم بحين فرار منه إذ لا يستطيعون ذلك، كما أخرج ابن جرير من طريق العوفي ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: قال: ليس حين نَزُو ولا فرار(٢).

قوله ﴿ أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب ﴾ يعني كونه يسمع دعاء الناس جميعاً ويلبي حاجاتهم (٣) وذلك أنهم لا يتصورون علم الله تعالى المحيط بجميع الكائنات ولا يقدرونه حق قدره.

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي ١٤٤/١٥ ـ ١٤٥ . ·

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٣/١٢١.

والنّزو نوع من السير السريع (لسان العرب مادة نزا).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢٣/ ١٢٤.

# ٢ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ ووهبنا لداود سليهان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها عليَّ فطفق مسحا بالسوق والأعناق ﴾ (ص/٣٠-٣٣).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس في قوله تعالى ﴿ فطفق (٢٨٦) مسحا بالسوق والأعناق ﴾ ويسمح أعراف الخيل وعراقيبها(١).

وأخرجه ابن جرير الـطبري من طريق عـلي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حبّاً لها(٢).

### ز بيان المعنى:

قوله تعالى ﴿ ووهبنا لمداود سليهان نعم العبد إنه أواب ﴾ يعني مقبل على طاعة الله تعالى وعبادته، كما أخرج ابن جرير من طريق

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب رقم ٣٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٣/١٥٦.

العوفي عن ابن عباس قال: الأواب المسبّح. ومن طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: كان مطيعاً لله كثير الصلاة (١).

وقوله تعالى ﴿ إِذْ عَرْضَ عَلَيْهُ بِالْعَشِي الصَّافِنَاتِ الجَيَّادِ ﴾ يعني الحياد الخيل الصافنات جمع صافن، والصافن الذي يجمع بين يديه ويثني طرف سنبك إحدى رجليه، والسنبك مقدم الحافر.

وأنشد ابن الأعرابي في صفة فرس:

ألف الصفون فلا يزال كأنه عما يقوم على الشلاث كسيرا والصفون من الصفات المحمودة في الخيل لا تكاد تتحقق إلا في العرب الخلص(٢).

والجياد جمع جواد وهو الـذي يسرع في عدوه، وصفت بـالسكون والطمأنينة في وقوفها وبالسرعة في جريها<sup>(٣)</sup>.

قوله: «فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي» الخير يطلق على المال ومن ذلك قوله تعالى: «وإنه لحب الخير لشديد» (العاديات/٨) والمراد به هنا الخيل المذكورة في الآية السابقة.

المعنى: أن محبة الخيل الشديدة عندي حصلت عن ذكر الله تعالى وأمره لا عن الشهوة والهوى (٤).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢٣/١٥٣.

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢/١٨٢، معاني القرآن للفراء ٤٠٤/٢، لسان العرب (مادة صفن) تفسير الألوسي ٢٣/١٩٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢٣/١٥٤، تفسير الألوسي ٢٣/١٩٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير الرازي ٢٦/٢٦.

وقيل: إن المراد بذكر الله هنا صلاة العصر وأن سليهان عليه السلام فاتته صلاة العصر لانشغاله بالخيل(١).

والقول الأول أظهر لأنه يبعد من نبي الله سليهان عليه السلام أن ينشغل عن الصلاة بأي شيء آخر.

وقوله: «حتى توارت بالحجاب» يعني حتى اختفت الخيل وراء الحجاب فلم يعد يراها سليمان عليه السلام.

وقيل: إن الضمير يعود على الشمس يعني حتى غابت الشمس في مغيبها (٢).

والقول الأول أظهر لذكر الخيل في الآية وعدم ذكر الشمس في هذه الآيات.

وقوله ﴿ ردوها على ﴾ يعني الخيل ﴿ فطفق مسحاً بالسوق والأعناق ﴾ يعني جعل يمسح سوقها وأعناقها بيده كما يدل عليه حديث الباب الذي أخرجه الإمام البخاري عن ابن عباس.

وروي في معنى الآية أن المراد بمسح السوق والأعناق عقرها وضرب أعناقها أخرجه ابن جرير عن الحسن البصري وقتادة والسدى (٣).

والقول الأول المروي عن ابن عباس أرجح وقد اختاره ابن جرير وقال في ترجيحه: وهذا القول الذي ذكرناه عن ابن عباس أشبه بتأويل الآية لأن نبى الله صلى الله عليه وسلم لم يكن إن شاء الله

<sup>(</sup>٢،١) تفسير الطبري ٢٣/١٥٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢٣/١٥٦.

ليعذب حيواناً بالعرقبة ويهلك مالاً من ماله بغير سبب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها باشتغاله بالنظر إليها (١). هذا على القول بأنه اشتغل بها عن صلاته وقد تبين لنا أنه قول مرجوح.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢٣/١٥٦.

# ٣ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار ﴾ (ص/٤٥).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ الأيدي ﴾ القوة في (٢٨٧) العبادة ﴿ الأبصار ﴾ البصر في أمر الله(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ أُولِي الأيدي والأبصار ﴾ يقول: أولي القوة والعبادة، ﴿ والأبصار ﴾ يقول الفقه في الدين (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب رقم ٣٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٣/١٧٠.

### « ســورة فصلت »(٤١)

## ١ \_ ما جاء في قوله تعالى

﴿ قُلَ إِنَا أَنَا بَشَرَ مَثْلَكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَا إِلَمْكُمْ إِلَهُ وَاحْدُ فَاسْتَقْيَمُوا إِلَيْهُ واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ﴾ (فصلت/٢،٧).

\* \* \*

(٢٨٨) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنهما ﴿ الذين لا يؤتون الزكاة ﴾ لا يشهدون ان لا إله إلا الله(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قـوله تعـالى ﴿ وويل للمشركـين الذين لا يؤتـون الزكـاة ﴾ قال: هم الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله(٢).

بيان المعنى:

فسر ابن عباس الزكاة في هذه الآية بمعناها اللغوي حيث فسرها بتطهير النفس من رذيلة الشرك بشهادة أن لا إله إلا الله.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة براءة.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٩٢/٢٤.

وذهب بعض التابعين إلى تفسير الزكاة في الآية بالمعنى الشرعي أي اللذين لا يخرجون زكاة أموالهم وقد روى هذا القول عن قتادة والسدى وغيرهما واختاره ابن جرير ورجحه بقوله تعالى في هذه الآية ﴿ وهم بالآخرة هم كافرون ﴾ قال ابن جرير: فلو كان قوله ﴿ الذين لا يؤتون الزكاة ﴾ مراداً به الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله لم يكن لقوله ﴿ وهم بالآخرة هم كافرون ﴾ معنى، لأنه معلوم أن من لا يشهد أن لا إله إلا الله لا يؤمن بالآخرة، وفي اتباع الله قوله ﴿ وهم بالآخرة هم كافرون ﴾ قوله ﴿ الذين لا يؤتون الزكاة ﴾ ما ينبىء عن بالآخرة هم كافرون ﴾ قوله ﴿ الذين لا يؤتون الزكاة ﴾ ما ينبىء عن أن الزكاة في هذا الموضع معنى بها زكاة الأموال(١).

أقول: ولكن المعنى الذي فسر به ابن عباس الزكاة في الآية أنسب لسياق الآيات حيث إن هذه الآية وما قبلها نزلت في المشركين، والمشركون مخاطبون أولاً بالتوحيد فإذا دخلوا في الإسلام خوطبوا بعد ذلك بالتكاليف الشرعية إذ أن الأعمال الصالحة لا تنفع مع الشرك كما قال تعالى ﴿ وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباءً منشوراً ﴾ (الفرقان/٢٣).

أما قوله تعالى ﴿ وهم بالآخرة هم كافرون ﴾ فهو تخصيص لليوم الآخر بالذكر للاهتمام به بعد دخوله في عموم الإيمان بالله تعالى، وقد تكرر ذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله في آيات كثيرة.

وقال الطِّيبي (٢) في ترجيح قول ابن عباس: والمعنى عليه: فاستقيموا إليه بالتوحيد وإخلاص العبادة له تعالى وتوبوا إليه سبحانه

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢٤/٩٣.

<sup>(</sup>٢) الطيبي ـ بكسر الطاء وتشديدها هو الحسين بن محمد بن عبـدالله شرف الدين الـطيبي، \_

وتعالى مما سبق لكم من الشرك وويل لكم إن لم تفعلوا ذلك كله فوضع موضعه منع إبتاء الزكاة ليؤذن بأن الاستقامة على التوحيد وإخلاص العمل لله تعالى والتبرى عن الشرك هو تزكية النفس، وهو أوفق لتأليف النظم وما ذهب إليه حبر الأمة إلا لمراعاة النظم (١).

<sup>=</sup> من علماء الحديث والتفسير والبيان ومن كتبه «التبيان في المعاني والبيان» و «الخلاصة في معرفة الحديث» و «شرح الكشاف» و «مشكاة المصابيح» توفى سنة ٧٤٣هـ - (الأعلام للزركلي ٢/٠٢٨).

<sup>(</sup>١) تفسير الالوسي ٢٤/٩٨.

# ٢ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ قبل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواءً للسائلين ثم استوى إلى السهاء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين ﴾ (فصلت/٩-١١).

\* \* \*

١- قال الإمام البخاري: وقال المنهال عن سعيد بن جبير قال (٢٨٩) قال رجل لابن عباس رضي الله عنها: إني لأجد في القرآن أشياء تختلف علي، قال: ﴿ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ﴾ (المؤمنون/١٠١) ﴿ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ﴾ (الصافات/٢٧) ﴿ ولا يكتمون الله حديثاً ﴾ (النساء/٢٤) ﴿ ربّنا ما كنا مشركين ﴾ (الأنعام/٢٢) فقد كتموا في هذه الآية وقال ﴿ أم السهاء بناها - إلى قوله - دحاها ﴾ (النازعات/٢٧ - ٣٢)، فذكر خلق السهاء قبل خلق الأرض ثم قال ﴿ أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين - إلى - طائعين ﴾ (فصلت/٩ - ١٢)، فذكر في هذه خلق الأرض قبل

السماء، وقال تعمالي ﴿ وكان الله غفوراً رحيهاً ـ عمزيزاً حكيماً ـ سميعاً بصيراً ﴾(١) فكأنه كان ثم مضى، فقال ﴿ فلا أنساب بينهم ﴾ في النفخة الأولى ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فلا انساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أما قوله ﴿ والله ربنا ما كنا مشركين ﴾ ﴿ ولا يكتمون الله حديثاً ﴾ فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم فيقول المشركون، تعالوا نقول لم نكن مشركين فيختم الله على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثاً وعنده ﴿ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ﴾ وخلق الأرض في يـومين ثم خلق السماء ثم استـوى إلى السماء فسـواهن في يومين آخرين ثم دحا الأرض، ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والأشجار والآكام وما بينهما في يومين آخرين فذلك قـوله ﴿ وَالْأَرْضُ بِعَلْدُ ذَلْكُ دَحَاهًا ﴾ وقوله ﴿ خَلْقَ الْأَرْضُ فِي يَـومَـينَ ﴾ فخلقت الأرض وما فيها من شيءٍ في أربعة أيام وخلقت السهاء في يومين، وقوله ﴿ وكمان الله غفوراً رحيماً ﴾ سمى نفسه ذلك، وذلك قوله، أي لم يزل كذلك فإن الله لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أراد، فلا يختلف عليك القرآن فإن كلاً من عند الله.

قال أبو عبدالله: حدثنيه يوسف بن عدي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بهذا (٢).

وأخرجه ابن جرير من طريق الضحاك بن مزاحم أن نافع بن

<sup>(</sup>١) انظر مثلًا سورة النساء/١٠٠ و ١٣٤ وسورة الفتح/٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة فصلت.

الأزرق أى ابن عباس فقال: يا ابن عباس قول الله تبارك وتعالى ويمئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً وقوله والله ربّنا ما كنا مشركين فقال له ابن عباس: إنى احسبك قمت من عند أصحابك فقلت: ألقى على ابن عباس متشابه القرآن، فإذا رجعت إليهم فأخبرهم أن الله جامع الناس يوم القيامة في بقيع واحد فيقول المشركون: إن الله لا يقبل من أحد شيئاً إلا ممن وحّده، فيقولون: تعالوا نجحد، فيسألهم فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين و قال: فيختم على أفواههم ويستنطق جوارحهم فتشهد عليهم جوارحهم أنهم كانوا مشركين، فعند ذلك تمنوا لو أن الأرض سويت بهم ولا يكتمون الله حديثاً (١).

#### بيان المعنى:

قوله «فقال رجل لابن عباس» تبين من رواية الإمام ابن جرير السابقة أن السائل هو نافع بن الأزرق، وهو من زعماء الخوارج، وقد جاء في رواية ابن جرير بعض هذه الآيات التي وردت في رواية الإمام البخاري.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٥٤/٥.

وقد أورد هذا السائل في هذا الحديث أربع مسائل:

الأولى: نفي التساؤل يوم القيامة في قوله تعالى ﴿ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ﴾ وإثباته في قوله تعالى ﴿ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ﴾.

وقد أجاب ابن عباس عن هذه بأن نفي تساؤلهم هو في النفخة الأولى وأن إقبال بعضهم على بعض يتساءلون يكون في النفخة الآخرة.

الثانية : كتمان المشركين حالهم في قول ه تعالى ﴿ والله ربنا ماكنا مشركين ﴾ وإفشاء ذلك في قوله تعالى ﴿ ولا يكتمون الله حديثاً ﴾.

وقد أجاب ابن عباس عن هذه بأن تكتم المشركين على عقيدتهم يكون حينها يغفر الله لأهل الاخلاص فيدعي المشركون عند ذلك براءتهم من الشرك حتى ينالوا مغفرة الله عز وجل فعند ذلك يختم الله جل وعلا على أفواههم فتنطق عليهم جوارحهم فذلك إفشاؤهم لأعمالهم وأقوالهم التي صدرت منهم في الدنيا.

الثالثة: إن الله سبحانه خلق السماء قبل الأرض وذلك هو ما فهمه السائل من قوله تعالى ﴿ أَأَنتم أَشَد خلقاً أَم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها ﴾ مع أن الله جل وعلا ذكر أنه خلق الأرض قبل السماء وذلك في قوله تعالى ﴿ قبل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء

للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ولـلأرض ائتيا طُوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين ﴾.

وقد أجاب ابن عباس عن هذه المسألة بأن الله جل وعلا خلق الأرض في يومين غير مدحوة ثم خلق السماء في يومين ثم دحا الأرض بعد ذلك في يومين.

و ثم ﴾ في قوله تعالى ﴿ ثم استوى إلى السماء ﴾ ليست للترتيب الزماني وإنما هي للترتيب الذكري.

قال أبو حيان بعدما ذكر أقوال بعض المفسرين: والذي نقوله أن الكفار وبخوا وقرعوا بكفرهم بمن صدرت عنه هذه الأشياء جميعها من غير ترتيب زماني وأن ﴿ ثم ﴾ لترتيب الإخبار لا لترتيب الزمان والمهلة، كأنه قال: فالذي أخبركم أنه خلق الأرض وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها ثم أخبركم أنه استوى إلى السهاء فلا تعرض في الآية لترتيب أي ذلك وقع، الترتيب الزماني له، ولما كان خلق السهاء أبدع في القدرة من خلق الأرض ألف الإخبار فيه بثم، فصار كقوله ﴿ ثم كان من الذين آمنوا ﴾ بعد قوله ﴿ فلا اقتحم العقبة ﴾، ومن ترتيب الإخبار ﴿ ثم آتينا موسى الكتاب ﴾ بعد قوله ﴿ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ﴾ (١).

المسألة الرابعة: الاخبار عن صفات الله عز وجل اللازمة لذاته بأفعال المضى كقوله تعالى ﴿ وكان الله عفوراً رحياً - وكان الله عزيزاً حكيماً - وكان الله سميعاً بصيراً ﴾.

<sup>(</sup>١) تفسير أبي حيان ٧/٨٨٨.

وقد أجاب ابن عباس عن ذلك بأن الله جل وعلا سمى نفسه بهذه الأسهاء منذ الأزل، وهو متصف بما تشتمل عليه من صفات على الدوام، لأن الله جل وعلا لم يرد شيئاً إلا وقع على وفق إرادته، فأفعال المضى على هذا راجعة إلى كون الله عز وجل سمى نفسه بهذه الأسهاء منذ الأزل.

( ٢٩٠) ٢ \_ قال الإمام البخاري : وقال طاوس عن ابن عباس : ﴿ ائتيا طوعاً أو كرهاً ﴾ : أعطيا ﴿ قالتا أتينا طائعين ﴾ أعطينا (١).

واخرجه ابن جرير قال: حدثني يعقبوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن سليهان الأحول عن طاوس عن ابن عباس وذكر مثله (٢).

وقال الحافظ ابن حجر : وصله الطبري وابن أبي حاتم بإسناد على شرط البخاري في الصحة .

### بيان المعنى:

قوله ﴿ أتينا طائعين ﴾ من الإتيان بمعنى المجيء وفسرها ابن عباس بالإعطاء، وقد وجه العلماء هذا التفسير بتوجيهين ذكرهما الحافظ ابن حجر.

الأول: أنه مخرج على تقريب المعنى وذلك أنها لما أمرتا بإخراج ما فيها من شمس وقمر ونهر ونبات وغير ذلك وأجابتا إلى ذلك كان

<sup>(</sup>١)، صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة فصلت.

<sup>(</sup>٢)) تفسير الطبري ٩٨/٢٤.

كالإعطاء فعبر بالإعطاء عن المجيء بما أودعتاه. ذكره ابن حجر عن القاضي عياض (١).

الثاني: نقله ابن حجر عن ابن التين قال: لعل ابن عباس قرأها آتينا بالمد ففسرها على ذلك، قال ابن حجر: وقد صرح أهل العلم بالقراءات أنها قراءته وبها قرأ صاحباه مجاهد وسعيد بن جبير(٢).

وذكر ابن عطية هذه القراءة ونسبها إلى ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير ثم قال: وذلك بمعنى أعطيا من أنفسكما من الطاعة ماأردته منكما، والإشارة بهذا كله إلى تسخيرها وما قدره الله لها من أعمالها. ذكره ابو حيان في تفسيره (٣).

أقول: وهذه القراءة لم يذكرها ابن الجزري في القراءات العشر(٤).

وأخرج أبو عبد الله الحاكم من طريق سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس في قوله ﴿ فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرها ﴾ قال للسماء أخرجي شمسك وقمرك ونجومك وقال للأرض شققي أنهارك وأخرجي ثمارك فقالتا أتينا طائعين.

<sup>(</sup>۱) القاضي عياض هو أبو الفضل ابن موسى بن عياض اليحصبي السبتي ولد في سبتة من بلاد المغرب عام ٤٧٦ وولى قضاءها ثم قضاء غرناطة وهو من العلماء المشهورين في الحديث واللغة والأنساب، ومن تصانيفه «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» و«مشارق الأنوار» في الحديث، توفي عام ٤٤٥ (الأعلام للزركلي ٢٨٢/٥).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٥٥٦/٨.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٧/٧٨٤.

<sup>(</sup>٤) النشر ٢/٣٦٧.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (١).

وأخرجه ابن جرير من طريق مجاهد عن ابن عباس وذكر مثله وفي آخره « فقالتا اعطينا طائعين »(۲).

وفي هذه الرواية بيان أن الامر المطلوب من السماء والأرض هو أن تسيرا على وفق الأنظمة التي سنها الله تعالى لهما.

<sup>(</sup>١) المستدرك ٢٧/١، كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ۲۶/۹۸.

## ٣ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا اللذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ﴾ (فصلت/٣٤)

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ ادفع بالتي هي (٢٩١) أحسن ﴾ الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة فإذا فعلوه عصمهم الله وخضع لهم عدوهم ﴿ كأنه ولي حميم ﴾(١).

وأخرجه ابن جرير الطبري والبيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله تعالى ﴿ ادفع بالتي هي أحسن ﴾ قال: أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالصبر عند الغضب والحلم عند الجهل والعفو عند الإساءة فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة فصلت.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۲۱۹/۲٤.

السنن الكبرى ٧/ ٤٥، كتاب النكاح، باب ماأمره الله به مَّن أن يدفع بالتي هي أحسن.

### « سـورة الشـورس »(۲۲)

# ١ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً إن الله غفور شكور ﴾ (الشورى/٢٣).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت طاوساً عن ابن عباس رضى الله عنها أنه سئل عن قوله تعالى ﴿ إلا المودة في القربى ﴾ فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس: عجلت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة »(۱).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الشوري، باب رقم ١.

وأخرجه الإمام أحمد والترمذي من طريق شعبة بهذا الإسناد وذكرا مثله(١).

وأخرجه الإمام الطبراني من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل ﴿ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربي ﴾ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن في قريش إلا وله فيهم أم حتى كانت له في هذيل أم فقال عز وجل ﴿ قل لا أسألكم عليه أجراً ﴾ إلا أن تحفظوني في قرابتى ولا تخونوني ولا تكذبوني ولا تؤذوني (٢).

وأخرجه أبو عبد الله الحاكم من طريق الشعبي قال: أكثر الناس علينا في هذه الآية ﴿ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القرب ﴾ فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عن ذلك فكتب ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أوسط بيت في قريش ليس بطن من بطونهم إلا وقد ولده، فقال الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجراً إلى ما أدعوكم إليه إلا أن تودوني بقرابتي منكم وتحفظوني بها.

قال أبو عبد الله: قال هشيم وأخبرني حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحو ذلك ثم قال: هذا حديث لم يخرجاه بهذه الزيادة وهو صحيح على شرطهما فإن حديث عكرمة صحيح على شرط البخاري وحديث داود بن هند صحيح على شرط مسلم ووافقه الإمام الذهبي على ذلك (٣).

<sup>(</sup>١) مستند أحمد ١/٢٢٩، ٢٨٦.

سنن الترمذي، كتاب التفسير، سورة الشورى رقم ٣٢٥١.

<sup>(</sup>٢) المعجم الصغير للطبراني ٢/١٪.

<sup>(</sup>٣) المستدرك، كتاب التفسير ٢/٤٤٤.

#### بيان المعنى:

قوله تعالى ﴿ ذلك الذي يبشر الله عباده ﴾ الإشارة في الآية تعود على النعيم المقيم المذكور في قوله تعالى قبل هذه الآية ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم مايشاءون عند رجم ذلك هو الفضل الكبير ﴾.

قوله تعالى ﴿ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ﴾ الخطاب في قوله ﴿ لا أسألكم ﴾ للمشركين من أهل مكة ، والضمير في قوله ﴿ عليه ﴾ يعود على الأمر الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إفراد الله سبحانه بالألوهية والإيمان بما جاءهم به من البينات والهدى.

وقوله ﴿ إلا المودة في القربي ﴾ بين ابن عباس في هذا الحديث أن المراد بالقربي في الآية قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش حيث إنه لم يكن بطن من بطون قريش إلا وله فيهم قرابة، فالمعنى على هذا: إلا أن تودوني لما بيني وبينهم من صلة القرابة فتطيعوني فيما أمركم به مما فيه صلاح امركم في الدنيا والآخرة.

وروى عن ابن عباس في المراد بالقربي في الآية معنيان آخران :

أولهما: أن المراد التقرب إلى الله بطاعته وقد أخرج الإمام أحمد والطبراني وابن جرير في ذلك عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: إلا أن تتوددوا إلى الله بطاعته.

قال الحافظ الهيثمي: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد فيهم

قزعة بن سويد وثقه ابن معين وغيره وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات(١).

ثانيهما: أن المراد بالقربى في الآية قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدنون وقد أخرج الطبراني في ذلك عن ابن عباس انه قال لما نزلت هذه الآية ﴿ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القرب ﴾ قالوا: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: على وفاطمة وابناهما.

قال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني من رواية حرب بن الحسن الطحان عن حسين الأشقر عن قيس بن الربيع وقد وثقوا كلهم وضعفهم جماعة، وبقية رجاله ثقات(٢).

والقول الأول وهو أن المراد بالقربي في الآية قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش هو الراجح لأمرين:

أولها أنه أصح إسناداً إلى ابن عباس حيث رواه الإمام البخاري والقولان الآخران في بعض رجالها ضعف كما تبين لنا من كلام الحافظ الهيثمي.

ثانيهما: أن هذا القول أنسب لسياق الآية حيث إن هذه السورة مكية وهذه الآية جاءت في سياق آيات نزلت في كفار قريش فقبل هذه الآية قوله تعالى ﴿ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ﴾ وبعدها قوله تعالى ﴿ أم يقولون افترى على الله كذباً فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ١٠٣/٧ ـ تفسير الطبري ٢٥/٢٥.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ١٠٣/٧.

الصدور ﴾ والقول الأول فيه أن الآية نزلت خطاباً لكفار قريش فهو المناسب لسياق الآية.

أما القول بأن المراد قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدنون فيفهم منه أن الآية خطاب للمؤمنين حيث جاء فيه «قالوا يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وابناهما».

فهذا القول مخالف لسياق الآية من حيث توجيه الخطاب فيها، كما أنه يَرِد عليه أن الحسن والحسين رضي الله عنهما لم يكونا موجودين وقت نزول الآية حيث لم يولدا إلا في المدينة.

وأما القول بأن المراد التقرب إلى الله بطاعته فغير ظاهر من حيث المعنى لأن التقرب إلى الله بطاعته هو الأمر الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون الشيء الذي يدعوهم إليه هو نفس الأجر الذي يطلبه منهم مقابل استجابتهم له، إلا إذا اعتبرنا أن الاستثناء منقطع فيكون المعنى لكن أطلب منكم أن تتقربوا إلى الله بطاعته، وكون الاستثناء يبقى على الأصل وهو الاتصال أولى ما دام سياق الكلام يجيزه.

قوله ﴿ ومن يقترف حسنة ﴾ يعني يكتسب حسنة (١)، وذلك بالعمل الصالح ﴿ نزد له فيها حسنا ﴾ وذلك بمضاعفة الثواب.

<sup>(</sup>١) مفردات الراغب (مادة قرف).

## ٢ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ ويجعل من يشاء عقيهاً إنه عليم قدير ﴾ (الشوري/٥٠).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: ويذكر عن ابن عباس: ﴿ عقيماً ﴾ لا (٢٩٣) تلد(٢).

قال الحافظ ابن حجر: وذكره باللفظ المعلق بلفظ جويبرعن الضحاك عن ابن عباس وفيه ضعف وانقطاع فكأنه لم يجزم به لذلك (٣).

وقوله «بلفظ جويبر» يعني برواية جويبر وهذا لفظه.

وقوله «فكأنه لم يجزم به لذلك» أي لم يذكره الإمام البخاري بصيغة الجزم التي يذكر بها أغلب تعليقاته عن ابن عباس وهي «قال ابن عباس» لما في سنده من الضعف والانقطاع.

ولكن أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الشورى.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ١٣/٨٥.

عباس في قوله ﴿ ويجعل من يشاء عقيماً ﴾ يقول: لا يلقح (١).

وهذا الإسناد هـو الذي يخـرج منه الإمـام البخاري في صحيحـه كثيراً تعليقاً بصيغة الجزم وهو حسن كها تقدم(٢).

وقوله في هذه الرواية «لا يلقح» أولى من قوله في الرواية الأولى «لا تلد» لأن الولادة تختص بالمرأة أما الإلقاح فيشمل المرأة والرجل.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ٢٥/٤٤

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم ٢.

## ٣ \_ ما جاء في قوله تعالى

﴿ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ﴾ (الشوري/٥٢).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: ويذكر عن ابن عباس ﴿ روحاً من أمرنا ﴾ (٢٩٤) القرآن (١).

قال الحافظ ابن حجر: وصله أبي أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بهذا(٢).

### بيان المعنى:

الإشارة في قوله تعالى ﴿ وكذلك ﴾ تعود إلى الوحي المفهوم من قوله تعالى قبل هذه الآية ﴿ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه على حكيم ﴾.

المعنى: وكذلك الوحي الذي أوحينا إلى الرسل من قبلك أوحينا إليك هذا القرآن روحاً من أمرنا، وسمى القرآن روحاً لأنه به تحيا

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الشورى.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٥٦٣/٥.

القلوب الميتة، فالقلب الذي لا يدرك ما خلق من أجله وهو عبادة الله وحده يعتبر ميتاً، فالقرآن يحيي هذا القلب الميت حينها ينبهه إلى هذا الهدف السامي، ويرشده إلى الإيمان به ثم يرعاه بعد ذلك بالتربية حتى يتقوى فيه هذا الإيمان.



## « ســورة الزخــرف »(٤٣)

# ١ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لمنا هذا وما كنا له مقرنين ﴾ (الزخرف/١٣).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس ﴿ مقرنين ﴾ مطيقين(١). (٢٩٥)

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وذكر مثله(٢).

المعنى: وما كنا مطيقين ولا قادرين على ضبط هذه الدواب والفلك والتحكم في سيرها. من قولهم قد أقرنت لهذا إذا صرت له قرنا وأطقته، وفلان مقرن لفلان أي ضابط له ومطيق (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الزخرف.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى ٢٥/٥٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢٥/٥٥.

# ٢ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكئون. وزخرفاً وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عندربك للمتقين ﴾ (الزحرف/٣٣ ـ ٣٥).

\* \* \*

• ٢٩) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ﴾ لولا أن أجعل الناس كلهم كفاراً لجعلت لبيوت الكفار سقفاً من فضة ومعارج من فضة \_ وهي درج \_ وسرر فضة (١).

وأخرجه ابن جرير مفرقاً من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢).

بيان المعنى:

قوله ﴿ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ﴾ أي جماعة واحدة

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الزخرف.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٧٠/٢٥

مجتمعين على أمر واحد هو الكفر كما تبين لنا من قول ابن عباس في تفسير الآية «لولا أن أجعل الناس كلهم كفاراً».

وقوله تعالى ﴿ لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ﴾ إلى آخر الآيات معناه: لولا أن يجتمع الناس على الكفر بالله مما يرونه من النعيم الذي يتمتع به الكفار لسخرنا متاع الدنيا وزخارفها للكافرين فتنة لهم.

وقد أخرج ابن جرير في معنى الآية عن الحسن البصري قال: لولا أن يكون الناس كفاراً اجمعون يميلون إلى الدنيا لجعل الله تبارك وتعالى الذي قال، ثم قال: والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فعل ذلك فكيف لو فعله؟!(١).

وقوله «وزخرفاً» قال ابن عباس: هـو الذهب أخـرجه ابن جـرير عنه من طريق علي بن أبي طلحة (٢).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ٢٥/٢٥

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٥/٧٥.

## ٣ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهوله قريب ﴾ (الزخرف/٣٦).

\* \* \*

(٢٩٧) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ يعش ﴾ يعم (١).

قال الحافظ ابن حجر: وصله ابن أبي حاتم من طريق شبيب عن بشر عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ﴿ ومن يعش عن ذكر الرحمن ﴾ قال: يعم. (٢).

### بيان العني:

قوله ﴿ ومن يعش عن ذكر الرحمن ﴾ فسر ابن عباس العشى بالعمى وذلك على قراءة ﴿ يعشَ ﴾ بفتح الشين من عشى يعشى عشي إذا ذهب بصره ومنه قول الأعشى :

رأت رجلًا غائب الوافدين مختلف الخلق أعشى ضريرا

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الزخرف.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ١٦٦/٨

وذكر ذلك ابن جرير الطبري ثم روى هذا التفسير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم(١).

وذكر الالوسي أن هذه قراءة يحيى بن سلام البصري (٢). ولم يذكرها ابن الجزري من القراءات العشر (٣).

أما على القراءة المشهورة ﴿ يعشُ ﴾ بضم الشين فمعناها ومن يعرض عن ذكر الرحمن، من عشا يعشو، قال الأزهري والعرب تقول: عشوت إلى النار اعشو عشوا، أي قصدتها مهتدباً، وعشوت عنها أي أعرضت عنها فيفرقون بين الى وعن موصولين بالفعل.

وقال الفراء: معناه: من يعرض عن ذكر الرحمن قال: ومن قرأ ﴿ ومن يعشَ عن ذكر الرحمن ﴾ \_ يعني بالفتح \_ فمعناه من يعم عنه (٤).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ۲۵/۷۷

وقوله (غائب الوافدين » يعني فاقد البصر، والوافدان العينان، وقوله ( مختلف الخلق » أي قد تغير جسمه من الكبر، والشاهد منه قوله ( أعشى ضريراً » حيث وصف يفقد البصر وبالعشى فتين أن العشى هو فقد البصر ( من هامش تفسير الطبري ).

<sup>(</sup>٢) تفسير الالوسى ٢٥/ ٨٠.

<sup>(</sup>٣) النشر في القراءات العشر ٣٦٩/٢

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٧٢/٢٥، لسان العرب مادة (عشا) معاني القرآن ٣٢/٣ ويحيى بن سلام البصري ترجم له ابن الجزري، في طبقات الفراء وذكر أنه سمع القراءة من الحسن البصري وغيره قال وكان ثقة ثبتاً ذا علم بالكتاب والسنة ومعرفة باللغة العربية \_ طبقات القراء ٢٧٣/١\_

وهذه القراءة قـد جمعت شروط القراءة المعتبرة حيث صحت إسناداً واستقـامت عربيـة ووافقت الرسم العثماني.

# ٤ \_ ماجاء في قوله تعالى

﴿ فَلَمَا آسَفُونَا انتقمنا منهم فأغرقناهم اجمعين ﴾(الزخرف/٥٥).

\* \* \*

(٢٩٨) قال الامام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ آسفونا ﴾ أسخطونا(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق على بن ابي طلحة عن ابن عباس (٢).

### بيان المعنى :

هذه الآية جاءت ضمن آيات تحكي قصة فرعون وقومه وتبين موقفهم من دعوة موسى عليه السلام وأول هذه الآيات قوله تعالى ﴿ ولقد أرسلنا موسى باياتنا إلى فرعون وملائه فقال إني رسول رب العالمين ﴾.

فالضمير في الآية يعود على فرعون وقومه وقد بين سبحانه في هذه

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب التفسير سورة الزخرف.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٥/٨٤

الآيات شيئاً من طغيانهم وتجبرهم الذي كان سبباً في انتقام الله تعالى منهم بقوله تعالى ﴿ ونادى فرعون في قومه قال ياقوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجرى من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فاطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين فلها آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم أجميعن ﴾. قال ابن عباس في هذا الأثر: « ﴿ آسفونا ﴾ أسخطونا »، وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال: يقول: لما اغضبونا(١).

وقال ابو عبيدة : ﴿ فلم آسفونا ﴾ اغضبونا، ويقال قد أسفت غضبت (٢). وبهذا فسرها الفراء (٣).

والأسف يأتي بمعنى الغضب ويأتي بمعنى الحزن، ولكن المراد به في الأية الغضب<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٨/٢٥.

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن لابي عبيدة ٢٠٥/٢.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء ٥٣/٣.

<sup>(</sup>٤) مفردات الراغب (مادة أسف).

## ه ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا آآلهتنا خير أو هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وأنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ﴾ (الزحزف/٥٧ - ٦١).

\* \* \*

قال الامام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم ثنا شيبان عن عاصم عن ابي رزين عن ابي يحيى مولي ابن عقيل الانصاري قال قال ابن عباس: لقد علمت آية من القرآن ماسألني عنها رجل قط فيا ادري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها أم لم يفطنوا لما فيسألوا عنها ثم طفق يحدثنا، فلما قام تلا ومنا أن لا نكون سألناه عنها، فقلت أنا لها إذا راح غدا فلما راح الغد قلت ياابن عباس ذكرت أمس أن أية من القرآن لم يسألك عنها رجل قط فلا تدرى اعلمها الناس فلم يسألوا عنها أم لم يفطنوا لها فقلت اخبرني عنها وعن اللاتي قرأت قبلها قال: نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقريش: يامعشر قريش أنه ليس

أحد يعبد من دون الله فيه خير وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى بن مريم، وما يقول في محمد، فقالوا: يامحمد ألست تزعم أن عيسى كان نبياً وعبداً من عباد الله صالحاً فلئن كنت صادقاً فإن آلهتهم لكما تقولون، قال: فأنزل الله عز وجل ﴿ ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون ﴾ قال: قلت: ما ﴿ يصدون ﴾ قال: هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة (١).

## بيان الأسناد:

١ ـ هـاشم بن القاسم هـو ابـو النضر الليثي، وهـو ثقـة ثبت،
 تقدمت ترجمته (٢):

٢ - شيبان هو الامام الحافظ الحجة ابو معاوية شيبان بن عبد الرحمن التميمي بالولاء النحوى، قيل أنه منسوب إلى « نحوين شمس » بطن من الأزد لا إلى علم النحو، وهو ثقة صاحب كتاب، من الطبقة السابعة، مات سنة أربع وستين ومائة، وقد أخرج له الجاعة (٣).

٣ عاصم هو ابن بهدلة \_ ابن أبي النجود \_ المقرىء المعروف،
 وهو صدوق له أوهام حجة في القراءة كما تقدم (٤).

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ۱/۳۱۷

<sup>(</sup>٢) انظر حديث رقم ٣.

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ ٢١٨/١ رقم ٢٠٤ التقريب ٢/٥٦/ رقم ١١٥ اللباب في تهذيب الأنساب ٣٠١/٣

<sup>(</sup>٤)١ انظر حديث رقم (٢٧٢).

٤ ـ أبورزين هو مسعود بن مالك الأسدي وهو ثقة فاضل تقدمت ترجمته (١).

٥ \_ وأبو يحيى هو الأعرج المعرقب واسمه مِصْدَع وهو صدوق تكلم فيه (٢).

وهذا إسناد متصل قد سمع رواته بعضهم من بعض $(^{"})$ .

فالحديث على هذا ضعيف الإسناد لكنه مؤيد بطرق أخرى منها ما أخرجه ابن جرير الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس وذكر نحوه (٤).

وما أخرجه محمد بن إسحاق في سيرته بسياق طويل وفيه تفصيل لهذا الخبر.

قال ابن إسحاق: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً ويما بلغني - مع الوليد بن المغيرة في المسجد، فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم وفي المجلس غير واحد من رجال قريش، فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض له النضر بن الحارث فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى افحمه ثم تلا عليه وعليهم وإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لوكان هؤلاء آلهة ماوردوها وكل فيها خالدون. لمم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ﴾ (الانبياء / ١٨ - ١٠٠)

<sup>(</sup>١) انظر حديث رقم (٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) التقريب ٢/ ٢٥١ رقم ١١٤٧، الميزان ١١٨/٤

 <sup>(</sup>۳) انظر تهذیب التهذیب ۱۱/۱۱ ، رقم ۳۹، ۳۵/۵ رقم ۲۷، ۱۱۸/۱۰ رقم ۲۱۵ تهذیب الکهال ( ترجمة شیبان التمیمي )

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٢٥/٨٦.

ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عبد الله بن الزبَعْرى السهمي حتى جلس فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزبعرى: والله ماقام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفا وما قعد، وقد زعم عمد أنّا وما نعبد من الهتنا هذه حصب جهنم، فقال عبد الله بن الزبعرى: أما والله لو وجدته لخصمته فسلوا محمدا: أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده ؟ فنحن نعبـد الملائكـة، واليهود تعبـد عزيراً، والنصاري تعبد عيسي بن مريم، فعجب الوليد ومن كان معــه في المجلس من قول عبد الله بن الزبعري ورأوا أنه قد احتج وخاصم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قول ابن الزبعرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده إنهم إنما يعبدون الشياطين ومن أمرتهم بعبادته فأنزل الله تعالى عليه في ذلك ﴿ إِنْ اللَّذِينَ سَبَقَتَ لَمْمَ مَنَا الْحَسَى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون ﴾ (الانبياء/١٠١ -١٠٢) أي أن عيسى بن مريم وعزيزاً ومن عبدوا من الاحبار والـرهبان الـذين مضوا عـلى طاعـة الله فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة أرباباً من دون الله . . .

ونزل فيها يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنها بنات الله ﴿ وقالوا الله غياد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون ﴾ إلى قوله ﴿ ومن يقل منهم إنى آله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزى الظالمين ﴾ (الانبياء/٢٦ ـ ٢٩).

ونزل فيها ذكر من أمر عيسى بن مريم أنه يعبد من دون الله وعجب الوليد ومن حضره من حجته وخصومته ﴿ ولما ضرب ابن

مريم مثلًا إذا قوم منه يصدون ﴿(١).

وأخرج أبو عبد الله الحاكم من هذا الحديث تفسير قوله تعالى ﴿ وإنه لعلم للساعة ﴾ عن ابن عباس قال : خروج عيسى ابن مريم.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي (٢). بيان المعنى:

قوله تعالى ﴿ ولما ضرب ابن مريم مشلاً ﴾ يفهم من الرواية السابقة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سب آلهة قريش واعتبرها شراً جادلوه بعيسى ابن مريم عليه السلام فقالوا له إن كانت آلهتنا لا خير فيها فإن عيسى يعبد من دون الله في يقال في آلهتنا يقال فيه . قال تعالى في بيان موقفهم هذا ﴿ إذا قومك منه يصدون ﴾ يعني يضجون كما قال ابن عباس فرحين بأنهم عثروا على حجة يجادلون بها ﴿ وقالوا أآلهتنا خير أم هو ﴾ أي عيسى عليه السلام ، ينكرون أن يعبدونها ، وإذا كان الامر كذلك ولم يكن عيسى عليه السلام خيراً من المتهم التي يعبدونها ، وإذا كان الامر كذلك ولم يكن عيسى عليه السلام خيراً من المتهم كما يزعمون فلم تكون الله حصب جهنم كما قال تعالى ﴿ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ﴾ ؟

قول تعالى ﴿ ماضربوه لك إلا جدلاً ﴾ أي لم يقصدوا بضرب المثل لك الوصول إلى الحقيقة ومعرفة الحق من الباطل بل أرادوا بذلك نصر ما يعتقدونه وإن كان باطلاً وصرف الناس عما تدعو إليه وإن

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ۱/۳۷٤.

<sup>(</sup>٢) المستدرك ٢ / ٤٤٨ ، كتاب التفسير.

كانوا يعتقدون أنه هو الحق ﴿ بل هم قوم خصمون ﴾ شداد في الخصومة يحاولون تأييد باطلهم بكل ما يرون أنه يصرف اليهم ضعاف العقول من الناس.

وقوله تعالى ﴿ إِن هو إِلا عبد أنعمنا عليه ﴾ أي ليس عليه السلام إلا عبد كسائر عباد الله أنعمنا عليه بالنبوة وغيرها من النعم ﴿ وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل ﴾ أي وجعلنا خلقه أمراً عجيبا حيث خلق من غير أب، وفي هذا آية على قدرة الله تعالى وعبرة لبني إسرائيل ليرجعوا إلى الله تعالى فيفردوه بالعبادة لا ليجعلوا عيسى عليه السلام إلهاً مع الله تعالى.

وقوله ﴿ ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون ﴾ أي ولو نشاء لجعلنا بدلاً منكم ملائكة في الأرض يعمرونها بعبادة الله تعالى يخلف بعضهم بعضاً، كما أخرج ابن جرير من طريق علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قال: يخلف بعضهم بعضا(١).

وإسناده حسن كها تقدم(٢).

وفي الآية إنكار على المشركين النين يعبدون الملائكة ببيان أن الملائكة ليسوا إلا عبيداً من عبيد الله تعالى ولو شاء لأنزلهم في هذه الأرض بدلاً من بني آدم.

قوله ﴿ وإنه لعلم للساعة ﴾ أي نزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة علامة على قرب قيام الساعة كما تقدم في حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢٥/٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر حديث رقم ٢.



### « سـورة الدخـان »(نن)

## ماجاء في قوله تعالى

﴿ إِن شجرة الرقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون ﴾ (الدخان/٤٣ ـ ٤٥)

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس ﴿ كالمهل ﴾ أسود كمهل الزيت(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢).

وأخرج ابن جرير من طرق أخرى عن ابن عباس انه قال: ماء غليظ كدردي الزيت (٣).

ودردى الزيت ما يبقى في أسفل الإناء(٤).

وقد روى تفسير الآية بهذا المعنى مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الدخان.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ۲۵/۱۳۱.

ر ۳) تفسیر الطبری ۲۵/۱۳۲.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب (مادة درد)

وسلم أخرجه ابن جرير قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا (٣٠١) رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دَرَّاج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ﴿ بماء كالمهل ﴾ « كعكر الزيت فإذا قربه إلى وجهه سقطت فروة وجهه فيه »(١).

وهذا إسناد ضعيف لضعف بعض رواته (٢).

<sup>(</sup>۱) تفسر الطرى ١٣٢/٢٥.

<sup>(</sup>٢) أبوكريب هـو محمد بن العـلاء وهـو ثقـة حـافظ تقـدمت تـرجمتـه ورشدين بن سعد المهري ضعيف، تقدمت ترجمته

وعمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري بالولاء أبو أيوب المصرى، ثقة فقيه حافظ، من الطبقة السابعة، مات قبل الخمسين ومائة، أخرج له الجماعة (التقريب ٢ ر ٦٧ رقم ٥٥٥)

ودراج بن سمعان أبو السمح السهمى بالولاء المصرى القاص، صدوق، وفي حديثه عن أبي الهيثم ضعف، من الطبقة الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومائة (التقريب ١/ ٢٣٥ رقم ٢٩٧).

وأبو سعيد هو الخدري رضي الله عنه.

### « سورة الأحقاف »(٢٤)

## ١ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ قل ماكنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلى وما أنا إلا نذير مبين ﴾ (الأحقاف/٩)

\* \* \*

(٣٠٢) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس ﴿ بدعاً من الرسل ﴾: لست بأول الرسل (١٠).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة ومن طريق العوفي عن ابن عباس<sup>(۲)</sup>.

#### بيان المعنى:

قوله ﴿ لست بدعاً من الرسل ﴾ قال ابن عباس: في معنى الآية: لست بأول الرسل، المعنى: لست بأول رسول أرسل إلى قوم حتى تقابلوا دعوتي بالإنكار فقد سبقني رسل أرسلهم الله إلى أقوامهم فدعوهم إلى مثل ما دعوتكم إليه من إفراد الله عز وجل بالعبادة.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الأحقاف.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٦/٢٦.

﴿ ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم ﴾ يعنى لا أعرف شيئاً عن مصيري ولا عن مصيركم في هذه الحياة الدنيا فقد أخرج أنبياء قبلي من ديارهم وقتل آخرون على يد بعض الكفار من أقوامهم وأهلك أقوام بعذاب الله لما كفروا به وكذبوا رسله وقد يحصل لي ولكم شيء من ذلك.

وهذا كان قبل ان يخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعصمته من الناس ويما سيفعله بأمته.

وقد أحرج ابن جرير في معنى الآية عن الحسن البصرى رحمه الله أنه قال: أما في الآخرة فمعاذ الله، قد علم أنه في الجنة حين أخذ ميثاقه في الرسل، ولكن قال: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا، أخرَج كما أخرجت الأنبياء قبلي، أو أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلى، ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم، أمتي المكذّبة أم أمتي المصدّقة أم أمتى المرميّة بالحجارة من السماء قذفاً أو محسوف بها خسفا، ثم أوحِي أليه ﴿ وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ﴾ (الإسراء/٢٠) يقول: أحطت لك بالعرب أن لا يقتلوك فعرف أنه لا يقتل، ثم أنزل الله الدين كله وكفى بالله شهيداً ﴾ (الفتح/٢٨) يقول: اشهد لك على الدين كله وكفى بالله شهيداً ﴾ (الفتح/٢٨) يقول: اشهد لك على المدين كله وأنت فيهم وماكان الله معنجم وهم يستغفرون ﴾ ليعندبهم وأنت فيهم وماكان الله معنجهم وهم يستغفرون ﴾ (الأنفال/٣٣) فاخبره الله ما يصنع به وما يصنع بأمته (١٠).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ٧/٢٦.

## ٢ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ﴾ (الأحقاف/١٥).

\* \* \*

قال الإمام عبد الرزاق الصنعاني: أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن نافع بن جبير أخبره أن ابن عباس أخبره قال: إني لصاحب المرأة التي أُتي بها عمر وضعت لستة أشهر فانكر الناس ذلك، فقلت لعمر: لِم تُظْلَم فقال كيف؟ قلت له اقرأ ﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ﴾ وقال ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ﴾ كم الحول ؟ قال: سنة، قلت: كم السنة ؟ قال: اثنا عشر شهراً، قال قلت: فأربعة وعشرون شهراً حولان كاملان ويؤخر من الحمل ماشاء الله ويقدم فاستراح عمر إلى قولي(١).

بيان الإسناد:

١ \_ ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز وهو ثقة فاضل فقيه

<sup>(</sup>١) المصنف ٧/رقم ١٣٤٤٩ ، كتاب الطلاق، باب التي تضع لستة أشهر.

تقدمت ترجمته وكان يدلس إلا أنه هنا صرح بالسماع (١).

٢ - عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم القرشي النوفلي قاضي مكة ، ثقة من الطبقة السادسة (٢).

 $\Upsilon$  ـ نافع بن جبير بن مطعم النوفلي هو عم عثمان بن أبي سليمان، الذي روى عنه هذا الحديث، وهو ثقة فاضل، من الطبقة الثالثة  $(\Upsilon)$ .

وبهذا تبين لنا أن هؤلاء الرجال كلهم ثقات وقد سمع بعضهم من بعض فإسناده صحيح (٤).

وأخرجه عبد الرزاق أيضاً من طريق النزهري عن سعد بن عبيد مولى عبد السرحمن بن عوف ومن طريق الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن قائد لابن عباس . . . وذكر نحوه إلا أنه فيه أن القصة في عهد عثمان رضي الله عنه فلعل القصة قد تكررت (٥).

#### بيان المعنى:

قوله تعالى ﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ﴾ الفصال هو الفطام وقد استخرج ابن عباس أقل مدة الحمل وهو ستة اشهر من الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن اراد أن يتم الرضاعة ﴾.

وقد نبه ابن عباس امير المؤمنين عمر بهذا الحديث إلى أنه إذا

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم ٢٩.

<sup>(</sup>٢) التقريب ٩/٢ رقم ٦٧، الكاشف ٢/٠٥٠، الخلاصة/٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) التقريب ٢/ ٢٩٥ رقم ١٥، الكاشف ١٩٦/٣، الخلاصة/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) تهذیب التهذیب ۲/۲ کی رقم ۸۵۵، ۱۲۰/۷ رقم ۲۵۸، ۴۰٤/۱۰ رقم ۲۷۸.

<sup>(</sup>٥) المصنف رقم ١٣٤٤٦ و ١٣٤٤٧، كتاب الطلاق، باب التي تضع لستة أشهر.

ذهب من هذه المدة أربعة وعشرون شهراً للرضاع يبقى ستة أشهر للحمل.

وقد روى أن الذي نبه عمر رضي الله عنه إلى هذا المعنى هو على بن أبي طالب وقد استدل بهاتين الآيتين في رواية واستدل في رواية أخرى بقوله تعالى في سورة لقمان ﴿ وفصاله في عامين ﴾ (١٤)(١).

ولعل هذا المعنى قد فهمه كل من علي وابن عباس وذكراه لعمر من غير أن يعلم أحدهما بما يحدث به الآخر.

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق رقم ١٣٤٤٣ و ١٣٤٤٤، كتاب الطلاق، باب التي تضع لستة أشهر.

## ٣ ـ مَاجاء في قوله تعالى

﴿ فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم ﴾ (الاحقاف/٢٤).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ عارض ﴾ (٣٠٤) السحاب(١).

قـال الحافظ ابن حجـر: وصله ابن أبي حاتم من طـريق علي بن أبي طلحة عنه (٢).

بيان المعنى :-

قوله تعالى ﴿ فلم رأوه ﴾ أي فلم رأى قوم هود عليه السلام العذاب الذي أرسله الله عليهم على هيئة سحاب قد عرض في الأفق استبشروا وقالوا هذا سحاب سيمطرنا وليس عذاباً كما وعدنا هود عليه السلام، قال تعالى حكاية عن كلام هود عليه السلام ﴿ بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم ﴾.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الاحقاف، باب رقم ٢.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٥٧٨/٨.

وقال ابن جرير: والعرب تسمى السحاب الذى يسرى في بعض أقطار السهاء عشيا ثم يصبح من الغد قد استوى وحبا بعضه إلى بعض عارضاً وذلك لعرضه في بعض أرجاء السهاء حين نشأ كها قال الأعشى:

يامن يرى عارضاً قد بِتُ أرمقه كأنما البرق في حافاته الشُّعَل(١)

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ٢٦/٢٦.



### « **سورة مد**هد »<sup>(۲۲)</sup>

## ١ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ مثـل الجنة التي وعـد المتقـون فيهـا أنهار من مـاء غـير آسن ﴾ (محمد/١٥)

#### \* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ آسن ﴾ متغير (١). (٣٠٥) واخرجه ابن جرير من طريق علي بن ابي طلحة عن ابن عباس (٢).

وقال أبو عبيدة: الآسن المتغير الريح يقال: قد أسن ماء ركيتك<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن جرير: يقول الله تعالى ذكره: في هذه الجنة التي ذكرها أنهار من ماء غير متغير الريح، يقال منه: أسن ماء هذه البئر إذا تغيرت ريح مائها فأنتنت فهو يأسن أسناً (٤).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة محمد صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٦/ ٤٩.

<sup>(</sup>٣) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢/٥١٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٢٦/ ٤٩.

## ٢ \_ ماجاء في قوله تعالى

﴿ أم حسب اللذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ﴾ (محمد/٢٩)

\* \* \*

٣٠٦) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس ﴿ أَضَعَانُهُم ﴾ حسدهم(١).

قال الحافظ ابن حجر: وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس (٢).

وقال الراغب الاصفهاني: الضِّغن والضَّغن الحقد الشديد (٣) المعنى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض من المنافقين أن لن يبرز الله ما في قلوبهم من الحسد والحقد على المؤمنين فيكشفه للمؤمنين ؟

<sup>(</sup>١)) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة محمد صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>۲)) فتح الباري ۹۷۹/۸.

<sup>(</sup>٣)) مفردات الراغب (مادة ضغن).

## « سـورة الحجـرات »(٤٩)

## ماجاء في قوله تعالى

﴿ ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ﴾ (الحجرات/١٣)

#### \* \* \*

قال الإمام البخاري : حدثنا خاله بن يزيه الكاهلي حدثنا أبو (٣٠٧) بكر عن ابي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنها ﴿ وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ﴾ قال : الشعوب القبائل البطون(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : الشعوب الجُمَّاع والقبائل البطون(٢).

وقد تبين لنا من تفسير ابن عباس هذا أن المراد بالشعوب الجمع الكبير من الناس الذين ينتسبون إلى أصل واحد، والقبائل ما يتفرع

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري رقم ٣٤٨٩، كتاب المناقب، بـاب قول الله تعـالى ﴿ إِنَا خُلَقْنَاكُم مَنْ ذَكُو وَأَنْمَى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى ٢٦/ ١٣٩.

عن هذه الشعوب من البطون.

وقد ذكر علماء النسب أقساماً أخرى تتفرع من القبيلة، قال الحافظ ابن حجر: وقد قسمها الزبير بن بكار في «كتاب النسب» إلى شعب ثم قبيلة ثم عمارة بكسر العين ثم بطن ثم فخذ ثم فصيلة (١).

وذكر الالوسي هذا التقسيم ومثل له فقال: فخزيمة شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصي بطن وهاشم فخذ، والعباس فصيلة، ثم قال: وهذا هو الذي عليه أكثر أهل النسب واللغة (٢).

وفي هذه الآية أبطل الله جل وعلا شعار التفاخر بالأنساب الذي كان من عادات أهل الجاهلية وتقاليدهم المتوارثة، حيث بين جل وعلا أن الناس جميعاً مخلوقون من ذكر وأنثى هما آدم عليه السلام وحواء، ومادام الأمر كذلك فلا تفاضل بينهم بالنسب، وإنما جعلهم الله شعوباً وقبائل ليتعارفوا فيها بينهم فيصل بعضهم بعضاً بصلة القرابة القريبة أولاً ثم بصلة النسب البعيدة التي تربطهم جميعاً باب واحد وأم واحدة.

ثم بين الله تعالى الصفة التي بها يتفاضل الناس حقاً وبإمكان كل واحد منهم بلوغها حيث قال تعالى ﴿ إِنْ اكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ فالتقوى هي مقياس الكرامة والرفعة عند الله تعالى ﴿ إِنْ الله عليم

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٦/٨٥.

والزبير بن بكبار هو أبو عبد الله القرشي الأسدي من أحفاد الزبير بن العوام وهو عالم بالأنساب وأخبار العرب، ولد في المدينة وولى قضاء مكة وتوفي فيها سنة ست وخمسين ومائتين وله تصانيف منها « أخبار العرب وأيامها » و «نسب قريش وأخبارها » انظر « الأعلام للزركلي ٧٤/٣؟ ، وتاريخ بغداد ٢٧/٨ وقم ٤٥٨٥ ».

<sup>(</sup>۲) تفسير الالوسي ٢٦/٢٦.

خبير ﴾ بالمتقين حقاً الذين يستحقون هذه الكرامة عنده تعالى، وعليم خبير بالمقياس العادل الذي به صلاح أمر العباد في الدنيا والآخرة.

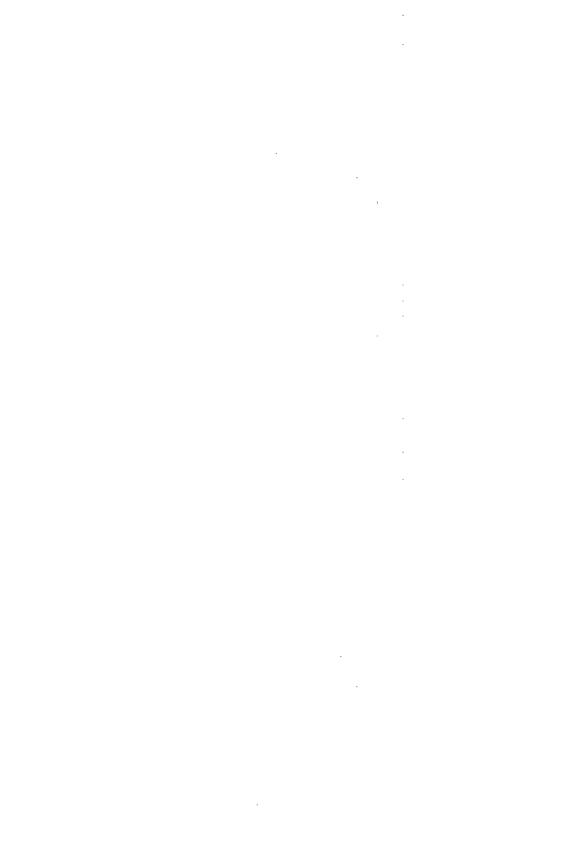

#### « **ســورة** ( ق ) »<sup>(٠٥)</sup>

### ١ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ إِذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقِيانَ عَنِ الْيَمِينَ وَعَنِ الشَّمَالُ قَعَيْدٌ. مَا يَلْفُظُ مِنْ قُولَ ِ إِلَّا لَدِيهُ رَقِيبِ عَتِيدٍ ﴾ (ق/١٧ ـ ١٨)

\* \* \*

(۳۰۸) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: يكتب الخير والشر(۱).

وأخرجه الحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنها أنه سئل عن هذه الآية ﴿ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ﴾ قال فقال ابن عباس: إنما يكتب الخير و الشر، لا يكتب يا غلام اسرج الفرس ويا غلام اسقنى الماء إنما يكتب الخير والشر.

قال الحاكم: « هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجاه » وسكت عنه الذهبي (٢).

بيان المعنى :

وقوله تعالى ﴿ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَّقِيانَ ﴾ يعني الملكين اللذين وكلهما الله

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب رقم ٥٥.

<sup>(</sup>٢) المستدرك ٢/٤٦٥، كتاب التغير.

جل وعلا بكتابة أعمال بني آدم.

وقوله ﴿ قعيد ﴾ يعني كل واحد منهما ملازم لابن آدم.

وقوله ﴿ ما يلفظ من قول ﴾ يعني الخير والشركما قال ابن عباس.

وقوله ﴿ إلا لديه رقيب ﴾ أي ملك يراقب أعمال العباد فلا يـترك شيئاً من خير أو شر إلا كتبه ﴿ عتيد ﴾ أي معتد أعمال العباد، والعتيد المُعدُّ والمُعَدِّ(١).

<sup>(</sup>١) مفردات الراغب (مادة عتد).

## ٢ ـ ماجاء في قوله تعالى

## ﴿ ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ﴾ (ق/٤٠)

\* \* \*

(٣٠٩) قال الإمام البخاري: حدثنا آدم حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قال ابن عباس: أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها يعنى قوله ﴿ وأدبار السجود ﴾(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله ﴿ وأدبار السجود ﴾ قال: هو التسبيح بعد الصلاة.

وفي رواية أخرى من طريق آخر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كان ابن عباس يقول: التسبيح في أثر الصلوات كلها(٢).

وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال: هما السجدتان بعد صلاة المغرب<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري رقم ٤٨٥٢، كتاب التفسير، سورة ق.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٦/٢٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢٦/١٨١.

وهذا الإسناد ضعيف كها تقدم (١).

وأخرجه ابن جرير أيضاً من طريق عكرمة عن ابن عباس وفي إسناده محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف كها تقدم (٢).

كها أخرجه عن ابن عباس مرفوعاً وفي إسناده رشدين بن كريب وهو ضعيف كها تقدم (٣).

ف التفسير الأول الذي أخرجه الإمام البخاري أصح عن ابن عباس وهو أنسب لسياق الآية حيث إنه ليس في الآية ما يخصص كون التسبيح بعد صلاة المغرب.

<sup>(</sup>١) انظر حديث رقم (٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر حديث رقم (٣٧).

<sup>(</sup>٣) انظر حديث رقم (٢٥).

# ٣ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ﴾ (ق/٤٢).

\* \* \*

(٣١٠) قال الإمام البخاري : قال ابن عباس : ﴿ يُومُ الحَرُوجِ ﴾ يوم غرجون إلى البعث من القبور<sup>(١)</sup>.

قال الحافظ ابن حجر: وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس (٢).

والمراد بالصيحة النفخة الثانية لأنها هي التي يقوم الناس فيها من قبورهم كما في قوله تعالى ﴿ ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ﴾ (الزمر/٦٨).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة (ق).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٥٩٤/٨.



#### « سـورة الذاربات »(۵۰۰

## ١ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ والسماء ذات الحبك ﴾ (الذاريات/٧)

\* \* \*

قال الإمام البخاري : قال ابن عباس : ﴿ الحبك ﴾ استواؤها (٣١١) وحسنها(١).

وأخرجه ابن جرير الطبري من طريق سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . . وذكر مثله .

وأخرجه أيضاً من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: ذات الخلق الحسن.

وكذلك أخرجه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس<sup>(۲)</sup>. وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذين الحديثين وصحح إسنادهما. وبالنسبة للحديث الأول فيه عطاء بن السائب وقد اختلط.

الكن ذكر ابن حجر أن سماع الثوري منه كان قبل الاختلاط<sup>(٣)</sup>.

<sup>. (</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الذاريات.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٦/١٨٩.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٢٠١/٨.

#### بيان المعنى :

تبين لنا من هذا الحديث أن ابن عباس يفسر ﴿ الحبك ﴾ في الآية بالاستواء وحسن الخلقة .

وقد روى هذا التفسير عن عكرمة وقتادة والسربيع بن أنس وسعيد بن جبير وروى عن مجاهد قال: المتقن البنيان. ذكر ذلك ابن جرير الطبري<sup>(۱)</sup>.

وذكر الالوسي أقوال هؤلاء المفسرين، ثم قال في توجيه هذا التفسير: وكأن الحبك عليها \_ يعني على هذه الأقوال \_ من قولهم حبكت الشيء أحكمته وأحسنت عمله وحبكت العقدة أو ثقتها، وفرس محبوك المعاقم \_ وهي المفاصل \_ أي محكمها (٢).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢٦/١٨٩ - ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير الألوسي ٢٧ /٤.

# ٢ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون ﴾ (الذاريات/١٠ ـ ١١)

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ فِي عَمرة ﴾ في (٣١٢) ضلالتهم يتهادون (١).

وأخرجه ابن جرير الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وذكر مثله، ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال: في غفلة لاهون (٢).

#### بيان المعنى:

قوله تعالى ﴿ قتل الخراصون ﴾ قال ابن عباس : لعن المرتابون أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة (٣).

والمقصود بهم أصحاب القول المختلف المذكبورون في قولــه تعالى

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الذاريات.

<sup>. (</sup>٢) تفسير الطبري ١٩٢/٢٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ١٩٢/٢٦.

قبل هذه الآية ﴿ إنكم لفي قول مختلف ﴾ يعني في القرآن وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقوله ﴿ الذين هم في غمرة ساهون ﴾ قال ابن عباس في الرواية الأولى : في ضلالتهم يتهادون. وقال في الرواية الثانية : في غفلة لاهون.

وكلا التفسيرين مناسب للآية فالتفسير الثاني بيان لواقع تفكيرهم فهم في حيرة وغفلة عن التفكير في الحق الذي يدعوهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتفسير الأول بيان للنتيجة التي آل إليها تفكيرهم المنحرف حيث أوصلهم إلى الضلال عن طريق الحق، فهم في هذا الضلال يتهادون كلها تقدم بهم الزمن في عداوتهم للإسلام.

فالمعنى على هذا: لعن المرتابون الذين يتخرصون في أقوالهم الكاذبة، فيقولون في القرآن وفي الرسول صلى الله عليه وسلم أقوالا مختلفة. يقولون عن القرآن شعر وسحر وكهانة ويقولون عن الرسول صلى الله عليه وسلم شاعر وساحر وكاهن افتراء على الله وعلى رسوله ورجماً بالظن، فهم في هذه الحيرة يتخبطون وفي هذا الضلال يتادون، كلما استحكم العداء بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتكروا وسائل جديدة في حربه ومحاولة القضاء على دعوته.

#### « ســورة الطــور »(۲۰

## ١ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ﴾ (الطور/٢٨)

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ البر ﴾ اللطيف(١). (٣١٣) وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس(٢).

وقال ابن الاثير: « البر » هو العطوف على عباده ببره ولطفه والبر والبار بعني ، وإنما جاء في أسهاء الله تعالى «البر» دون البار (٣).

وهذه الآية مما ذكره الله تعالى من قول المؤمنين بعد دخولهم الجنة ومعناه متعلق بقوله تعالى قبل هذه الآية ﴿ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمنَّ الله علينا ووقانا عذاب السموم ﴾

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الطور.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۲۷/۳۰.

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث (مادة بر)

## ٢ \_ ماجاء في قوله تعالى

# ﴿ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ﴾ (الطور/ ٣٠)

قال الإمام البخاري : قال ابن عباس : ﴿ المنون ﴾ الموت (١). (T12)وأخرجه ابن جرير من طريق على بن أبي طلحة ومن طريق العوفي عن ابن عباس (۲).

### بان المعنى:

قد فسر ابن عباس المنون في الآية بالموت، وجاء إطلاق هذا اللفظ على الموت في شعر العرب، من ذلك قول أبي الغول الطهوي : همُ منعوا حمى الوَقَبَى (٣) بضرب يولف بين أشتات المنون قال القرطبي: أي المنايا، يقول: إن الضرب يجمع بين قوم

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الطور.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۳۱/۲۷.

<sup>(</sup>٣) الوَقبَى \_ بفتح الواو والقاف والباء \_ ماء لبني مالك بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم لهم به حصن كانت لهم به وقائع مشهورة على طريق المدينة من البصرة.

\_ معجم البلدان باب الواو والقاف \_

متفرقي الأمكنة لو أتتهم مناياهم في أماكنهم لأتتهم متفرقة ، فاجتمعوا في موضع واحد فأتتهم المنايا مجتمعة ، قال : وقال السُّدِّي عن أبي مالك عن ابن عباس : « ريب » في القرآن شك إلا مكاناً واحداً في الطور ﴿ ريب المنون ﴾ يعني حوادث الأمور (١).

وقال ابن جرير الطبري في بيان سبب نزول هذه الآية : حدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أن قريشاً لما اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال قائل منهم : احبسوه في وثاق ثم تربصوا به المنون حتى يهلك كها هلك من قبله من الشعراء . . زهير والنابغة ، انما هو كأحدهم فأنزل الله في ذلك من قولهم ﴿ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ﴾ (٢) .

وإسناد هذا الحديث حسن (٣)

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٧٢/١٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٣١/٢٧.

<sup>(</sup>٣) بيان هذا الإسناد:

١ ـ سعيـد بن يحيى الاموى ثقـة ربما أخـطأ من الطبقة العاشرة مـات سنة تسمع وأربعين
 ومائتين أخرج له الشيخان وغيرهما (التقريب ٣٠٨/١ رقم ٢٧٩).

٢ - وأبوه يحيى بن سعيد بن أبان الأموى الملقب بالجمل، صدوق يغرب، من كبار الطبقة
 التاسعة، مات سنة أربع وتسعين وماثة، أخرج له الجهاعة (التقريب ٣٤٨/٢ رقم
 ٢٠٠.

٣ ـ ومحمَّد بن إسحاق هو صاحب المغازي وهو صدوق اتهم بالتدليس كما سبق لكنه إمام معتبر في المغازي والسير (انظر الحديث رقم ٧).

٤ ـ وعبد الله بن أبي نجيح المكي الثقفي بالولاء، ثقة رمى بالقدر وربما دلس وهو من الطبقة السادسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومائة أو بعدها، اخرج له الجماعة (التقريب ٢٥٦/١).

٥ ـ ومجاهد ثقة تقدمت ترجمته انظر الحديث رقم ٢٤.

﴿ وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا سحاب مركوم ﴾ (الطور/٤٤)

\* \* \*

(٣١٥) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ كَسِفاً ﴾ قطعاً (١). وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢).

بيان المعنى :

قوله تعالى ﴿ وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا سحاب مركوم ﴾ هذه الآية نزلت في المشركين جواباً لقولهم فيما حكاه الله عنهم بقوله ﴿ فأسقط علينا كسفاً من السماء إن كنت من الصادقين ﴾ (الشعراء/١٨٧) وقوله ﴿ أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً ﴾ (الإسراء/٩٢)

المعنى : وإن تحقق لهم ما طلبوه على سبيل التحدي فلن يصدقوا

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الطور.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٣٥/٣٧.

بأنه عذاب نزل عليهم من السهاء لشدة جحودهم وعنادهم وتماديهم في الضلال بل سيقولون هذا سحاب مركوم بعضه فوق بعض.

# ﴿ ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ﴾ (الطور/٤٩)

\* \* \*

قال الإمام الترمذي : حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا محمد بن فضيل عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إدبار النجوم الركعتان قبل الفجر وإدبار السجود الركعتان بعد المغرب.

قال أبوعيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الموجه من حديث محمد بن فضيل عن رشدين بن كريب، وسألت محمد بن إسهاعيل عن محمد ورشدين بن كريب أيها أوثق، قال: ماأقربها ومحمد عندي أرجح.

قال : وسألت عبد الله بن عبد الرحمن عن هذا فقال : مأقّربها عندي ورشدين بن كريب أرجحها عندي .

قال: والقول عندى ماقال أبو محمد، ورشدين أرجح من محمد وأقدم، وقد أدرك رشدين ابن عباس ورآه(١).

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي، كتاب التفسير، سورة الطور رقم ٣٢٧٥.

بيان المعنى :

۱ - ابو هشام الرفاعي هو محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي، قاضي المدائن، ليس بالقوى من صغار الطبقة العاشرة، مات سنة ثهان وأربعين ومائتين، وروى له مسلم والترمذي وابن ماجه (۱).

٢ - محمد بن فضيل بن غزوان الضبي بالولاء، أبو عبد الرحمن الكوفي، صدوق عارف، رُمي بالتشيع، من الطبقة التاسعة، مات سنة خس وتسعين ومائة، روى له الجهاعة (٢).

 $\gamma$  - رشدین بن کریب بن أبی مسلم الهاشمی بالولاء، أبو کریب المدنی، ضعیف من الطبقة السادسة، روی له الترمذی وابن ماجه  $(\gamma)$ .

٤ ـ كريب بن أبي مسلم الهاشمي بالولاء، المدني أبو رشدين مولى
 ابن عباس، ثقة من الطبقة الثالثة، مات سنة ثهان وتسعين ومائة،
 روى له الجهاعة (٤).

وإسناد الحديث على هذا ضعيف وقد روى موقوفاً على ابن عباس أخرجه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله ﴿ فسبحه وإدبار النجوم ﴾ قال: هما السجدتان قبل صلاة الغداة (٥). وهذا الإسناد ضعيف كما تقدم.

كما روى موقـوفاً عن عـلي رضي الله عنه أخـرجه ابن جـريـر من

<sup>(</sup>١) التقريب ٢/٩١٢ رقم ٢٢٨، المغنى في الضعفاء للذهبي ٢/١٤٤ رقم ٦٠٨٩.

<sup>(</sup>٢) التقريب ٢/٠٠/ رقم ٦٢٨.

 <sup>(</sup>٣) التقريب ٢/١٥٢ رقم ٩٣، الميزان ٢/٨٤ رقم ٢٧٨٠، المغنى في الضعفاء ٢٣٢/٢ رقم ٢٧٨٠، المغنى في الضعفاء ٢٣٢/٢.

<sup>(</sup>٤) التقريب ٢/١٣٤ رقم ٤٣.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري ٢٧/ ٣٩.

طريق الحسن البصرى عن علي رضى الله عنه في قوله ﴿ وإدبار النجوم ﴾ قال: الركعتان قبل صلاة الصبح(١).

وقول « ﴿ وإدبار السجود ﴾ الركعتان بعد المغرب » سبق في تفسير سورة «ق» أن الأرجح عموم الآية.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢٧/ ٣٩.

#### « سـورة النجـم »(٣٥)

# ١ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ ماكذب الفؤاد ما رأى. أفتهارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ﴾ (النجم/١١ ـ ١٤)

\* \* \*

(٣١) قال الامام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج جميعاً عن وكيع، قال الأشج حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن زياد بن الحصين أبي جهمة عن أبي العالية عن ابن عباس قال: ﴿ ما كذب الفؤاد ما رأى. ولقد رآه نزلة أخرى ﴾ قال: رآه بفؤاده مرتين(١).

وأخرج هذه الرواية الإمام أحمد من طريق أبي العالية عن ابن عباس (٢).

وأخرج الإمام مسلم من طريق عطاء عن ابن عباس قال: رآه بقلبه (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الإيمان باب رقم ٧٧، حديث ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٢/٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب رقم ٧٧، حديث رقم ٢٨٤.

وأخرجه الإمام الترمذي من طريق عكرمة عن ابن عباس<sup>(۱)</sup>. وأخرجه ابن جرير من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: رآه بقلبه صلى الله عليه وسلم <sup>(۱)</sup>.

وقال الإمام الترمذي: حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان البصري الثقفي حدثنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان. حدثنا مسلم بن جعفر عن الحكم بن ابان عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأى محمد ربه، قلت: أليس الله يقول ﴿ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ﴾ قال: ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره وقال: أريه مرتين (٣).

#### بيان الإسناد :-

۱ \_ محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان البصرى الثقفي، مقبول من الطبقة الحادية عشرة أخرج له الترمذي (٤).

٢ ـ وأبو غسان يحيى بن كثير العنبري ثقة من الطبقة التاسعة،
 مات سنة ست ومائتين روى له الجماعة (٥).

٣ ـ سلم بن جعفر البكراوي قال فيه الأزدي : متروك ولكن قال ابن حجر عنه : صدوق تكلم فيه الأزدي بغير حجة ، من الطبقة الثامنة روى له أبو داود والترمذي (٦).

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي، كتاب التفسير، سورة النجم رقم ٣٢٨١.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٧/ ٤٨.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي، كتاب التفسير، سورة النجم رقم ٣٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) التقريب ١٩٦/٢ رقم ٥٨٥، الكاشف ٨٤/٣، الخلاصة/٣٥٤.

<sup>(</sup>٥) التقريب ٣٥٦/٢ رقم ١٥٥، الكاشف ٣٦٦٦.

<sup>(</sup>٦) التقريب ٣١٣/١ رقم ٣٣١، الكاشف ٧/٠٨١، الخلاصة/١٤٦.

٤ ـ والحكم بن ابان العدني صدوق عابد وله أوهام من الطبقة السادسة، مات سنة أربع وخمسين ومائة وكان مولده سنة ثمانين روى له الأربعة والبخاري في جزء القراءة (١).

٥ ـ وعكرمة مولى ابن عباس ثقة تقدمت ترجمته (٢)
 وهذا إسناد متصل قد سمع رواته بعضهم من بعض (٣).

ففي إسناد هذا الحديث محمد بن عمرو بن نبهان قال عنه ابن حجر: مقبول وقد ذكر ابن حجر ان المقبول هو من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله مع وجود متابع له أما مع عدم وجود متابع له فيكون لين الحديث (3). ولم يذكر فيه الحافظ ابن حجر في التهذيب جرحاً ولا تعديلاً.

وفيه أيضا الحكم بن ابان له أوهام.

فإذا اعتبرنا أن المراد بالرؤية هنا رؤية القلب فإن الحديثين السابقين اللذين أخرجهما الإمام مسلم يشهدان له فيكون إسناده حسناً.

أما على اعتبار أن المراد بالرؤية فيه الرؤية البصرية فإن إسناده يكون ضعيفاً لانفراد محمد بن عمرو بن نبهان به وهو ضعيف حيث لم يتابع عليه ولأن الحكم بن ابان متهم بالوهم، وبالتالي يكون منكراً لأنه ضعيف وخالف الروايات الصحيحة.

<sup>: (</sup>١) التقريب ١٩١/١ رقم ٤٧٤، الخلاصة/٨٨، الكاشف ٢٤٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١١ رقم ٤.

 <sup>(</sup>۳) تهــذیب التهــذیب ۱۳۷/۹ رقم ۲۱۹، ۲۱۱/۲۲۱ رقم ۵۳۱، ۱۳۷/۱ رقم ۲۲۳، ۱۳۷/۱ رقم ۲۲۳، ۲۲۳/۲ رقم ۷۳۲،

<sup>(</sup>٤) تقريب التهذيب ١/٥.

وقد روى هذا المعنى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً وذلك فيها أخرجه ابن جرير قال : حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن موسى بن عبيدة الحميرى عن محمد بن كعب القرظي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : قلنا يانبي الله هل رأيت ربك ؟ قال : لم أره بعيني ورأيته بفؤادي مرتين، ثم تلا منا فتدلى هرا).

وإسناده ضعيف لأن فيه محمد بن حميد الرازي شيخ الطبري وهو ضعيف (٢)، وموسى بن عبيدة الرَّبَذي \_ بفتح الراء والباء \_ وهو ضعيف (٣).

وقد جاء في تفسير ابن جرير « موسى بن عبيد » بدون تاء والصواب بالتاء « موسى بن عبيدة » لأنه هو الذي يروي عن محمد بن كعب ويروي عنه مهران بن أبي عمر العطار الرازي(٤).

## بيان المعنى :\_

تبين لنا من هذه الروايات عن ابن عباس رضى الله عنها أن المرئي في هذه الآيات هو الله جل وعلا والذى رآه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في رواية عطاء وأبي العالية اللتين أخرجها الإمام مسلم تقييد الرؤية بكونها في القلب لا في البصر، أما في رواية عكرمة التي أخرجها الإمام الترمذي فقد جاء إطلاق الرؤية من غير تقييد وهي إن ثبت محمولة على المقيدة برؤية القلب.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢٧/ ٤٦.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٣٧).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٦٧).

<sup>(</sup>٤) انظر تهذيب التهذيب ٥٦/١٠ رقم ٦٣٦ وتهذيب الكمال (ترجمة موسى بن عبيدة ).

قال ابن كثير: وفي رواية عنه ـ يعني عن ابن عباس أنه أطلق الرؤية وهي محمولة على المقيدة بالفؤاد، ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنهم (١).

وذهب جمهور المفسرين إلى أن الرؤية من محمد صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام رآه مرتين على صورته التي خلقه الله عليها مرة في الأرض ومرة في السهاء ليلة أسري به (٢).

وقد روي هذا التفسير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما أخرج الإمام مسلم من طريق زِرِّبن حبيش عنه في قول تعالى أماكذب الفؤاد ما رأى أو قال : رأى جبريل عليه السلام له ستمائة جناح (٣).

كما روى هذا التفسير عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً أخرجه الإمام مسلم من طريق الشعبي عن مسروق قال: كنت متكئاً عند عائشة، فقالت: ياأبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، قلت: ماهن؟ قالت: من زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، قال: وكنت متكئاً فجلست فقلت: ياأم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني ألم يقل الله عز وجل ﴿ ولقد رآه بالأفق المبين ﴾ (التكوير/٢٣) ﴿ ولقد رآه بالأفق المبين ﴾ (التكوير/٢٣) ﴿ ولقد رآه نزلة أخرى ﴾ (النجم/٢٣) فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « إنما هو جبريل لم أره على

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ۲٦٧/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر مثلًا تفسير الطبري ٢٧ / ٤٤ \_ تفسير ابن كثير ٤ / ٢٦٦ \_ تفسير الالوسي ٢٧ / ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب رقم ٧٦، حديث رقم ٢٨١.

صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطاً من السماء سادًا عِظَم خلقه ما بين السماء والأرض » فقالت : أو لم تسمع ان الله يقول ﴿ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ﴾ (الأنعام/١٠٣)، أو لم تسمع أن الله يقول ﴿ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه على حكيم ﴾ (الشورى/٥) قالت : ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئاً من الوحي والله يقول ﴿ ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل في بلغت رسالته ﴾ (المائدة/٢٧)، قالت : ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية قالت : ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية والله يقول ﴿ قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ﴾ (النمل/٥٧).

كما أخرج الإمام مسلم من طريق عطاء عن أبي هريرة في قوله تعالى ﴿ ولقد رآه نزلة أخرى ﴾ قال : رأى جبريل(٢).

وهذا القول أرجح لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح الإسناد، كما أنه أنسب لسياق الآيات لأن الله سبحانه قال في أول هذه السورة ﴿ علّمه شديد القوى ﴾ أي علم محمدا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن شديد القوى وهو جبريل عليه السلام باتفاق المفسرين، فكون الضمائر في قوله تعالى بعد ذلك ﴿ ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ﴾ وفي قوله ﴿ ولقد رآه نزلة أخرى ﴾ تعود على المذكور في أول هذه الآيات أولى.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب رقم ٧٧، حديث رقم ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب رقم ٧٧، حديث رقم ٢٨٣.

وقوله تعالى في هذه الآيات ﴿ فأوحى إلى عبده ماأوحى ﴾ يعني فأوحى جبريل عليه السلام إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ماأوحاه إليه من هذا القرآن، وكون الضمير في قوله ﴿ عبده ﴾ يعود على الله تعالى ولم يجر له ذكر في الآيات سائغ لكونه في غاية الظهور(١)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الالوسي ٢٧/٨٨.

﴿ أَفْرَأَيْتُمُ اللَّاتُ وَالْعَرْى وَمَنَاهُ الثَّالَثُهُ الْأَخْرَى ﴾ (النجم/١٩ - ٢٠)

\* \* \*

قال الإمام البخاري: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبو (٣١٨) الأشهب حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله تعالى اللات والعزى ، كان اللات رجلًا يلت سويق الحاج(١).

### بيان المعنى :

قوله تعالى ﴿ أَفْرِأَيتُم اللات والعزى ﴾ «اللات» صنم في الطائف تعبده قبيلة ثقيف، وقد بين ابن عباس في هذا الحديث أصل هذه الصنم حيث قال: كان اللات رجلًا يلت « سويق الحاج ».

وأخرج سعيد بن منصور والفاكهي عن مجاهد قال: كانت اللات رجلًا في الجاهلية على صخرة بالطائف وكان له غنم فكان يأخد من رسلها(٢) ويأخذ من زبيب الطائف والأقط فيجعل منه حباً ويطعم

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة النجم، حديث رقم ٤٨٥٩.

<sup>(</sup>٢) يعنى من لبنها ـ النهاية في غريب الحديث ـ مادة رسل.

من يمر من الناس فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات، ـ وكان يقرأ «اللاتّ» مشددة (١).

وهذا التفسير ظاهر على قراءة تشديد التاء وهي قراءة ابن عباس، وذكر ابن الجزري أنها رواية «رويس» (۲).

أما على قراءة تخفيف التاء وهي قراءة الجمهور فقال بعض المفسرين إن هذا الأسم مأخوذ من اسم الله تعالى كما أن «العزى» من اسم الله «العزيز» (٣).

ويحتمل أن يكون أصل هذا الاسم بالتشديد ثم خفف لكثرة استعماله وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر(٤).

فعلى هذا يكون تفسير ابن عباس هذا منطبقاً على القراءتين.

وقد أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب بعدما أسلم أهل الطائف فهدمها المغيرة بن شعبة (٥).

أما العزى فإنها بيت مبني على ثلاث شجرات من السمر في وادي نخلة وكانت قريش تعبدها ويفتخرون بها كما جاء في قـول أبي سفيان

<sup>(</sup>١) الدر المنثور ١٢٦/٦.

<sup>(</sup>٢) النشر في القراءات العشر ٢/٣٧٩

ورويس هو محمد بن المتوكل أبو عبد الله اللؤلؤي البصري، ذكره ابن الجزري في «غاية النهاية في طبقات القراء ٢ / ٢٣٤» وقبال عنه: «مقرىء حاذق ضبابط مشهور أخذ القراءة عرضاً عن يعقوب الحضرمي ».

ويعقوب الحضرمي أحد القراء العشرة.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الطبري ٢٧/٥٥.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٦١٢/٨.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ٢٤٤/٤.

يوم أحد « لنا العزى ولا عزى لكم » وقد أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد عام الفتح فهدمها، كما أخرج النسائي وابن مردويه عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة، وكان بها العزى فأتاها خالد وكانت على ثلاث سمرات فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئاً فرجع خالد فلما أبصرته السدنة وهم حجبتها أمعنوا في الجبل وهم يقولون ياعزى ياعزى فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها فعممها بالسيف حتى قتلها ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزى (١).

أما مناة فهو صنم في «قديد» موضع قرب مكة (٢).

وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنها أن العزى كانت ببطن نخلة وأن اللات كانت بالطائف وأن مناة كانت بقديد (٣).

المعنى: أخبروني يا من تعظمون هذه الأصنام وتعبدونها هل لها من القدرة والعظمة وصفات الكهال ما لله جل وعلا ؟! وقد سمعتم في هذه السورة وغيرها من صفات الله جل ذكره ما سمعتم، وعلمتم من قدرته بمشاهدة مخلوقاته العظيمة ما علمتم، فهل لأصنامكم هذه شيء من ذلك ؟!

<sup>(</sup>۱) الدر المنثور ۱۲٦/٦.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان (مادة قدد).

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ٧/١١٥.

﴿ الـذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة ﴾ (النجم/٣٢).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: حدثني محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق (٣١٩) أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: مارأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم « إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة: فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمني وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه (١).

وأخرجه الإمام مسلم وأبو داود والطبري ((٢)

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري رقم ٦٦١٢، كتاب القدر، باب ﴿ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ﴾ ورقم ٦٣٤٣ كتاب الاستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج.

 <sup>(</sup>۲) صحيح مسلم رقم ۲۵۷ كتاب القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره.
 سنن أبي داود رقم ۲۱۵۲، كتاب النكاح، باب مايؤمر به من غض البصر.
 تفسير الطبري ۲۷/۲۷.

#### بيان المعنى :

قوله ﴿ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ﴾ وصف للمحسنين الذين سبق ذكرهم في قوله تعالى قبل هذه الآية ﴿ ويجزي الذين أحسنوا بالحسني ﴾ وكبائر الإثم عظائم الذنوب.

والفواحش ماعظم قبحه من الأقوال والأفعال(١).

وهي من الكبائر وذكرها بعدها من ذكر الخاص بعد العام للتنفير منها.

وقوله ﴿ إلا اللمم ﴾ ذكر ابن عباس في هذا الحديث أن أشبه شيء باللمم زنا العين وهو النظر المحرم وزنا اللسان وهو الكلام بالحرام ورغبة النفس في ارتكاب المحرمات.

وعلى هذا فالاستثناء في الآية منقطع لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه فاللمم من صغائر الذنوب وليس من الكبائر والفواحش.

المعنى: لكن اللمم يغفره الله تعالى ولا يخرج صاحبه من المحسنين إذا اجتنب كبائر الذنوب، كما في قوله تعالى ﴿ إِن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريماً ﴾ (النساء/٣١).

وأخرج ابن جرير من عدة طرق عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال: اللمم مادون الحدين: حد الدنيا وحد الآخرة (٢).

يعنى أن المراد به صغائر الذنوب لأن الكبائر هي التي يترتب عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة.

<sup>(</sup>١) مفردات الراغب، مادة «فحش».

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٧/ ٦٨.

قال الراغب الأصفهاني في بيان معنى اللمم: واللمم مقاربة المعصية ويعبر به عن الصغيرة، ويقال فلان يفعل كذا لما أي حيناً بعد حين وكذلك قوله ﴿ النين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ﴾ وهو من قولك: ألمت بكذا أي نزلت به وقاربته من غير مواقعة ويقال: زيارته إلمام أي قليلة(١).

وروى عن ابن عباس في معنى الآية قولان آخران : أولهما ما أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ إلا اللمم ﴾ قال : إلا ما قد سلف.

وبينه ابن جرير بقوله: إلا اللمم الذي ألموا به من الإثم والفواحش في الجاهلية قبل الإسلام.

الثاني ما أخرجه ابن جرير والحاكم من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ إلا اللمم ﴾ قال : هـو الرجـل يلم بالفاحشة ثم يتوب.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الإمام الذهبي (٣).

وأخرجه البيهقي من طريق الحاكم بإسناده وذكر مثله(٤).

وقال الهيثمي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح وجاء في روايته ﴿ إِلاَ اللَّمْمَ ﴾ قال : اللَّمَةُ مِن الزنا(٥).

<sup>(</sup>١) المفرادات في غريب القرآن مادة «لم».

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٧/٦٦ وإسناد هذا الأثر حسن كها تقدم ـ انظر ص ٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢٧/٨٦ ـ المستدرك ٢/٤٦٩ كتاب التفسير.

<sup>(</sup>٤) سنن البيهقي ١٠/١٨٥، كتاب الشهادات من تجوز شهادته.

<sup>(</sup>c) مجمع الزوائد ١١٥/٧، كتاب التفسير.

ومن هذا تبين لنا أن المروي عن ابن عباس في معنى الآية ثلاثة أقوال :

الأول: أن المراد باللمم صغائر الذنوب.

الثاني: أن المرادبه كبائر الذنوب التي عملها المسلمون في جاهليتهم.

الثالث : أن المراد به كبائر الذنوب بعد أن يتوب منها مرتكبها.

والقول الأول أرجح لأنه ليس في الآية ما يقيد المغفرة بالتوبة وما دامت الآية مطلقة فإن اللمم ينصرف إلى الصغائر لأنها هي التي يكفرها الله سبحانه بالامتناع عن الكبائر كها تقدم في آية النساء التي تقدم ذكرها.

﴿ وأنه هو أغنى وأقنى ﴾ (النجم/٤٨)

\* \* \*

(٣٢٠) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس ﴿ أَغْنَى وَأَقْنَى ﴾ أعطى فأرضي (١).

وأخرجه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس(٢).

وقال الحافظ ابن حجر : وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عنه (٣).

بيان المعنى :

قوله «فأرضى» تفسير لقوله تعالى ﴿ وأقنى ﴾ أي رزق عبده الرضا والقناعة وهذا أعظم ما يقتنيه الإنسان.

قال الراغب الأصفهاني في بيان ذلك : قيل : أقنى أرضى،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة النجم.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۷٦/۲۷.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٢٠٦/٨.

وتحقيق ذلك أنه جعل له قنية من الرضا والطاعة أعظم الغناءين (١).

وقيل أن معنى ﴿ أقنى ﴾ أعطى مايقتني من الأموال ويدخر وهي أصول الأموال. وإفراده بالذكر مع دخوله في الإعناء لأن ما يقتنى ويدخر هو أنفس الأموال، وبهذا قال جمهور المفسرين (٢).

ويحتمل أن يحمل كلام ابن عباس على أن المعنى : أعطى عباده مما يقتنون من الأموال حتى أرضاهم.

<sup>(</sup>١) مفردات في غريب القرآن مادة «قني».

<sup>(</sup>٢) انظر مثلا تفسير الطبري ٢٧/ ٧٥ ـ تفسير الكشاف ٤ / ٣٤ وتفسير الالوسي ٢٧ / ٦٩.

## « سـورة القمـر »(٤٠)

## ماجاء في قوله تعالى

﴿ أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ﴾ (القمر/٤٤ - ٤١).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس، وحدثني محمد حدثنا عفان بن مسلم عن وهيب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم، فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله ألحجت على ربك \_ وهو يثب في الدرع \_ فخرج وهو يقول ﴿ سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ﴾(١).

وأخرجه البيهقي(٢).

(TT1)

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة القمر، حديث رقم ٤٨٧٥ و٧٧٨٤. (٢) السنن الكبرى ٤٦/٩)، كتاب السير باب الاختيار في التحرز.

وقال الحافظ ابن حجر: هذا من مرسلات ابن عباس لأنه لم يحضر القصة، وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة أن عمر قال: لما نزلت ﴿ سيهزم الجمع ﴾ الآية فكأن ابن عباس حمل ذلك عن عمر وكأن عكرمة حمله عن ابن عباس عن عمر، وقد أخرج مسلم من طريق سماك بن الوليد عن ابن عباس حدثني عمر ببعضه اهـ(١).

وهذا الحديث الذي رواه عبد الرزاق أخرجه ابن جرير الطبرى قال : حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن أيوب قال : لا أعلمه إلا عن عكرمة أن عمر قال : لما نزلت ﴿ سيهزم الجمع ﴾ جعلت أقول : أى جمع يهزم ؟ فلما كان يوم بدر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع ويقول ﴿ سيهزم الجمع ويولون الدبر ﴾(٢).

#### بيان المعنى :

هاتان الآيتان مما نزل في مكة ففيها وعد للمسلمين بأنهم سينتصرون على أعدائهم وأن جمع أعدائهم سيهزم ويولون الدبر فراراً من المسلمين وأن موعدهم يوم القيامة وأهوال يوم القيامة أشد وأنكى من أهوال الدنيا.

وقد تلا النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الآيتين في بداية معركة بدر فكان ذلك بشارة للمسلمين بالنصر على عدوهم، حيث أن فيهما وعداً من الله تعالى بدحر المشركين وهزيمتهم ووعد الله جل وعلا لا

<sup>(</sup>١) فتح الباري ١١٩/٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٧/٨٠٨.

يتخلف، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوته هذه الآية في تلك المعركة أن مدلول هذه الآية سيتحقق في ذلك اليوم فكان هذا مقوياً للمسلمين في الاندفاع نحو عدوهم، ثم توالت بعد ذلك انتصاراتهم واندحار جموع أعدائهم.



#### « سـورة الرحمـن»(۵۵)

# ١ ـ ماجاء في قوله تعالى

# ﴿ والأرض وضعها للأنام ﴾ (الرحمن/١٠)

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ الأنام ﴾ الخلق. (١) (٣٢٢) وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢).

> وأخرج ابن جريـر أيضاً من طـريق العوفي عن ابن عبـاس قال : كل شيء فيه روح(٣).

> وفي هذه الرواية بيان المراد بالخلق وهم الإنس والجن وجميع ذوات الأرواح لأنهم هم المنتفعون بهذه الأرض.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب في النجوم رقم ٣. وكتاب التفسر، سورة الرحمن.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۲۷/۱۱۹.

<sup>(</sup>۳) تفسير الطبري ۱۱۹/۲۷.

﴿ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ﴾ (الرحمن/١٩ - ٢٠)

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس ﴿ برزخ ﴾ حاجز(١). وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢).

بيان المعنى :

قوله ﴿ مرج البحرين يلتقيان ﴾ مرج بمعنى أرسل كما أحرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٣).

وإسناده حسن كها تقدم (٤).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب في النجوم رقم ٣. وكتاب التفسير، سورة الرخن.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٧/ ١٢٩.

 <sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ١٢٨/٢٧.
 (٤) انظر الحديث رقم ٢.

والبحران هما البحر المالح والحلو، فأما المالح فهو المحيطات ومايتصل بها من بحار مالحة، وأما الحلو فإنه الماء المستقر في باطن الأرض والذي يخرج منها أنهارا وعيوناً وآباراً(١).

وقوله تعالى: ﴿ بينهما برزخ لا يبغيان ﴾ يعني بينهما حاجز من الأرض اليابسة تمنع امتزاجهما إلا في الحال التي يشاء الله فيها ذلك حيث يترتب على ذلك صلاح الأرض، فلو امتزج الماءان دائماً لذهبت خصائص الماء العذب فلم يستطع الناس أن يستفيدوا منه بشرب أو زراعة، ولنقصت خصائص المالح التي أودعها الله فيه.

فالله تعالى يرسل العذاب على المالح فيلتقيان في مصاب الأنهار في البحار والينابيع التي تكون في البحار لكن ذلك كله بحكمة عظيمة وقدر معين بحيث يحتفظ كل واحد منها بخصائصه التي أودعها الله فيه.

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ۲۹۱/۶.

﴿ فيهم عينان نضاختان ﴾ (الرحمن/٦٦).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس « نضاختان » فياضتان (١).

وأخرجه ابن جـرير من طـريق علي بن أبي طلحـة عن ابن عباس قال نضاختان بالماء (٢).

وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس أنه قال: نضاختان بالخير (٣).

ولا تعارض بين الروايتين لأن الماء هو مصدر الخير كله.

والضمير في الآية يعود على الجنتين في قول ه تعالى ﴿ وَمَنْ دُونِهَمَا جَنْتَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الرحمن. وكتاب بدء الخلق، بـاب صفة الجنة رقم ٨.

<sup>. (</sup>۲) تفسير الطبري ۲۷/١٥٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢٧ /١٥٧.

﴿ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ﴾ (الرحمن/٧٨)

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ ذَى الجَلَالَ ﴾ ذو (٣٢٥) العظمة (١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : ذو العظمة والكبرياء (٢).

وقد فسرها ابن عباس على قراءة ﴿ ذو الجلال ﴾ وهي قراءة ابن عامر، قال ابن الجزري: واختلفوا في ﴿ ذي الجلال ﴾ فقرأ ابن عامر ﴿ ذو الجلال ﴾ بواو بعد الذال نعتاً للاسم وكذلك هو في المصاحف الشامية، وقرأ الباقون ﴿ ذي الجلال ﴾ بياء بعد الذال نعتاً للرب وكذلك هو في مصاحفهم (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الرحمن.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ۲۷/١٦٥.

<sup>(</sup>٣) النشر في القراءات العشر ٣٨٢/٢.



#### « سـورة الواقعــة »(٢٥)

# ماجاء في قوله تعالى

﴿ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ﴾ (الواقعة/٨٢)

\* \* \*

(٣٢٦) ١ ـ قال الإمام البخاري: باب قول الله تعالى ﴿ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ﴾ قال ابن عباس: شكركم (١).

وأخرجه ابن جرير قال : حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ﴿ وتجعلون رزقكم ﴾ يقول : شكركم على ما أنزلت عليكم من الغيث والرحمة : تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، قال : فكان ذلك منهم كفراً بما أنعم عليهم (٢).

ورجال هذا الإسناد ثقات قد سمع بعضهم من بعض كما تقدم في تراجمهم، فهو إسناد صحيح.

ويعقوب هو ابن إبراهيم الدورقي

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الاستسقاء، باب رقم ٢٨.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۲۰۸/۲۷

وهشيم هو ابن بشير السلمي وأبو بشر هو جعفر بن إياس.

٢ ـ قال الإمام مسلم: حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري (٣٢٧) حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة (وهو ابن عمار) حدثنا أبو زميل قال: حدثني ابن عباس قال: مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي ى الله عليه وسلم «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، قال فنزلت هذه الآية «فلا أقسم بمواقع النجوم »حتى بلغ «وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون »(۱).

وأخرجه أبو عوانه من طريق النضر بن محمد بهذا الإسناد وذكر مثله (٢)

وأخرجه البيهقي من طريق عباس بن عبد العظيم بهذا الإسناد وذكر مثله(٣).

#### بيان المعمني:

قوله « لقد صدق نوء كدا وكذا » قال الإمام النووي : وأما النوء ففيه كلام طويل قد لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله فقال : النوء في أصله ليس هو نفس الكوكب فإنه مصدرناء النجم ينوء نوءاً أي سقط وغاب وقيل أي نهض وطلع ، وبيان ذلك أن ثمانية وعشرين نجماً معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها وهي المعروفة بمنازل القمر الثمانية والعشرين يسقط في كل ثلاث عشرة ليلة منها نجم في

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء، حديث رقم ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) مسند أبي عوانة ١/٢٧ باب علامات الإيمان.

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي ٣٥٨/٣، كتاب صلاة الاستسقاء، باب كراهية الاستمطار بالأنواء.

المغرب مع طلوع الفجر ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته، وكان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى الساقط الغارب منها، وقال الأصمعي: إلى الطالع منهما(١).

والمراد بقولهم « لقد صدق نوء كذا وكذا » وقولهم في الرواية الأخرى « تقولون مطرنا بنؤكذا وكذا » ماكان يعتقده أهل الجاهلية من أن النجوم لها تأثير في إنزال المطر، أما من يعتقد أن لنزول المطر أوقاتاً معينة تكون بعد طلوع بعض النجوم من غير أن يعتقد أن لها تأثيراً في نزوله فلا يدخل في هذا لحكم بل يعتبر أمراً مباحاً ومما يدل على ذلك ما أخرجه ابن جرير قال : حدثني يونس قال أخبرنا سفيان عن عمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى . . . ثم من شهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يستسقي فلما استسقى من شهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يستسقي فلما استسقى التفت إلى العباس فقال : ياعباس ياعم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم بقى من نوء الثريا ؟ فقال : العلماء بها يرون أنها تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعاً قال فما مضت سابعة حتى مطروا(٢).

وهذا الحديث في إسناده ضعف لجهالة الراوي الذي شهد القصة كما أن فيه محمد بن إسحاق لم يصرح بالسماع وهو متهم بالتدليس كما سبق (٣).

قوله « فنزلت هذه الآية ﴿ فلا أقسم بمواقع النجوم ﴾ قال الإمام

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي ١/١٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٧ / ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم ٧.

النووي: «قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله \_ يعني ابن الصلاح \_ : ليس مراده أن جميع هذا نزل في قولهم في الأنواء فإن الأمر في ذلك وتفسيره بأبي ذلك وإنما النازل في ذلك قوله تعالى ﴿ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ﴾ والباقي نزل في غير ذلك ولكن اجتمعا في وقت النزول فذكر الجميع من أجل ذلك، قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله : ومما يدل على هذا أن في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله عنها في ذلك الاقتصار على هذا القدر اليسير فحسب »(١).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي ٦٢/١.

وقد ذكر الإمام السيوطي ثلاث روايات فيها ذكر نـزول قولـه تعالى ﴿ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ﴾ فقط ـ المدر المنثور ١٦٢/٦ ـ ١٦٣.

### « سورة الحيــد »(۵۷)

### ماجاء في قوله تعالى

أثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ماكتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فها رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ياأيها اللذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الحليد/٢٧ ـ ٢٩).

\* \* \*

(TTA)

قال الإمام النسائي: أخبرنا الحسين بن حريث قال أنبأنا الفضل بن موسى عن سفيان بن سعيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنها قال: كانت ملوك بعد عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بدلوا التوراة والإنجيل وكان فيهم مؤمنون يقرءون التوراة، قيل لملوكهم مانجد شتا أشد من شتم يشتمنا هؤلاء، إنهم يقرءون ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم

الكافرون ﴾ وهؤلاء الآيات مع ما يعيبوننا به في أعمالنا في قراءتهم فادعهم فليقرؤا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمنا، فجمعهم وعرض عليهم القتـل أو يتركـوا قراءة التـوراة والإنجيل إلا مـا بدلـوا منها، فقـالوا: ماتريدون إلى ذلك ؟ دعونا، فقالت طائفة منهم : ابنوا لنا اسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم اعطونا شيئاً نرفع به طعامنا وشرابنا فـ لا نرد عليكم، وقالت طائفة منهم : دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب كما يشرب الوحش فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا، وقالت طائفة منهم: ابنوا لنا دوراً في الفيافي ونحتفر الآبار ونحترث البقول فلا نرد عليكم ولا غر بكم، وليس أخد من القبائل إلا وله حميم فيهم، قال: ففعلوا ذلك فأنزل الله عز وجل ﴿ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها ﴾ والآخرون قالوا: نتعبد كما تعبد فلان ونسيح كم ساح فلان ونتخذ دوراً كم اتخذ فلان وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم إلا قليل انحط رجل من صومعته وجاء سائح من سياحته وصاحب الدير من ديره فآمنوا به وصدقوه فقال الله تبارك وتعالى ﴿ ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسول يؤتكم كفلين من رحمته ﴾ أجرين بإيمانهم بعيسى وبالتوراة والإنجيل وبإيمانهم بمحمدصلي الله عليه وسلم وتصديقهم، وقال ﴿ ويجعل لكم نوراً تمشون به ﴾ القرآن واتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ﴿ لئلا يعلم أهل الكتاب ﴾ الذين يتشبهون بكم ﴿ ان لا يقدرون على شيء من فضل الله ﴾ الآية (١).

 <sup>(</sup>١) سنن النسائى ٨/ ٢٣١، كتاب آداب القضاة، باب تأويل قوله عز وجل ﴿ ومن لم يحكم
 بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾.

وأخرجه ابن جرير الطبري بهذا الإسناد وذكر مثله (١).

#### بيان الإسناد:

١ ـ الحسين بن حريث الخزاعي بالولاء أبو عمار المروزي، ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومائتين أخرج له الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي (٢).

۲ ـ الفضل بن موسى السيناني أبو عبد الله المروزي، ثقة ثبت ورجما أغرب من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة اثنتين وتسعين ومائتين، روى له الجهاعة وهو منسوب إلى «سينان» بلد في مرو. (٣).

٣ \_ سفيان بن سعيد الثوري ثقة تقدمت ترجمته (٤).

٤ ـ عطاء بن السائب صدوق اختلط وقد تقدمت ترجمته (٥).
 وسعید بن جبیر ثقة ثبت (٦).

فهذا الإسناد فيه عطاء بن السائب في اختلط قد آخر عمره ولكن سفيان الثوري سمع منه قبل الاختلاط كها تقدم في ترجمة عطاء. وهو متصل حيث قد سمع بعضهم من بعض (٧) فعلى هذا يكون إسناده حسناً.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢٧/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) التقريب ١/٥٧١ رقم ٣٥٣، الخلاصه/٨٣.

<sup>(</sup>٣) التقريب ١١١/٢ رقم ٥٤، تذكرة الحفاظ ٢٩٦/١ رقم ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم (٦٧).

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث رقم (٢٢).

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث رقم (١١).

<sup>(</sup>٧) تهذیب التهذیب ۲/۳۳۳ رقم ۵۹۲، ۱۸۲۸۷ رقم ۵۲۵، ۲۰۳/۷ رقم ۳۸۵.

بيان المعنى :

قوله ﴿ ثم قفينا على آثارهم برسلنا ﴾ الضمير في قوله ﴿ آثارهم ﴾ يعود على رسل الله المذكورين في قوله تعالى قبل هذه الآية ﴿ ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذريتها النبوة والكتاب ﴾ وأصل التقفية جعل الشيء في القفا، المعنى ثم أرسلنا بعدهم رسلنا رسولاً بعد رسول(١).

قوله ﴿ ورهبانية ابتدعوها ﴾ الرهبانية هي ترك الزواج وإيشار العزلة والانقطاع عن الناس، وقد لجأ إليها بعض النصارى حينها حاول الحكام المعاصرون لهم أن يحملوهم على تحريف دينهم - كها في الحديث السابق - فآثروا العزلة في البراري والجبال حتى يحفظوا دينهم ثم ورثها من بعدهم أناس ليسوا في درجتهم من الإيمان فأغواهم الشيطان بالوقوع في المحرمات فوقعوا فيها وأفسدوا دينهم.

وقوله ﴿ ماكتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ﴾ يعني مافرضناها عليهم لكن ابتدعوها وألزموا أنفسهم بها ابتغاء رضوان الله ، فالاستثناء منقطع(٢).

قوله ﴿ ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا بسرسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نسوراً تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم ﴾.

تقدم تفسير ابن عباس لهذه الآية وتبين لنا أنه يسرى أنها خطاب لمؤمني أهل الكتاب وأنهم يؤتون أجرهم مسرتين مسرة لإيمانهم بسرسولهم

<sup>(</sup>١) تفسير الالوسى ٢٧/١٨٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير الالوسى ٢٧/١٩١.

وبكتابهم ومرة لإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وماجاء به من عند الله تعالى.

وقوله ﴿ يؤتكم كفلين من رحمته ﴾ يعني يعطكم ضعفين من الأجر، وأصل الكفل مايكتفل به الراكب فيحبسه ويحفظه من السقوط فالكفل من رحمة الله يحصن من عذاب الله كما يحصن الكفل الراكب من السقوط. ذكره ابن جرير الطبري(١).

وقوله ﴿ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله ﴾ أي لكى يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله فيعطونه من شاءوا ويحرمونه من شاءوا و «لا» في قوله ﴿ لئلا ﴾ مزيدة لتأكيد الإنكار عليهم في اعتقادهم هذا. وذكر ابن جرير أن العرب تجعل «لا» صلة في كلام دخل في أوله أوآخره جحد غير مصرح بم مثل له بقوله تعالى ﴿ مامنعك ألا تسجد إذ أمرتك ﴾ (الأعراف/١٢) يعني أن تسجد وقوله ﴿ وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ﴾ (الأنعام/١٩) يعني يؤمنون وقوله ﴿ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ﴾ (الأنبياء/٥٥) يعني أنهم يرجعون (٢٠).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢٤٢/٢٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٧/٢٤٦.



### « سـورة الحشـر »(٥٩)

### ماجاء في قوله تعالى

﴿ ماقطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ﴾ (الحشر/٥).

\* \* \*

قال الإمام الترمذي: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا (٣٢٩) عفان بن مسلم حدثنا حفص بن غياث حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنها في قول الله عز وجل: «ماقطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها » قال: اللينة النخلة ﴿ وليخزي الفاسقين ﴾ قال: استنزلوهم من حصونهم، قال: وأمروا بقطع النخل فحك ذلك في صدورهم، فقال المسلمون قد قطعنا بعضاً وتركنا بعضاً فلنسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا فيها قطعنا من أجر وهل علينا فيها تركنا من وزر؟ فأنزل الله عز وجل ﴿ ماقطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها ﴾ الآية.

قال ابو عيسى: هذا حديث حسن غريب(١).

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ١٩٥/٩، كتاب التفسير، سورة الحشر، رقم ٣٣٠٣.

بيان الإسناد:

۱ - الحسن بن محمد هو أبوعلي الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني البغدادي صاحب الشافعي وقد شاركه في الطبقة الثانية من شيوخه، وهو ثقة، من الطبقة العاشرة، مات سنة ستين ومائتين أو قبلها بسنة، روى له البخاري والأربعة وهو منسوب إلى « الزعفرانية » قرية بقرب بغداد (۱).

٢ - عفان بن مسلم هو أبو عثمان بن مسلم بن عبد الله الباهلي الصفار البصري وهو ثقة حافظ ثبت، قال ابن المديني: كان إذا شك في حرف تركه وربما وهم، وقال ابن معين: أنكرناه في صفر سنة تسع عشرة ومائتين ومات بعدها بيسير، من كبار الطبقة العاشرة (٢).

٣ - حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعى أبو عمر الكوفي القاضي ثقة فقيه حافظ تغير حفظه قليلاً في الآخر، من الطبقة الثامنة، مات سنة أربع أو خمس وتسعين ومائة وقد قارب الشانين، أخرج له الجهاعة (٣).

وحبيب بن أبي عمرة القصاب أبو عبد الله الحماني ثقة تقدمت ترجمته (٤).

وسعيد بن جبير ثقة ثبت (٥).

<sup>(</sup>۱) التقريب ۱/ ۱۷۰ رقم ۳۱۵، تذكرة الحفاظ ۱/ ٥٢٥ رقم ٥٤٣، اللباب في تهذيب الأنساب ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٢) التقريب ٢٥/٢ رقم ٢٢٦، تذكرة الحفاظ ١/٣٧٩ رقم ٣٧٨.

<sup>(</sup>٣) التقريب ١/١٨٩ رقم ٤٦٥، تذكرة الحفاظ ٢٩٧/١ رقم ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) أنظر الحديث رقم (٢٧١).

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث رقم (١١).

فهؤلاء الرجال كلهم ثقات وقد سمع بعضهم من بعض (١) فإسناده على هذا صحيح .

#### بيان المعنى :

هذه الآية ضمن آيات نزلت في يهود بني النضير وذلك حينها خانوا الله ورسوله وحاولوا الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم رسول الله بأصحابه وحاصرهم حتى رضوا بالجلاء عن المدينة فأجلاهم منها(٢).

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم فقطعوا بعضها وتركوا البعض الآخر ثم إنهم تحرجوا من ذلك كما في الرواية السابقة عن ابن عباس فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لهم من أجر فيها قطعوا وهل عليهم من وزر فيها تركوا ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية.

وقوله تعالى ﴿ وليخزي الفاسقين ﴾ أي أذن عز وجل بقطع بعض النخل وترك بعضها ليذل بذلك اليهود الخارجين عن طاعة الله تعالى، وإذلالهم بقطع النخل لحسرتهم على ذهابها بأيدي أعدائهم المسلمين، وبتركها لحسرتهم على بقائها في أيدي أعدائهم (٣).

<sup>(</sup>۱) تهدیب التهدیب ۲۸۰۱ رقم ۳۱۸ رقم ۲۳۰ رقم ۲۳۰ رقم ۲۲۵ رقم ۵۲۰ رقم ۲۳۰ رقم ۲۳۰ رقم ۱۸۸۰ رقم ۱۸۸ ر

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل ذلك في سيرة ابن هشام ٢١٩/٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير الالوسي ٢٧/٤٣.



### سورة المهتمنية »(```

### ماجاء في قوله تعالى

﴿ ياأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم ﴾ (المتحنة/١٢).

#### \* \* \*

وهب بن عمد حدثنا وهب بن جمد حدثنا وهب بن جمد حدثنا وهب بن جميد عدثنا وهب بن جميد عدثنا وهب بن جميد قال حدثنا أبي قال سمعت الزبير عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ ولا يعصينك في معروف ﴾ قال: إنما هو شرط شرطه الله للنساء(١).

#### بيان المعنى :

قوله : إنما هو شرط شرطه الله للنساء « قــال الحافظ ابن حجــر : يعني على النساء »(٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى، كتاب التفسير، سورة المتحنة، حديث رقم ٤٨٩٣.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٢/٦٣٩.

وأخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عبـاس في قوله تعالى ﴿ ولا يعصينك في معروف ﴾ قال : لا ينحن(١).

وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة ﴿ ولا يعصينك في معروف ﴾ قال: هو النوح أخذ عليهن لا ينحن ولا يخلون بحديث الرجال إلا مع ذي محرم، قال فقال عبد الرحمن بن عوف: إنا نغيب ويكون لنا أضياف، قال: ليس أولئك عنيت(٢).

وهـذا إسناد صحيح إلى قتادة ورجـاله ثقـات تقـدمت تـراجمهم ولكنه مرسل حيث سقط منه اسم الصحابي الذي رواه.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ۲۸/۲۸.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ۲۸/۷۹.

### « سورة الصف »(۲۱)

### ماجاء في قوله تعالى

﴿ إِنَ الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص ﴾ (الصف/٤).

\* \* \*

(٣٣١) قال الإمام البخاري : قال ابن عباس : ﴿ مرصوص ﴾ ملصق بعضه ببعض (١).

قال الحافظ ابن حجر: وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن ابن عباس في قوله ﴿ كَأَنَّهُم بنيان مرصوص ﴾: مثبت لا يزول ملصق بعضه ببعض (٢).

### بيان المعنى:

المعنى: أن الله يحب الذين يقفون للقتال في سبيله صفاً قد التحم بعضهم ببعض كالتحام لبنات البناء فلا يستطيع الأعداء أن ينفذوا من بينهم فيفرقوا شملهم، ولا يكون هذا إلا ممن ابتغى وجه الله تعالى فثبت في وجه أعدائه وكان الموت في سبيل الله أحب إليه من الحياة.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الصف.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٦٤١/٨



### « سـورة التغابــن »(١٤)

### ماجاء في قوله تعالى

﴿ يَاأَيُهَا الْنَفِينَ آمنُوا إِنْ مِن أَزُواجِكُم وأُولادكُم عَدُواً لَكُمُ فَاحَذُرُوهُم وَإِنْ تَعْفُوا وتصفحوا وتغفروا فَإِنْ الله غفور رحيم ﴾ (التغابن/١٤).

\* \* \*

قال الإمام الترمذي: حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن اليوسف حدثنا إسرائيل حدثنا سهاك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنها وسأله رجل عن هذه الآية ﴿ ياأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم ﴾ قال: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأبي أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم فأنزل الله ﴿ ياأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح (١).

#### بيان الإسناد:

۱ - محمد بن يحيى هو الإمام أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله الذهبي بالولاء النيسابورى، وهو ثقة حافظ جليل، اعتنى بحديث الإمام الزهرى وتعب فيه، وكان الإمام أحمد يجله ويقدره، وهو من الطبقة الحادية عشرة مات سنة ثمان وخمسين ومائتين على الصحيح وله ست وثانون سنة، أخرج له الإمام البخارى والأربعة (٢).

٢ - محمد بن يوسف هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن واقد الضبي بالولاء الفرياب، نسبة إلى «فارياب» بليدة بنواحي بلخ، وهو ثقة عابد، يقال أخطأ في شيء من حديث سفيان وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق، من الطبقة التاسعة، مات سنة اثنتي عشرة ومائتين وقد أخرج له الجهاعة (٣).

 $\Upsilon$  - إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ثقة تقدمت ترجمته ( $^{(2)}$ ).

٤ ـ سماك بن حرب بن أوس الذهلى أبو المغيرة، صدوق وروايته
 عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بأخرة فكان ربما يلقن (٥).

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب التفسير، سورة التغابن رقم ٣٣١٧ المستدرك ٢ / ٤٩٠، كتاب التفسير، سورة التغابن

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ ١/٥٣٠ رقم ٥٤٩، التقريب ١١٧/٢ رقم ٨٠٩

<sup>(</sup>٣) التقريب ٢٢١/٢ رقم ٨٤٤، تذكرة الحفاظ ٢/١٣٧ رقم ٣٧٢.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم (٥).

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث رقم (٥).

٥ \_ وعكرمة ثقة ثبت كما تقدم (١).

وهذا إسناد متصل قد سمع رواته بعضهم من بعض (٢).

وبهذا تبين لنا أن في إسناد هذا الحديث سماك بن حرب حيث أن روايته عن عكرمة مضطربة وقد روى هذا الحديث عن عكرمة، ولكن أخرجه الإمام ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس . وذكر نحوه (٣).

وهذه الرواية ضعيفة الإسناد كها تقدم (٤) ولكنها تقوي رواية سهاك بن حرب وتبين أن روايته هذه ليس فيها اضطراب فيكون الإسناد حسناً كها ذكر الإمام الترمذي، وباعتضاده برواية الطبرى يصبح الحديث صحيحاً لغيره.

وأخرجه ابن جرير أيضاً والحاكم من طريق سماك بن حرب عن عكرمة وقال الحاكم: « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الإمام الذهبي (٥).

#### بيان المعنى :

من هذا الحديث الذي بين لنا سبب نزول الآية تبين لنا أن المقصود من العداوة في الآية عداوة الدين وذلك أن محبة الأزواج والأولاد قد تكون سبباً في فتنة الرجل عن دينه إذا لم يكونوا ملتزمين بالإسلام، وقد أمرنا الله جل وعلا بأن نأخذ الحذر منهم حتى لا يكونوا

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم (٥).

<sup>(</sup>٢) تهذیب التهذیب ۱۱/۹ رقم ۸٤۱، ۹/۵۳۰ رقم ۸۷۸، ۲۳۲/۶ رقم ۳۹۰.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ٢٨/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم (٣٥).

<sup>(</sup>٥) المستدرك، كتاب التفسير، سورة التغابن ٢/ ٩٠٠.

سبباً في التقاعس عن تنفيذ التكاليف الشرعية التي أمرنا الله بها.

وقد أرشدنا الله بعد ذلك إلى العفو عنهم وعدم مؤاخذتهم إذا ثابوا إلى رشدهم فإن في ذلك عوناً لهم على الالتزام بدينهم والثبات عليه.

### « **ســورة الـطلاق** »(۲۰)

### ١ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعلَّ الله يحدث بعد ذلك أمراً ﴾ (الطلاق/١).

#### \* \* \*

ا ـ قال الإمام النسائى : أخبرنا محمد بن بشار قال : حدثنا (٣٣٣) محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت مجاهداً يحدث عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله عز وجل ﴿ ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنها : قُبُل عدتهن (١).

وأخرجه ابن جرير بهذا الإسناد وذكر مثله(٢).

<sup>(</sup>١) سنن النسائي ١٣٩/٦ ـ ١٤٠، كتاب الطلاق، باب وقت الطلاق للعدة.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٨/٢٨.

بيان الإسناد:

۱ \_ محمد بن بشار هو أبو بكر العبدى «بندار» وهو ثقة تقدمت ترجمته (۱).

٢ - محمد بن جعفر هو أبو عبد الله محمد بن جعفر الهذلي بالولاء المدني البصري، اشتهر بلقبه «غُنْدَر» وكان ابن جريج لقبه به لكونه شغب عليه، وكان أهل الحجاز يسمون المشغب غندرا، وهو حافظ ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة، من الطبقة التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومائتين، وقد أخرج له الجاعة (٢).

٣ ـ شعبة هو ابن الحجاج وهو ثقة حافظ متقن، وقد تقدمت ترجمته (٣).

إلى الحكم هو ابن عتيبة أبو محمد الكندي الكوفي، ثقة ثبت فقيه حافظ إلا أنه ربما دلس، وهو من الطبقة الخامسة، مات مابين ثلاث عشرة إلى خمس عشرة بعد المائة وقد أخرج له الجماعة (٤).

٥ \_ مجاهد بن جبر ثقة تقدمت ترجمته (٥).

فهؤلاء الرجال كلهم ثقات وقد سمع بعضهم من بعض (٢) فإسناد الحديث على هذا صحيح .

(٣٣٤) ٢ \_ قال الإمام الدارقطني : حدثنا دعلج حدثنا الحسن بن سفيان

انظر الحديث رقم (٣٦).

<sup>(</sup>۲) تذكرة الحفاظ ۲/۰۰۱ رقم ۲۸۱، التقريب ۱۰۱/ رقم ۱۰۸، التهذيب ۹٦/۹ رقم ۱۲۹.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٣٦).

<sup>(</sup>٤) التقريب ١٩٢/١ رقم ٤٩٤، تذكرة الحفاظ ١١٧/١ رقم ١٠٢.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث رقم (٢٤).

<sup>(</sup>٦) تهذيب التهذيب ٩/ ٧٠ رقم ٨٧، و ٩٦ رقم ١٢٩، و ٢/٢٣٤ رقم ٧٥٦.

حدثنا حِبّان حدثنا ابن المبارك أخبرنا سيف عن مجاهد قال : جاء رجل من قريش إلى ابن عباس فقال : ياابن عباس إني طلقت امرأتي ثلاثاً وأنا غضبان، فقال : إن ابن عباس لا يستطيع أن يحل لك ماحرم عليك عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك إنك لم تتق الله فيجعل لك غرجا، ثم قرأ ﴿ إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قُبُل عدتهن ﴾ طاهراً من غير جماع، قال سيف : وليس طاهراً من غير جماع في التلاوة ولكنه تفسيره (١).

### بيان الإسناد:

١ ـ دعلج هو أبو إسحاق دعلج بن أحمد بن دعلج السجزي إمام فقيه محدث قال الإمام الدارقطني : لم أر في مشايخنا أثبت منه، وقد صنف «المسند الكبير» (٢).

٢ ـ والحسن بن سفيان هو الإمام الحافظ أبو العباس الشيباني النسوي صاحب المسند الكبير والأربعين، قال الحاكم: كان محدث خراسان في عصره متقدماً في الثبت والكثرة والفهم والفقه والأدب، وقال ابن حبان: كان الحسن عمن رحل وصنف وحدث على تيقظ مع صحة الديانة والصلابة في السنة (٣).

٣ ـ وحِبَّان بكسر الحاء وتشديد الباء ـ هو ابن موسى بن سوار ـ بفتح أوله وثانيه مشددا ـ السلمى أبو محمد المروزي، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين أخرج له البخاري

<sup>(</sup>١) سنن الدار قطني ١٣/٤ رقم ٢٨ كتاب الطلاق.

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ ٨٨٢/٣ رقم ٨٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر تذكرة الحفاظ ٧٠٣/٢ رقم ٧٢٤.

ومسلم والترمذي والنسائي(١).

٤ ـ وابن المبارك هو الإمام عبد الله بن المبارك الروزي، وهمو ثقة ثبت عالم جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير، من الطبقة الثامنة، مات سنة إحدى وثهانين ومائة وله ثلاث وستون سنة، أخرج له الجهاعة (٢).

٥ ـ وسيف هـ و ابن أبي سليهان المخزومي المكي، وهـ و ثقـ ة ثبت رمي بالقدر، مات سنة خسين ومائة، من الطبقـ ة السادسـ ، روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة (٣).

ومجاهد ثقة إمام تقدمت ترجمته (٤).

فرجال هذا الحديث ثقات وقد سمع بعضهم عن بعض (٥). وعلى هذا فإسناده صحيح.

" ت ال الإمام أبو داود السجستاني: حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثاً قال: فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول ياابن عباس ياابن عباس وإن الله قال ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ﴾ وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجاً عصيت ربك

<sup>(</sup>١) الكاشف ٢٠١/١ رقم ٩٠٨ - التقريب ١٤٧/١ رقم ٩٩.

<sup>(</sup>٢) التقريب ١/٥٤٥ رقم ٥٨٣ تذكرة الحفاظ ١/٢٧٤ رقم ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) الكاشف ١/٥١٤ رقم ٢٢٤٣ ـ التقريب ١/٣٤٤ رقم ٦٣١.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم ٢٤.

<sup>(</sup>٥) تذكرة الحفاظ ٧٠٣/٢، ٨٨٢/٣ تهذيب التهذيب ١٧٤/٢ رقم ٣١٥، ١٩٤/٤ رقم ٥٠٥.

وبانت منك امرأتك وإن الله قال ﴿ يَاأَيُهَا النَّبِي إِذَا طَلَقْتُمُ النَّسَاءُ فَطَلَقُوهُن ﴾ في قبل عدتهن (١).

### بيان الإسناد:

١ - حميد بن مسعدة بن المبارك الباهلي صدوق من الطبقة العاشرة
 مات سنة أربع وأربعين ومائتين روى له مسلم والأربعة (٢).

٢ - إسهاعيل هو أبو بشر إسهاعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي بالولاء البصري المعروف بابن علية ، و«علية» هي أمه ، وهو ثقة حافظ ، من الطبقة الثامنة مات سنة ثلاث وتسعين ومائة ، وقد أخرج له الجهاعة (٣).

" - أيوب هو الإمام أبو بكر أيوب بن أبي تميمة السجستاني، وهو ثقة حافظ ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد، وهو من الطبقة الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومائة وله خمس وستون سنة، وقد أخرج له الجهاعة (٤).

٤ - عبد الله بن كثير الداري أبو معبد القارىء، أحد الائمة، صدوق، من الطبقة السادسة، مات سنة عشرين ومائة روى له الجهاعة (٥) وقد وثقه الإمام الذهبي (٦).

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب الطلاق باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث رقم ١٠ حديث رقم ٢١٩٧ .

 <sup>(</sup>۲) التقریب ۲۰۳/۱ رقم ۲۱۱ ـ الکاشف ۲۷۷/۱ رقم ۱۲۱۹.

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ ٣٢٢/١ رقم ٣٠٢، التقريب ١/٦٥ رقم ٤٧٦.

<sup>(</sup>٤) تذكرة الحفاظ ١/١٣٠ رقم ١١٧، التقريب ١/٨٩ رقم ٦٨٨.

<sup>(</sup>٥) التقريب ٢/١٤ رقم ٥٦٠.

<sup>(</sup>٦) الكاشف ٢ / ١٢١ رقم ٢٩٥٨.

٥ ـ مجاهد بن جبر ثقة تقدمت ترجمته <sup>(١)</sup>.

ورجال هذا الحديث قد سمع بعضهم من بعض (٢) وهم ثقات ماعدا عبد الله بن كثير الداري فهو صدوق على قول الحافظ ابن حجر، وبناء على هذا يكون الحديث حسن الإسناد ولكن يقويه الإسناد السابق فيرتفع إلى الصحة ويكون صحيحاً لغيره وعلى رأي الإمام الذهبي في عبد الله بن كثير الحديث صحيحا لذاته. وما ذكره الحافظ لذاته. وماذكره الحافظ الذهبي أولى بالاعتبار لأن عبد الله بن كثير قد أخرج له الشيخان وقد وثقه ابن المديني وابن سعد ولم يجرحه أحد (٣).

٣٣٦) ٤ - أخرج عبد الرزاق عن ابن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ الا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةً ﴾ قال: هو أن تبذو على أهله(٤).

### بيان الإسناد:

١ - ابن عيينة ثقة إمام تقدمت ترجمته (٥).

۲ - محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق له أوهام
 من الطبقة السادسة مات سنة خمس وأربعين ومائة على الصحيح ،
 روى له الجهاعة إلا أن البخاري روى له مقروناً بغيره ومسلم روى له

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم (٢٤).

 <sup>(</sup>۲) تهـذيب التهـذيب ٤٩/٣ رقم ٨٣، ٥/٦٣٧ رقم ٦٣٤، ١/٥٧٧ رقم ٥١٣، و ٣٩٧ رقم ٢٧٥،
 رقم ٧٣٣، تذكرة الحفاظ ١/١٣٠ ورقم ١١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر التهذيب ٥/٣٦٧.

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق ٦ رقم ١١٠٢٢.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث رقم (١٧).

في المتابعات (١).

٣ - محمد بن إبراهيم بن الحاديث التيمى، ثقة فقيه، من الطبقة الرابعة، مات سنة عشرين ومائة على الصحيح، وقد أخرج له الجماعة (٢).

وقد جاء اسمه في مصنف عبد الرزاق «إبراهيم التيمى» وهو خطأ وصوابه محمد بن إبراهيم التيمي لأن محمد بن إبراهيم التيمى هو الذى يروى عن ابن عباس ويروى عنه محمد بن علقمة بن وقاص، وقد جاء اسمه على الصواب في رواية ابن جرير الطبري حيث أخرج هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس حدثنا محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن ابن عباس وذكر مثله (٣).

وهذا الإسناد متصل إلى محمد بن إبراهيم التيمي<sup>(3)</sup> ولكن قيل إنه لم يسمع من ابن عباس<sup>(٥)</sup> فيكون اتصال الإسناد على هذا أمراً مشكوكاً فيه، ويكون الإسناد ضعيفاً حتى يثبت اتصاله، كما أن فيه محمد بن عمرو بن علقمة قد اتهم بالوهم في بعض الأحاديث.

بيان المعنى:

قوله «في قَبُل عدتهن» جاءت هذه الرواية ضمن الآية على أنها

<sup>(</sup>١) تقريب التهذيب ١٩٦/٢ رقم ٥٨٣.

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ ١٢٤/١ رقم ١٠٨، التقريب ١٤٠/١ رقم ٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢٨/١٣٣.

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب ٦/٩.

قراءة أخرى وقد نسبت هذه القراءة لابن عباس أخذاً من هذه الرواية وهي وإن صح سندها قراءة شاذة لمخالفتها لرسم مصحف عثمان رضي الله عنه، وموافقة الرسم العثماني أحد شروط القراءة المعتبرة(١).

وقال ابن الاثير في بيان معنى هذه الجملة : قُبُلُ الشيء ماأقبل منه أي فطلقوهن مستقبلات عدتهن (٢).

وأخرج ابن جرير في بيان معنى الآية من طريق داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس: أنه كان يرى طلاق السنة طاهرا من غير جماع وفي كل طهر، وهي العدة التي أمر الله بها(٣).

وأخرج الإمام مسلم في بيان العدة التي أحل الله أن يطلق لها النساء عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فاذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء »(٤).

وقوله تعالى ﴿ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ قال ابن عباس في الحديث الرابع: «هو أن تبذو على أهله » يعنى أن تستطيل عليهم بلسانها وتسيء معاملتهم، وقوله تعالى ﴿ مبينة ﴾ يوضح أن المراد بالإيذاء أن يكون ظاهر الضرر، أما الإيذاء البسيط فإنه لا يدعو إلى خروج المطلقة من بيتها لأنه يقع كثيراً في البيوت.

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ۱/۹ و «البرهان في علوم القـرآن» للزركشي ۱/۳۳۱.

<sup>(</sup>٢) جامع الأصول ٢/٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ١٢٩/٨.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، كتاب الطلاق، رقم ٢.

## ٢ \_ ما جاء في قوله تعالى

﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً ﴾ (الطلاق/٤).

\* \* \*

١ - أخرج عبدالرزاق الصنعاني عن ابن جريج عن عطاء قال: (٣٣٧)
كان ابن عباس يقول: إن طلقها حاملاً ثم توفي عنها فآخر الأجلين أو
مات عنها وهي حامل فآخر الأجلين، قيل له ﴿ وأولات الأحمال
أجلهن أن يضعن حملهن ﴾ قال: ذلك الطلاق(١).

#### بيان الإسناد:

١ - ابن جريج هو عبدالملك بن عبدالعزيز وهو ثقة فقيه فاضل إلا أنه يدلس ويرسل وقد تقدمت ترجمته (٢).

٢ ـ عطاء هو ابن أبي رباح وهو ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال وقد تقدمت ترجمته (٣).

<sup>(</sup>١) المصنف ٦/رقم ١١٧١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم ٢٩.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم ٦٦.

ففي هذا الإسناد ابن جريج وهو مدلس من الطبقة الشالثة من طبقات المدلسين وأكثر العلماء لا يحتجون بأحاديث هؤلاء إلا إذا صرحوا بالسماع ذكره الحافظ ابن حجر<sup>(1)</sup>. وابن جريج لم يصرح هنا بالسماع، ولكن يعضده حديث الإمام البخاري الآتي فيرتفع عنه احتمال الضعف ويكون صحيحاً.

٣١) ٢ - قال الإمام البخاري: حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة فقال ابن عباس: آخر الأجلين، قلت انا ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾ قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة، فأرسل ابن عباس غلامه كريباً إلى أم سلمة يسألها فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلي فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فانكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل فيمن خطبها.

وأخرجه الإمام مسلم ومالك والنسائي والترمذي وعبدالرزاق الصنعاني(٢).

<sup>(</sup>١) طبقات المدلسين ص ١ و١٣.

 <sup>(</sup>۲) صحیح مسلم، کتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفی عنها زوجها رقم ۱٤۸٥.
 الموطأ کتاب الطلاق، باب عدة المتوفي عنها زوجها اذا کانت حاملا ۲/٥٨٩، ٥٩٠ - رقم (۸۳ و ۸٦).

سنن الترمذي، كتاب الطلاق، بـاب في الحامـل المتوفى عنهـا زوجها تضـع حديث رقم ١١٩٤.

سنن النسائي كتاب الطلاق باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ٦ / ١٩٠ و ١٩١ مصنف عبدالرزاق كتاب الطلاق باب المطلقة يموت عنها زوجها، حديث رقم ١١٧٢٣.

#### بيان المعنى:

تبين لنا من هـذين الحديثـين أن ابن عباس يـرى أن عدة المتـوفى عنها زوجها آخر الأجلين. . أجل الحامل وهو وضع الحمل وأجل غـير الحامل وهو أربعة أشهر وعشر وإلى هذا ذهب على رضي الله عنه .

وقال القرطبي في بيان حجة هذا القول: والحجة لما روى عن على وابن عباس رَوْم الجمع بين قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وبين قوله تعالى وألات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وذلك أنها إذا قعدت أقصى الأجلين فقد عملت بمقتضى الأيتين، وإذا اعتدت بوضع الحمل فقد تركت العمل بآية عدة الوفاة والجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الاصول، وهذا نظر حسن لولا ما يعكر عليه من حديث سبيعة الأسلمية (۱).

وحديث سبيعة المذكور هو الذي استشهدت به أم سلمة رضي الله عنها في حديث الإمام البخاري السابق حيث قالت: «قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فانكحها رسول الله ى الله عليه وسلم».

والذي عليه جمهور العلماء أن قوله تعالى ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾ عام في المتوفى عنهن وفي المطلقات وإن هذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى ﴿ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ﴾.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ١٧٥/٣.

واستدلوا بحديث سبيعة المذكور (١) وقد كانت وفاة زوجها سعد بن خولة رضي الله عنه في حجة الوداع على القول المشهور فوفاته متأخرة عن نزول الآيات، ومما يدل على أن وفاته في حجة الوداع ما جاء في إحدى روايات الإمام مسلم لحديث سبيعة الأسلمية حيث جاء فيه: «إنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدراً فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل»(٢).

وقد روى عن ابن عباس أنه قد رجع عن قوله السابق فقد أخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ﴾ قال: فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملاً فعدتها أن تضع ما في بطنها (٣) وإسناده حسن كما تقدم (٤).

فلم يقل ابن عباس فعدتها آخر الأجلين فيحتمل أنه أراد أن عدتها وضع الحمل مطلقاً ولو كان ذلك أقل من أربعة أشهر وعشر فيكون هذا دليلاً على رجوعه عن قوله السابق بعد اطلاعه على حديث سبيعة الأسلمية.

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير ابن كثير ٤/٥٠٥ ـ تفسير القرطبي ٣/١٧٥. أحكام القرآن للجصاص ١/٥١٥ ـ فتح الباري ٤٧٢/٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب رقم ٨، حديث رقم ٥٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ١٢/٢٥.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم ٢.

# 

﴿ عُتُلِّ بعد ذلك زنيم ﴾ (القلم/١٣).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: حدثنا محمود حدثنا عبيدالله بن موسى عن (٣٣٩) إسرائيل عن أبي حصين عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله تعالى ﴿ عتل بعد ذلك زنيم ﴾ قال: رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاة(١).

#### بيان المعنى:

قوله تعالى ﴿ عُتُلِّ ﴾ العتل: الجافي الشديد في كفره، وكل شديد قوى فالعرب تسميه عتلاً ومنه قول ذي الأصبع العدواني:

والدهر بغدو مِعتَلا جذعا

أي شديداً، ذكره أبو عبيدة والطبري(٢).

وقال الفراء: وقوله ﴿ عتل ﴾ في هذا الموضع هو الشديد

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة القلم، حديث رقم ٤٩١٧.

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢/٤/٦ ـ تفسير الطبري ٢٩/٢٩.

الخصومة بالباطل(١).

وقوله ﴿ بعد ذلك زنيم ﴾ فسر ابن عباس الزنيم في هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري بانه رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاة، وزنمة الشاة جلدة معلقة في حلق الشاة.

وليس المقصود بهذا وصفه بسوء الخلقة لأن هذا ليس مما يعاب عليه الإنسان حيث إنه ليس مما يختاره لنفسه. وانما وصف بذلك ليعرف، كما جاء في رواية أخرى أخرجها ابن جرير قال: حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبدالأعلى قال حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في الزنيم: نعت فلم يعرف حتى قبل زنيم، قال: وكانت له زغة في عنقه يعرف بها(٢).

وهذا الأثر رجاله ثقات (٣).

وقد سمع بعضهم من بعض (٤) فإسناده بناء على هذا صحيح.

<sup>(</sup>١) معانى القرآن للفراء ١٧٣/٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٩/٢٩.

<sup>(</sup>٣) بيان هذا الإسناد:

١ حمد بن المثنى بن عبيد العنزي أبو موسى البصري، المعروف بالزمن، ثقة ثبت
 تقدمت ترجمته انظر الحديث رقم ١١.

٢ - وعبدالأعلى هو ابن عبدالأعلى البصري الشامى، وهو ثقة من الطبقة الثامنة، مات سنة تسع وثيانين وماثة، أخرج له الجماعة (التقريب ١/٥٦٥ رقم ٧٨٤، الكاشف ١٤٦/٢ رقم ١٤٦٥).

٣ - وداود هـو ابن أبي هند وهـو ثقة متقن كـانن يهم بأخـرة وقد تقـدم - انظر الحديث رقم (٤٩).

٤ - وعكرمة ثقة ثبت تقدمت ترجمته - انظر الحديث رقم (٥).

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب ٢٠٤/٦، ٦/٩٥ رقم ١٩٩، ٣٠٤/٣ رقم ٣٨٨.

وروى عن ابن عباس في معنى الآية أقوال أخرى:

الأول: ما أخرجه الحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ان عباس رضي الله عنها في قوله عز وجل ﴿ عتل بعد ذلك زنيم ﴾ قال: يعرف بالشركما تعرف الشاة بزنمتها.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي (١).

الثاني: ما أخرجه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس: والزنيم الدّعي (٢).

وهذا الإسناد ضعيف كها تقدم (٣) ولكن أخرج ابن جرير نحوه عن ابن عباس بإسناد صحيح، قال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال في الزنيم: الذي يعرف بِأَبْنَة (٤).

يعني الذي يعرف بعيب في حسبه، قال ابن منظور: والأُبْنَةُ العيب في الخشب والعود، وأصله من ذلك، ويقال: ليس في حسب فلان أُبْنَةُ كقولك ليس فيه وصمة (٥).

ورجال هذا الإسناد ثقات تقدمت تراجمهم .

<sup>(</sup>١) المستدرك ٢/٤٩٩، كتاب التفسير.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ۲۹/۲۹.

<sup>(</sup>٣) انظر حديث رقم ٣٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٢٩/٢٩.

<sup>(</sup>ه) لسان العرب (مادة أبن).

الثالث: ما اخرجه ابن جرير قال: حدثنا تميم بن المنتصر قال حدثنا إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ﴿ عتل بعد ذلك زنيم ﴾ قال: زنيم: المريب الذي يعرف بالشر (١).

وهذا إسناد حسن (٢).

الرابع: أخرج ابن جريـر من طريق عـلي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ زنيم ﴾ قال: ظلوم (٣).

وهذا الإسناد تقدم وتبين أنه حسن (٤).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢٩/ ٢٥ ـ ٢٦.

<sup>(</sup>٢) بيان رجال الإسناد:

١ - تميم بن المنتصر بن تميم بن الصلت الهاشمي بالولاء الواسطي، ثقة ضابط، مات سنة أربع أو خس وأربعين ومائتين وله ست وسبعون سنة، (التقريب ١١٣/١) رقم ١١٥/١ التهذيب ١١٤/١ ورقم ٩٥٨).

٢ ـ وإسحاق هو ابن يوسف الأزرق وهو ثقة تقدم.

٣ - وشريك هو ابن عبدالله النخعى الكوفي القاضي، وهو صدوق يخطىء كثيراً، تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة وكان عادلاً عابداً فاضلاً شديداً على أهل البدع، من الطبقة الثامنة مات سنة سبع أوثبان وسبعين ومائة أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم والأربعة (التقريب ١/ ٣٥١).

٤ - وأبو إسحاق هـو السبيعي عمرو بن عبدالله، وهو ثقة عابـد، تقدمت تـرجمته في
 ص ٥٥ رقم ٤ وقـد اختلط في آخر عمـره لكن قد سمـع منـه شريـك قـديمـا قبـل
 الاختلاط ذكره الإمام أحمد (انظر تهذيب التهذيب ٤ / ٣٣٤ ترجمة شريك).

٥ - وسعيد بن حبير ثقة ثبت تقدم في الحديث رقم ١١.

وهـذا إسناد متصـل قد رواته بعضهم من بعض (انظر تهـذيب التهذيب ١٠٤/١ ورقم ٩٥٤، ٢٥٧١ رقـم ٢٥٧، الكـاشــف ١٦٨/١ رقم ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢٩/٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر حدیث رقم ۲.

ويمكن الجمع بين هذه الأقوال بأن يقال إن الرجل الذي نزلت فيه هذه الآيات كان جامعاً لهذه الصفات جميعها باعتبار أنه كان به عيب جسمى يعرف به وعيب في حسبه يعرف به حيث كان دعياً في قريش وليس من أصلهم وكان مع هذا ظلوماً للناس يعرف بالشر، مع اعتبار أن هذه الكلمة تحتمل هذه المعانى كلها حيث أن أصل هذه الكلمة العلامة وتطلق على الجلدة المتدلية من حلق الشاة وعلى الجلدة المتدلية من اذن البعير بعد قطعها(۱)، فعلى القول الأول المعنى ظاهر لانطباق هذه الكلمة على من وصف بها.

أما الدعي فسمى زنيا لأنه ليس من أصل القوم بل هو ملصق فيهم زائد عنهم فكأنه فيهم زنمة كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه:

زنيم تداعاه الرجال زيادة كها زيد في عرض الأديم الأكارع(١) أما الظلوم والمعروف بالشر فسمى زنيها لأنه يعرف بالشركها تعرف الشاة بزنمتها كها تقدم عن ابن عباس.

<sup>(</sup>١) لسان العرب (مادة زنم).



## « ســورة الحاقــة »(۲۹)

## ١ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ إِنَا لَمَا طَعَى المَاء حملناكم في الجارية ﴾ (الحاقة/١١).

\* \* \*

(٣٤٠) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ طغى ﴾ كثر(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢).

#### بيان المعنى:

قوله ﴿ حملناكم بالجارية ﴾ يعني بالسفينة الجارية كما أخرج الإمام ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال: الجارية السفينة (٣).

وذلك في زمن نوح عليه السلام حينها اهلك الله قومه الكفار بالغرق ونجى نوحاً ومن آمن معه، والمحمولون هم أجداد المخاطبين فكأن حمل أجدادهم حمل لهم، لأنهم من اصلابهم.

وفي هذه الآية يذكر الله جل وعلا مِنَّته ونعمته على عباده المؤمنين

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الحاقة.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٩/٥٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢٩/٥٥.

حيث حمل أجدادهم في السفينة فأنجاهم من الغرق في الماء الذي كثر جتى طغى على كل شيء فلم يعصم منه جبل ولا بناء، فأبقى أولئك المؤمنين ليعمروا الأرض بطاعة الله تعالى وليخرج من أصلابهم من يستمر في عارة الأرض بطاعته جل وعلا.

## ٢ \_ ما جاء في قوله تعالى

﴿ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ﴾ (الحاقة / ٤٤ - ٤٦).

\* \* \*

٣٤١) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ الوتين ﴾ نياط القلب(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: يعني عرقاً قال: عرق القلب. ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال: يعني عرقاً في القلب ويقال هو حبل القلب(٢).

وأخرجه الحاكم من طريق سعيد بن جبير ومن طريق مجاهد عن ابن عباس قال: نياط القلب. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الحاقة.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٩/ ٦٧.

<sup>(</sup>٣) المستدرك ١/٢، متاب التفسير.

#### بيان المعنى:

بعد ان ذكر الله سبحانه وتعالى بقوله ﴿ تنزيل من رب العالمين ﴾ أن القرآن منزل من عنده جل وعلا أبطل ادعاء الكفار بأن هذا القرآن قد تقوله محمد صلى الله عليه وسلم من عند نفسه ونسبه إلى الله ، وذلك ببيان أن رسوله صلى الله عليه وسلم تحت قدرته تعالى وهيمنته لانه مخلوق من مخلوقاته فلو حصل منه ما يدعونه لأخذه بقوته ولأهلكه بالموت المفاجىء ، في يستطيع أحد أن يمنعه من قدرته جل وعلا ﴿ فيما منكم من أحد عنه حاجزين ﴾ .

## 

﴿ يوم تكون السهاء كالمهل ﴾ (المعارج/٨).

\* \* \*

قال الإمام أحمد حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: آخر شدة يلقاها المؤمن الموت وفي قوله ﴿ يوم تكون السماء كالمهل ﴾ قال: كَدُردِى الزيت، وفي قوله ﴿ آناء الليل ﴾ قال: جوف الليل، وقال: هل تدرون ما ذهاب العلم قال: هو ذهاب العلماء من الأرض(١).

بيان الإسناد:

تقدم هذا الحديث في سورة آل عمران وتبين لنا ان إسناده حسن (٢).

بيان المعنى:

قوله «كدردى الزيت» يعني آخره الذي يبقى في أسفل الاناء (٣).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ١/٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير آل عمران باب رقم ٨.

<sup>(</sup>٣) لسال العرب (مادة درد).

يعني ان السماء يوم القيامة تذوب حتى تكون كالزيت الغليظ.

وقوله ﴿ آناء الليل ﴾: جوف الليل تقدم بيانه في سورة آل عمران.

# « ســـورة نـــوح » (۲۱)

﴿ يرسل السماء عليكم مدراراً ﴾ (نوح/١١).

\* \* \*

(٣٤٣) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ مدراراً ﴾ يتبع بعضها بعضاً(١).

وقال الحافظ ابن حجر: وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به (٢).

#### بيان المعنى:

قوله تعالى ﴿ يرسل السماء ﴾ المراد بالسماء هنا المطر، ومن إطلاق السماء على المطر قول معوذ الحكماء معاوية بن مالك:

إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وان كانوا غضابا(") و ﴿ مدراراً ﴾ يعني متتابعاً يتبع بعضه بعضاً كما قال ابن عباس.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة نوح.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٦٦٦/٨.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (مادة سم) وقال ابن منظور: وسمى معوذ الحكماء لقوله في هذه القصيدة: أعروذ مثلها الحكماء بعدي إذا ما الحق في الحدثان نابا

وهذه الآية مما ذكره الله جل وعلا من محاورة نوح عليه السلام لقومه حيث أمرهم بالاستغفار في قوله ﴿ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ﴾ الآيات.

## ٢ \_ ما جاء في قوله تعالى

﴿ مَا لَكُمُ لَا تُرْجُونَ للهِ وَقَاراً ﴾ (نوح/١٣).

\* \* \*

(٣٤٤) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ وقاراً ﴾ عظمة (١). وأخرجه الإمام ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن

واحرجه الإيمام ابن جريـر من طريق عـلي بن ابي طلحه عن ابن عباس وذكر مثله<sup>(۲)</sup>.

وأخرجه أيضاً من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: مالكم لا تعظمون الله حق عظمته؟! (٣).

ثم أخرجه من طريق العوفي عن ابن عباس قال: مالكم لا تعلمون لله عظمة؟!(٤).

وفي هذه الرواية الأخيرة فسر ابن عباس الرجاء في الآية بالعلم، المعنى ما بالكم لاترون رؤية علم واعتقاد عظمة الله جل وعلا حيث عبدتم الأصنام من دونه سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة نوح.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٩٤/٢٩.

<sup>(</sup>۳) تفسير الطبرى ۲۹/۹۵.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٢٩/٩٥.

## ٣ \_ ما جاء في قوله تعالى

﴿ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً ﴾ (نوح/٢٣).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن (٣٤٥) ابن جريج، وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنها قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، اما ود فكانت لكلب في دومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكان لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير، لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتَنسَّخ العلم عبدت (١).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري رقم ٤٩٢٠، كتاب التفسير، سورة نوح.

#### بيان المعنى:

في هذه الآية يبين الله سبحانه أن كبراء قموم نوح حذروا قومهم من ترك عبادة أصنامهم، وذكروا بالخصوص أصنامهم الخمسة وداً وسواعا ويغوث ويعوق ونسراً.

وقد ذكر ابن عباس في هذا الحديث أن هذه الاسهاء كانت لرجال صالحين من قوم نوح، وأنهم لما ماتوا سوَّل الشيطان لقومهم وزين لهم أن ينصبوا لهم صوراً ويسموها بأسهائهم حتى ينشطوا في العبادة إذا رأوهم ولم يعبدوهم آنذاك حتى إذا هلك أولئك القوم الذين نصبوا تلك الأنصاب وعم الجهل فيمن خلفهم عبدوهم من دون الله تعالى.

وذكر ابن عباس في هذا الحديث أن هذه الأوثان صارت في العرب بعد ذلك، وأن «ودا» كان لقبيلة كلب في دومة الجندل، و «سواعا» لقبيلة هذيل و «يغوث» لقبيلة مراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ و «يعوق» لقبيلة همدان و «نسراً» لقبيلة حمير.



## « ســورة الجــن »(۲۲)

### ١ \_ ما جاء قوله تعالى

﴿ قُلُ أُوحِي إِلَى أَنَّهُ اسْتُمَّعُ نَفُرُ مِنَ الْجِنَّ فَقَالُوا إِنَّا سَمَّعُنَا قَـرَآنًا عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولداً. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططاً. وأنا ظننا أنَّ لن تقول الإنس والجن على الله كذباً. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله احداً. وأنا لمسنا السهاء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرباً. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وألُّو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذاباً صعداً ﴾ (الجن/١/١١).

قال الإمام البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانه (٣٤٦) عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنها قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السهاء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب، قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث؟ فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء؟ فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن تسمعوا له، فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: ياقومنا إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً، وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم ﴿ قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن ﴾ وإنما أوحى إليه قول الجن(١).

وأخرجه الإمام مسلم والترمذي والحاكم والبيهقي والطبري كلهم من حديث أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم، انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه... ثم

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الجن، حديث رقم ٤٩٢١. وكتاب الأذان باب الجهر بقراءة صلاة الفجر حديث رقم ٧٧٣.

ذكروا مثل حديث الإمام البخاري (١).

#### بيان المعنى:

في هذه الآيات يذكر الله سبحانه قول الجن الذين استمعوا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم.

وقوله تعالى ﴿ وأنه تعالى جد ربنا ﴾ يعني فعله وأمره وقدرته كما أخرج ابن جرير من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس، وأخرجه ابن جرير أيضاً من طريق العوفي عن ابن عباس يقول: تعالى أمر ربنا (٢) وإسناد الأثر الأول حسن والثاني ضعيف (٣).

﴿ مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً ﴾ يعنى زوجة ﴿ ولا ولدا ﴾ المعنى: تعالى أمر الله جل وعلا وعظم سلطانه وعلت قدرته أن يكون بحاجة إلى اتخاذ الصاحبة والولد.

﴿ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً ﴾ أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال في هذه الآية: كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي، فزادهم ذلك اثها(٤). يعنى فزاد الجن الإنس إثباً بتخويفهم إياهم وإلجائهم إلى الاستعاذة بهم.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب رقم ٣٣، حديث رقم ٤٤٩. سنن الترمذي، كتاب التفسير، سورة الجن، حديث رقم ٣٣٣٣.

المستدرك، كتاب التفسر، سورة الجن ٢ /٥٠٣.

سنن البيهقي، كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في صلاة الصبح ١٩٤/٢. تفسير الطبري ١٠٢/٢٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٩/٣٩.

 <sup>(</sup>۳) انظر الحديث رقم ٢ ورقم ٣٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٢٩/٨٩.

قال ابن جريـر: والرهق في كـلام العرب الإثم وغشـيان المحارم ومنه قول الأعشى:

لا شيء ينفعني من دون رؤيتها هـل يشتفي وامق مالم يصب رهقا يعني هل يشتفى محب مالم يغش محرماً(١).

﴿ وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططاً ﴾ أي تعدياً من القول حيث لم يكونوا يقدرون الله عز وجل حق قدره، والمراد بالسفيه هنا إبليس لعنه الله على رأي الجمهور وقيل مردة الجن والإضافة للجنس والمراد سفهاؤنا(٢).

﴿ وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباً ﴾ أي أننا نسبنا لله صفات النقص فيها مضى كالصاحبة والولد بما أوحى إلينا سفيهنا إبليس لأننا كنا نظن أن لن يتجرأ أحد من الإنس أو الجن على الكذب على الله جل وعلا.

قوله ﴿ وأنا لمسنا السماء ﴾ يعنى طلبنا الوصول إليها لا ستراق السمع ﴿ فوجدناها ملئت حرساً شديداً ﴾ يعني حفظة من الملائكة أقوياء ﴿ وشهباً ﴾ جمع شهاب وهي النجوم التي ترجم بها الشياطين(٣).

﴿ وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصدا ﴾ يعني قد أرصد له ليحرقه.

والذي يفهم من هاتين الآيتين ومن حديث ابن عباس السابق أن

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢٩/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير الألوسي ٢٩/ ٨٥.

رُس) تفسير الطبري ٢٩/١١٠.

الشهب لم تكن ترسل على الشياطين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال القاضي عياض في شرح هذا الحديث: ظاهر الحديث أن الرمى بالشهب لم يكن قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لإنكار الشياطين له وطلبهم سببه، ولهذا كانت الكهانه فاشية في العرب ومرجوعاً إليها في حكمهم حتى قطع سببها بأن حيل بين الشياطين وبين استراق السمع - ثم استشهد بالآيتين السابقتين وبقوله تعالى ﴿ انهم عن السمع لمعزولون ﴾ قال: وقد جاءت أشعار العرب باستغراب رميها وإنكاره إذلم يعهدوه قبل المبعث وكان ذلك أحد دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ، ويؤيده ما ذكر في الحديث من إنكار الشياطين قال: وقال بعضهم: لم تنزل الشهب يرمى بها مذكانت الدنيا واحتجوا بما جاء في أشعار العرب من ذلك: قال: وهذا مروي عن ابن عباس والزهري، ورفع فيه ابن عباس حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الزهري لمن اعترض عليه بقوله ﴿ فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً ﴾ قال: غلظ أمرها وشدد. انتهى.

ذكره الحافظ ابن حجر ثم قال: وهذا الحديث الذي أشار إليه أخرجه مسلم من طريق الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن رجال من الأنصار قالوا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ رمى بنجم فاستنار فقال: ما كنتم تقولون لهذا إذا رمى في الجاهلية؟ الحديث. وأخرجه عبدالرزاق عن معمر قال: سئل الزهري عن النجوم أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم ولكنه إذ جاء الإسلام غُلِّظ وشدد. قال الحافظ: وهذا جمع حسن(۱).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۲۷۲/۸.

وقوله ﴿ وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا ﴾ قال ابن جرير: والطرائق جمع طريقة وهي طريقة الرجل ومذهبه، والقدد جمع قدّة وهي الضروب والأجناس المختلفة، وأخرج من طريق العوفي عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: أهواء شتى، منا المسلم، ومنا المشرك(١).

وإسناده ضعيف كها تقدم (٢).

قوله ﴿ وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً ﴾ أخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: لا يخاف نقصاً في حسناته ولا زيادة في سيئاته (٣).

وإسناده حسن كها تقدم (٤).

قوله ﴿ وألَّو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ﴾ أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال: يعني بالاستقامة الطاعة، فأما الغدق فالماء الطاهر الكثير ﴿ لنفتنهم فيه ﴾ يقول: لنبتليهم به (٥).

يعني لنختبرهم بهذه النعمة فنعلم من يستمر على الاستقامة عمن ينقلب على عقبيه.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢٩/٢٩ ، وأنظر معاني القرآن للفراء ١٩٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٣٥).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢٩/١١٢.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم (٢).

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري ٢٩/١١٤

وإسناد هذا الأثر ضعيف كما تقدم (١).

﴿ ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعداً ﴾ أخرج ابن جرير عن طريق العوفي عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: مشقة من العذاب يصعد فيها(٢).

وإسناده ضعیف کها تقدم (۳).

وقوله في الحديث الأول «انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه» هكذا جاء في رواية الإمام البخاري وجاء في سائر الروايات قبل هذه الجملة «ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم».

وقال الحافظ ابن كثير: «كذا اختصره البخاري هنا وفي صفة الصلاة وأخرجه أبو نعيم في المستخرج عن الطبراني عن معاذ بن المثنى عن مسدد شيخ البخاري فيه فزاد في أوله» ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم، انطلق «الخ، وهكذا أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ عن أبي عوانة بالسند الذي أخرجه به البخاري، فكأن البخاري حذف هذه اللفظة عمداً لأن ابن مسعود أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجن فكان ذلك مقدماً على نفي ابن عباس. ثم أشار إلى الجمع بينها بتعدد القصة» (3).

فقول ابن عباس هذا يحتمل أنه محمول على ما وقع في تلك الليلة

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم (٣٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٩/١١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٣٥).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٨/٦٧٠.

التي سمع فيها الجن القرآن لأول مرة حيث إنهم لم يقصدوا استماع القرآن وإنما خرجوا يبحثون عن هذا الأمر العجيب الذي من أجله منعوا من استراق السمع فعثروا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ بأصحابه في صلاة الفجر، فمراد ابن عباس على هذا هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد إسهاع الجن وقراءته لأنه لم يعلم بهم في تلك الواقعة ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب دعوة الجن لما دغوه وقرأ عليهم القرآن، وذلك فيها أخرجه الإمام مسلم من طريق عامر الشعبي قال: سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا ولكنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم ، فلما أصبحنا إذا هو جاءٍ من قبل حراء قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم ، فقال: «أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن» قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمأ وكل بعرة علف لدوابكم»(١).

فسياق هذا الحديث ظاهر في أنه يحكي قصة واقعة غير الواقعة الأولى، ويفهم من سياق هذه القصة أنها جرت من طائفة من الجن كانوا مسلمين قبل ذلك، وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب رقم ٣٣، حديث رقم ٤٥٠.

يطلبون منه مزيداً من العلم بخلاف القصة الأولى فظاهر فيها أنهم عثروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في صلاة الصبح حينها كانوا يبحثون عن الأمر الذي بسببه منعوا من استراق السمع.

هذا وقد ذكر الإمام القسطلاني في «المواهب اللدنية» أن الجن بعد ذلك وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسالاً قوماً بعد قوم وفوجاً بعد فوج.

وذكر شارحه العلامة الزرقاني: أن الجن وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه المرة بنخلة وهو عائد من الطائف. وأخرى بالحجون وفي لفظ بأعلى مكة بالجبال لما آتاه داعي الجن فذهب معه وقرأ عليهم القرآن ورجع إلى أصحابه من جهة حراء وأخرى ببقيع الغرقد وفي هاتين حضر ابن مسعود وخط عليه بأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأخرج خارج المدنية وحضرها الزبير وأخرى في بعض أسفاره وحضرها بلال بن الحارث.

قال: وبهذا لا يبقى تعارض بين الأخبار ويحصل الجمع بين نفي ابن عباس رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهم، قال المصنف: وهو ظاهر القرآن وبين ما اثبته غيره من رؤيته لهم والله أعلم(١).

<sup>(</sup>١) شرح المواهب اللدنية ٣٠٣/١.

## ۲ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ وأنه لما قام عبدالله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً ﴾ (الجن/١٩).

\* \* \*

(٣٤٧) ١ \_ قال الإمام البخاري: قال ابن عباس ﴿ لبداً ﴾ أعوانا(١).

وأخرجه الإمام ابن جريس من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وذكر مثله (٢).

٢ ـ قال الإمام الترمذي: حدثنا عبد بن حميد حدثني أبو الوليد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنها. . . وذكر حديث الباب السابق الذي فيه استهاع الجن لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وبهذا الإسناد عن ابن عباس قال: قول الجن لقومهم ﴿ لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً ﴾ قال: لما رأوه يصلي وأصحابه يصلون بصلاته فيسجدون بسجوده، قال: تعجبوا من طواعية أصحابه له قالوا لقومهم ﴿ لما قام

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الجن.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٩/١٩١.

عبدالله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً ﴾، قال: هذا حديث حسن صحيح (١).

#### بيان الإسناد:

١ عبد بن حميد هو الكشي وهو ثقة حافظ تقدمت ترجمته (٢).

٢ ـ أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الباهلي بالولاء، أبو الوليد الطيالسي أحد الحفاظ، وهو ثقة ثبت من الطبقة التاسعة، مات سنة سبع وعشرين ومائتين، أخرج له الجهاعة (٣).

٣ أبو عوانة هو وضاح بن عبدالملك اليشكري وهو ثقة ثبت
 تقدمت ترجمته(٤).

 $^{(a)}$  . أبو بشر هو جعفر بن إياس وهو ثقة تقدمت ترجمته

٥ \_ سعيد بن جبير ثقة ثبت تقدمت ترجمته (٦) .

فهؤلاء الرواة كلهم ثقات وقد سمع بعضهم من بعض (٧) فيكون الإسناد صحيحاً.

وأخرجه الإمام ابن جرير الطبري من طريق أبي عوانة بهذا الإسناد وذكر مثله إلا أن فيه «قال: لما رأوه يصلي وأصحابه يركعون

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ، كتاب التفسير ، سورة الجن ، حديث رقم ٣٣٢٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (١٠١).

<sup>(</sup>٣) التقريب ٢/١١٣ رقم ٩١، تذكرة الحفاظ ٣٨٢/١ رقم ٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم (١٣٧).

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث رقم (١٥٧).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم (١٢).

<sup>(</sup>۷) تهسذیب التهسذیب ۲/۵۰۵ رقم ۹٤۰، ۱۱۱/۱۱ رقم ۲۰۵، ۱۱۱/۱۱ رقم ۲۰۵، ۸۷/۱۱ رقم ۲۰۵، ۸۳/۲ رقم ۳۸۲،

بركوعه ويسجدون بسجوده»(١) وهذا السياق أكمل من سياق رواية الإمام الترمذي.

#### بيان المعنى:

قوله ﴿ كادوا يكونون عليه لبدا ﴾ يعني جماعات بعضها فوق بعض، من تلبد الشيء على الشيء أي تجمع، ومنه اللبد الذي يفرش لتراكم صوفه، وكل شيء الصقته إلصاقاً شديداً فقد لبدته (٢).

أما الضمير في قوله ﴿ كادوا يكونون ﴾ فقد روى عن ابن عباس في مرجعه ثلاثة أقوال:

الأول: أنه يعود على العرب الندين بعث النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم حيث أوشكوا أن يتكالبوا جميعاً على عداوته والكيد له.

فيكون المعنى على هذا القول: وأنه لما قيام عبدالله محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الرسالة يعبد الله وحده لا شريك له كاد العرب جميعاً أن يتعاونوا في حربه والوقوف في وجه دعوته، وذلك لقلة أنصاره في وقت نزول هذه الآيات.

وهذا المعنى يفهم من الرواية الأولى التي أخرجها الإمام البخاري حيث فسر قوله تعالى ﴿ لبدا ﴾ بقوله: «أعواناً» وذلك لأن المسلمين سواء من الإنس أو من الجن لا يكونون أعواناً على رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢٩/١١٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٩/١١٧.

تفسير القرطبي ١٩/ ٢٣/.

تفسير الالوسى ٢٩/٢٩.

عليه وسلم وإنما يكونون أعواناً له فتعين أن يكون مراد ابن عباس بقوله «أعواناً» أن يكونوا على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا من الكفار.

القول الثاني: أن الضمير يعود على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه ليلة سماع الجن قراءته، وهذا ظاهر من رواية الإمام الترمذي السابقة.

والمعنى على هذا: وأنه لما قيام عبدالله محمد صلى الله عليه وسلم يصلي كاد أصحابه من حسن انتظامهم حيث كانوا يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده يكونون عليه لبدا.

القول الثالث: أن الضمير يعود على الجن الذين استمعوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخرج أبو عبدالله الحاكم في هذا المعنى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال في هذه الآية كانوا يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده، يعني الجن.

قال أبو عبدالله: «هذا حديث صحيح الإسناد» ووافقه الإمام الذهبي (١).

وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن ودنوا منه لم يعلم بهم حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه ﴿ قلل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) المستدرك ٢/٤٠٥، كتاب التفسير، سورة الجن.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٩/١١٨.

وإسناده ضعيف كها تقدم (١).

فيكون المعنى على هذا القول: وأنه لما قيام عبدالله محمد صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ القرآن كاد الجن يركب بعضهم بعضاً لسماع قراءاته صلى الله عليه وسلم.

واختار الإمام ابن جرير القول الأول ووجهه بمناسبته لسياق الأيات حيث جاء قوله تعالى ﴿ وأنه لما قام عبدالله يدعوه ﴾ عقيب قوله ﴿ وأن المساجد لله ﴾ وذلك من خبر الله فكذلك قوله ﴿ وأنه لما قام عبدالله يدعوه ﴾ وأخرى أنه تعالى ذكره أتبع ذلك قوله ﴿ فلا تدعو مع الله أحداً ﴾ فمعلوم أن الذي يتبع ذلك الخبر عما لقى المأمور بأن لا يدعو مع الله أحداً في ذلك لا الخبر عن كثرة إجابة المدعوين وسرعتهم إلى الإجابة(٢).

وهذا هو الظاهر لمناسبته أيضاً لقوله تعالى بعد هذه الآية ﴿ قُلَ الْمَا أَدْعُو رِبِي وَلاَ أَشْرِكُ بِهِ أَحِداً ﴾ حيث أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يرد على أولئك الذين تكالبوا على حربه والكيد له أن قام يدعو إلى عبادة الله وحده وينهى عن عبادة غيره بأن يقول لهم: إنني ثابت على عقيدتي هذه وإن اجتمعتم جميعاً على حربي لإني إنما أعبد ربي الذي خلقني وأوجدني من العدم ولا أشرك معه مخلوقين لا يملكون لي ضراً ولا نفعاً.

ولأن هذا القول أقرب إلى معنى كلمة ﴿ لَبِداً ﴾ حيث إن الذين كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه حينا

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم (٣٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٩/١١٩.

استمع الجن لقراءته لا يوصفون بأنهم قد أوشك بعضهم أن يركب بعضاً لأن عددهم قليل وكذلك كان عدد الجن الذين حضروا قليلا، لقوله تعالى في أول هذه السورة ﴿ قل أوحي إلى أنه استمع نفر من الجن ﴾ والنفر ما بين الثلاثة إلى العشرة على المشهور(١).

وقد قيل إنهم سبعة نفر من جن «نصيبين» $(^{*})$ .

<sup>(</sup>١) لسان العرب (مادة نفر).

<sup>(</sup>٢) شرح المواهب اللدنية ١/٣٠٣.



## « ســورة المزمــل »(۲۲)

## ١ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ ياأيها المزمل قم الليل إلا قليلًا نصفه أو انقص منه قليلًا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلًا إنا سنلقي عليك قولًا ثقيلًا إن ناشئة الليل هي أشد وطئاً وأقوم قيلًا ﴾ (المزمل/١-٦).

#### \* \* \*

وقوله تعالى ﴿ إِن رَبِكَ يَعِلَمُ أَنْكَ تَقُومُ أَذِنَ مِن ثُلْثِي اللَّيلُ وَاللّٰهِ اللّٰيلُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَلَمْهُ وَثَلْتُهُ وَطَائِفَةً مِن الذّينَ مَعِكُ وَاللّٰهِ يَقَدِرُ اللّيلُ وَالنّهارِ عَلْمُ أَنْ سَيْكُونَ لَنْ تَحْصُوهُ فَتَابِ عَلَيْكُم فَاقَرَوْا مَا تَيْسَرُ مِن القرآنَ عَلْمُ أَنْ سَيْكُونُ مَن عَصَلَ اللهُ مَنكُم مَرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً وما تقدموا لأنفسكم من خير وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً وما تقدموا الله إن الله غفور رحيم ﴾ (المزمل/٢٠).

#### \* \* \*

(٣٤٩) ١ ـ قال الإمام أبو داود السجستاني: حدثنا أحمد بن محمد المروزي ابن شبويه حدثني على بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي

عن عكرمة عن ابن عباس قال في المزمل ﴿ قم الليل إلا قليلاً نصفه ﴾ فنسختها الآية التي فيها ﴿ علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤا ما تيسر من القرآن ﴾ و ﴿ ناشئة الليل ﴾ أوله وكانت صلاتهم لأول الليل، يقول: هو أجدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدر متى يستيقظ، وقوله ﴿ أقوم قيلاً ﴾ هو أجدر أن يفقه في القرآن، وقوله ﴿ إن لك في النهار سبحاً طويلاً ﴾ يقول: فراغاً طويلاً.

#### بيان الإسناد:

هذا الإسناد سبق الكلام على رجاله وتبين لنا أن فيه على بن الحسين بن واقد المروزي وهو صدوق يهم (١) ولكنه يتقوى بالحديث الآي وإسناده حسن كما سيأي كما يتقوى باحاديث أخرى أخرجها ابن جرير عن عائشة رضي الله عنها وذكرت نحو حديث ابن عباس رضي الله عنها فيصبح الحديث على هذا صحيحاً لغيره.

وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود بهذا الإسناد وذكر مثله(٢).

\* \* \*

٢ ـ قال الإمام أبو داود السجستاني: حدثنا أحمد بن محمد ـ يعني (٣٥٠)
 المروزي ـ حدثنا وكيع عن مسعرعن سهاك الحنفي عن ابن عباس
 قال: لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحواً من قيامهم في شهر
 رمضان حتى نزل آخرها، وكان بين أولها وآخرها سنة (٣).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم ١٣.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للبيهقي ٢/٥٠٠، كتاب الصلاة باب قيام الليل.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب نسخ قيام الليل والتيسير منه، حديث رقم ١٣٠٥.

وأخرجه ابن جرير من طريق مسعر قال حدثنا سماك الحنفي قال: سمعت ابن عباس. . . وذكر مثله(١).

#### بيان الإسناد:

١ \_ أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، ثقة تقدمت ترجمته (٢).

٢ ـ وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي، وهو ثقة حافظ عابد،
 تقدمت ترجمته (٣).

٣ مسعر هو ابن كدام بن ظهر الهلالي، أبو سلمة الكوفي الحافظ وهو ثقة ثبت فاضل، من الطبقة السابعة، مات سنة ثلاث أو خمس وخمسين ومائة، أخرج له الجهاعة (٤).

٤ - سهاك بن الوليد الحنفي أبو زميل اليهامي الكوفي، ليس به بأس من الطبقة الثالثة، أخرج له الإمام البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة (٥).

فهذا إسناد متصل قد سمع رواته بعضهم من بعض (٦).

وبهذا تبين لنا أن رجال هذا الإسناد ثقات ماعدا سهاك بن الوليد فلا بأس به فيكون الإسناد على هذا حسناً، وباعتضاده بالحديث الأول يكون إسناده صحيحاً لغيره.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ٢٩/ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (١٣).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٧٦).

<sup>(</sup>٤) التقريب ٢/٣٤٣ رقم ١٠٥٩، تذكرة الحفاظ ١٨٨/١، رقم ٨٣.

<sup>(</sup>٥) التقريب ٢/٣٣١ رقم ٣٣٣، الجرح والتعديل ٢٨٠/٤.

<sup>(</sup>٦) تهذيب التهذيب ٧١/١ رقم ١١٣/١٠ رقم ٢٠٥، ١٢٥/٥ رقم ٣٩٩، تهذيب الكهال (ترجمة أحمد بن ثابت).

٣ ـ قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: نشأ قام بالحبشية، (٣٥١) (وطاء) قال مواطأة للقرآن، أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه فيواطئوا ﴾ ليوافقوا (١٠).

وأخرج الإمام ابن جرير تفسير قوله ﴿ ناشئة الليل ﴾ قال: حدثنا ابن حميد قال حدثنا عنبسة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ إِنْ ناشئة الليل ﴾ قال: بلسان الحبشة إذا قام الرجل من الليل قالوا: نشأ (٢).

وهذا إسناد فيه ضعف لضعف محمد بن حميد الرازي (٣) ولكن الإمام البخاري أخرجه معلقاً بصيغة الجزم فهذا دليل على أنه صحيح عنده فلعل له طريقاً آخر.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التهجد، باب رقم ١١.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٩/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) بيان إسناد هذا الحديث

١ - ابن حميد هو محمد بن حميد الرازي وهو حافظ ضعيف تقدم في الحديث رقم (٣٧).

٢ ـ وحكام هو ابن سلم الرازي وهو ثقة له غرائب من الطبقة الثامنة، مات سنة تسعين وماثة (التقريب ١ / ١٨٩ رقم ٢٧٣).

٣ - وعنبسة هو ابن سعيد بن الضريس قاضي الري، وهو ثقة من الطبقة الثامنة (التقريب ٨٨/٢)

٤ - وأبو إسحاق هو عمر بن عبدالله السبيعي وهو ثقة عابد تقدمت ترجمته انظر الحديث رقم (٢١).

٥ ـ وسعيد بن جبير ثقة ثبت تقدمت ترجمته في الحديث رقم (١١).

وهذا إسناد متصل قد سمع رواته بعضهم من بعض (انـظر تهذیب التهـذیب ۱۲۷/۹ رقم ۱۸۰، ۲۲۲/۲ رقم ۷۳۵، ۱۵۵/۸ رقم ۲۷۸، ۲۳/۸ رقم ۱۰۰).

ورجاله ثقات ما عدا محمد بن حميد الرازي فهو ضعيف ولكنه يتقوى برواية الإمام البخاري فيكون حسن الإسناد.

بيان المعنى:

قوله ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزْمَلُ ﴾ أي المتحمل أعباء الرسالة، كما أخرج أبو عبدالله الحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: زُمِّلتَ هذا الأمر فقم به.

قال أبو عبدالله: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الإمام الذهبي (١).

وقال ابن منظور: والزَّمل الحمل، وفي حديث أبي الدرداء «لئن فقدتموني لتفقِدُنَّ زِمْلًا عظيهاً، يريد حملًا عظيهاً من العلم (٢٠).

﴿ قم الليل إلا قليلاً نصف أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً ﴾ يعنى ياأيها المتحمل أعباء الرسالة قم من الليل مصلياً فإن اتصالك الكثير بالله تعالى ليلاً يعطيك زاداً قوياً تستطيع به مواجهة أعدائك وتحمل أذاهم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

وقد خير الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بين أن يقوم نصف الليل أو أن ينقص منه قليلاً أو يزيد عليه قليلاً، وذكر ابن عباس في هذا الحديث أن هذه الآية نسخت بقوله تعالى في آخر هذه السورة ﴿ علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤا ما تيسر من القرآن ﴾ والمقصود من هذا النسخ الوجوب حيث بقي قيام الليل من باب التطوع.

وقد ذكر سبحانه وتعالى مبرر هذا النسخ بقوله ﴿ علم أن سيكون

<sup>(</sup>١) المستدرك، كتاب التفسير، سورة المزمل ٢/٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (مادة زمل).

منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤا ما تيسر منه ﴾.

وقوله ﴿ ورتل القرآن ترتيلاً ﴾ يعنى بينه وأنت تقرأ به بياناً واضحاً، لا تسرع بقراءته كهند الشّعر بل اقرأه بتمهل حتى يحضر له قلبك وتقف عند عجائبه وتتأمل في مواعظه.

وأخرج ابن جرير من طريق مقسم عن ابن عباس انه قال في هذه الآية: بينه بيانا(!).

قوله ﴿ إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً ﴾ يعني ثقيلاً تحمله وأداؤه إلى الناس وهو القرآن وذلك لأن النفوس لا تُقبل غالباً إلا على ما يوافق هواها، والقرآن يشتمل على تكاليف تخالف هوى النفس ورغباتها فمن الأمور المسلم بها أن يتعرض من يتصدى لتبليغ هذا القرآن للأذى والمشقة، فكان لابد لمن يتحمل هذه المسئولية أن يتزود بزاد قوي يمنعه من الضعف أو الانهيار أمام ضربات الأعداء القوية المتلاحقة، ولا يكون هذا الزاد إلا بالاتصال الدائم بالله عز وجل ولذلك أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الليل، ثم عقب على ذلك بقوله ﴿ إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً ﴾ فكانت هذه المسئولية بليغ هذا القول للناس مبرراً واضحاً لذلك التكليف بقيام الليل.

قوله ﴿ إِن نَاشِئَةُ اللَّيلُ هِي أَشَدُ وَطَنَّا وَأَقُومَ قَيلًا ﴾ ﴿ نَاشِئَةُ اللَّيلُ ﴾ قيام الليل من نشأ بمعنى قام كما في تفسير ابن عباس السابق، وعلى هذا تكون ﴿ نَاشِئَةً ﴾ مصدر نشأ كالعاقبة، وإسنادها إلى الليل

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢٩/٢٩.

مجاز كها يقال: قام ليله وصام نهاره (١).

وقوله ﴿ هِي أَسْد وطناً ﴾ قال ابن عباس في الحديث السابق «مواطأة للقرآن، أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه» يعني أشد موافقة من قيام النهار حيث الهدوء والسكينة في الليل فيكون حضور القلب والخشوع أكمل من النهار.

فالمفاضلة في قوله تعالى ﴿ هي أشد وطئاً ﴾ هي بين قراءة الليل وقراءة النهار كها يدل على ذلك قوله تعالى بعد هذه الآية ﴿ إن لك في النهار سبحاً طويلاً ﴾، وجاء في الرواية الأولى التي أخرجها الإمام أبو داود ما يدل على أن المفاضلة بين أول الليل وآخره حيث قال ابن عباس فيها «يقول هو أجدر ان تحصوا ما فرضه الله عليكم من قيام الليل، وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدر متى يستيقظ»، ولكن الرواية الثالثة التي أخرجها الإمام البخاري أصح من حيث الإسناد، كما أنها الثالثة التي أخرجها الإمام البخاري أصح من حيث الإسناد، كما أنها فيناسب ذلك قول ابن عباس في الرواية الثالثة «مواطأة وهي الموافقة، فيناسب ذلك قول ابن عباس في الرواية الثالثة «مواطأة للقرآن، أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه».

وقوله ﴿ وأقوم قيلاً ﴾ يعني أثبت قراءة لعدم وجود ما يشغل القارىء في الليل من الأصوات المزعجة ونحوها مما يشغل المصلي عن تذكر القرآن وتدبره، كما أخرج الإمام ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال: «أدنى أن تفقهوا القرآن» (٢).

وقوله في هذا الحديث « (ليواطئوا ) ليوافقوا». هذه الجملة

<sup>(</sup>۱) تفسير الالوسى ۲۹/۱۰۵.

بي تفسير الطبري ٢٩/ ١٣١.

ليست من هذه السورة وإنما هي من قوله تعالى في سورة التوبة ﴿ إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله ﴾ ( ٣٧/). وإنما ذكره ابن عباس في الحديث من باب الاستشهاد به على أن المواطأة هي الموافقة.

### ٢ \_ ما جاء في قوله تعالى

﴿ يسوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلاً ﴾ (المزمل/١٤).

\* \* \*

(٣٥٢) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس ﴿ كثيباً مهيلاً ﴾ الرمل السائل(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال: الكثيب المهيل اللين الذي إذا مسَسْتَه تتابع (٢).

وكذلك أخرجه الحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس وذكر مثله (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة المزمل.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى ٢٩/١٣٦.

<sup>(</sup>٣) المستدرك، كتاب التفسير ٢/ ٥٠٦. وكتاب الأهوال ٤/ ٥٩٥.

وقال الفراء: ﴿ الكثيب ﴾ الرمل، والمهيل الذي تحرك أسفله فينهال عليك أعلاه (١).

#### بيان المعنى:

قال تعالى قبل هذه الآية ﴿ وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلًا. إن لدينا أنكالًا وجحيهًا. وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليهاً ﴾.

بين الله سبحانه انه قد أعد للمشركين الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأنواع من العقوبات الشديدة ﴿ يوم ترجف الأرض والجبال ﴾ يعني تضطرب بمن عليها من الأحياء وذلك يوم القيامة ﴿ وكانت الجبال كثيباً مهيلاً ﴾ يعني تندك وتتناثر حتى تكون كالرمل اللين الذي إذا مسست أسفله تتابع عليك أعلاه، كها جاء في تفسير ابن عباس.

والأنكال: هي القيود كما أخرج ابن جرير عن عكرمة ومجاهد (٢).

وقوله ﴿ ذا غصة ﴾ هو الشوك الذين يأخذ بالحلق فلا يدخل ولا يخرج كما أخرج ابن جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس (٣).

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للفراء ١٩٨/٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٩ / ٣٤ - ١٣٥ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢٩/ ٣٥.

### ٣ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيلًا ﴾ (المزمل/١٦).

\* \* \*

(٣٥٣) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ وبيلًا ﴾ شديداً (١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢).

وهذه الكلمة من قولهم كَلَّا وبِيْلٌ ومُسْتَوبِل إذا كان وَخِمالاً يستمرأ لثقله، وكذلك الطعام (٣).

وصف الأخذ الشديد بذلك لرداءة عاقبته كالطعام والكلأ الوبيل(٤).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة المزمل.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٩/١٣٧.

<sup>(</sup>٣) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢٧٣/٢، تفسير الطبري ٢٩/٢٩.

<sup>(</sup>٤) تفسير الالوسى ٢٩/١٠٨.

# « **ســـــــــــــــــــــ** »<sup>(۷٤)</sup> ۱ ــ ما جاء في قوله تعالى

﴿ فَإِذَا نَقُرُ فِي النَاقُورُ فَذَلُكَ يُومَئَذُ يُومُ عَسَيْرٌ ﴾ (المدثر/٨،٩).

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى (٣٥٤) ﴿ فَإِذَا نَقْرُ فِي النَّاقُورِ ﴾ الصور وقال في قوله ﴿ عسير ﴾: شديد(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢).

وأخرج ابن جرير من طريقين عن عطية العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير ﴾ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر ينفخ فيه فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نقول؟ قال: تقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب نفخ الصور. وكتاب التفسير، سورة المدثر.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۱۵۱/۲۹ ـ ۱۵۲.

على الله توكلنا<sup>(١)</sup>.

وإسناده ضعيف كها تقدم (٢).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢٩/١٥٠ ـ ١٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم ٣٥.

### ٢ \_ ما جاء في قوله تعالى

﴿ كَأَنَّهُمْ حَمْرُ مُسْتَنْفُرَةً فُرْتُ مِنْ قَسُورَةً ﴾ (اللَّذُرُ/٥٠ ـ ٥١).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس؛ قسورة ركز الناس (٣٥٥) وأصواتهم، وكل شديد قسورة (١).

وأخرجه ابن جرير قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن عيينة عن (٣٥٦) عمرو عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ فرت من قسورة ﴾ قال: ركز الناس. . أصواتهم (٢).

وهذا إسناد صحيح $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة المدثر.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٩/ ١٧٠.

 <sup>(</sup>٣) بيان هذا الإسناد:
 ١ وهو ثقة حافظ تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٤).

٢ \_ وابن عيينة هو سفيان وهو ثقة تقدمت ترجمته في الحديث رقم (١٧).

٣\_ وعمرو هو ابن دينار وهو ثقة ثبت تقدمت ترجمته في الحديث رقم (١٠).

٤ ـ وعطاء هو ابن يسار الهلالي أبو محمد المدني مولى أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها
 وهو ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، من صغار الطبقة الثالثة، مات سنة أربع

وأخرجه ابن جرير أيضاً قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في هذه الآية ﴿ فرت من قسورة ﴾ قال: هم القناص(١).

وكذلك أخرجه عن شيخه أبي كريب عن وكيع عن شعبة بهذا الإسناد وذكر مثله .

ورجال هذا الإسناد بطريقيه كلهم ثقات تقدمت تراجمهم فالحديث صحيح الإسناد.

#### بيان المعنى:

قوله تعالى ﴿ كأنهم حمر مستنفرة ﴾ الضمير في الآية يعود على المشركين المذكورين في قوله تعالى قبل هذه الآية ﴿ كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين ـ إلى قوله تعالى ـ فها لهم عن التذكرة معرضين ﴾.

والمراد بالحمر حمر الوحش.

وقوله ﴿ مستنفرة ﴾ بكسر الفاءعلى القراءة المشهورة وهي قراءة

<sup>=</sup> وتسعين وقيل بعد ذلك، أخرج له الجماعة (التقريب ٢٣/٢ رقم ٢٠٤، الكاشف ٢٧/٢ رقم ٣٨٦٢)

فرجال هذا الإسناد كلهم ثقات وقد روى بعضهم عن بعض (انظر تهذيب التهذيب ٢١٧/٧ رقم ٣٩٩ و ٢٩/٨/ رقم ٢٥٠.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢٩/١٦٩.

القراء العشرة ما عدا نافعا وأبا جعفر وابن عامر فقرءوا بفتحها(١).

فعلى قراءة الكسر تكون بمعنى نافرة وعلى قراءة الفتح تكون بمعنى منفَّرة.

وقوله ﴿ فرت من قسورة ﴾ فسره ابن عباس في الروايات السابقة بقوله: ركز الناس وأصواتهم وكل شديد قسورة.

والركز هو الصوت الخفي (٢) فالعطف في هذه الرواية من باب التفسير ولذلك جاء في رواية الطبري «ركز الناس أصواتهم» بغير عطف.

وفسره ابن عباس في الرواية الثانية بقوله: «هم القناص» ولا فرق بين الروايتين لأن الناس الذين تفر حمر الوحش من أصواتهم هم القناص الذين يلاحقونها.

لكن روى عن ابن عباس في الآية قـول آخر وهـو ما أخـرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ فـرت من قسورة ﴾ يقول: الأسد(٣).

وهذا إسناد حسن كها تقدم(٤).

وأخرجه ابن جرير من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيـد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أنه سئل عن قولـه تعالى ﴿ فـرت من

<sup>(</sup>١) النشر في القراءات العشر ٣٩٣/٢.

<sup>(</sup>٢) مفردات الراغب /٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢٩/١٧٠.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم ٢.

قسورة ﴾ قال: هو بالعربية: الأسد، وبالفارسية: شار، وبالنبطية: أريا، وبالحبشية: قسورة(١).

وهذا إسناد ضعيف لأن فيه علي بن زيد بن جدعان ويوسف بن مهران البصري وهما ضعيفان كما تقدم (٢).

والقول الأول أرجح لأنه مروي عن ابن عباس من طريق صحيح الأسانيد ولذلك اختاره الإمام البخاري وقدمه على تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الذي يخرج منه كثيراً في صحيحه.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢٩/١٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٤٢).

### « ســورة القيامـــة »(۲۵)

### ١ ـ ما جاء في قوله تعالى

﴿ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر. إلى ربك يـومئذ المستقـر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قـدم وأخر ﴾ (القيامة/٥-١٣).

#### \* \* \*

١ \_ قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ ليفجر أمامه ﴾ (٣٥٧) سوف أتوب سوف أعمل (١).

وأخرجه الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال: يعني الأمل، يقول الإنسان: أعمل ثم أتوب قبل يوم القيامة (٢).

وإسناده ضعيف كها تقدم (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة القيامة.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٩/١٧٧.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم ٣٥.

(٣٥٨)  $Y = \overline{a}$  الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿  $Y = \overline{a}$   $Y = \overline{a}$   $Y = \overline{a}$   $Y = \overline{a}$ 

وأخرجه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال: لا حرز يعنى لاحصن ولا ملجأ.

ومن طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لا حرز (٢).

#### بيان المعنى:

يفهم من تفسير ابن عباس الذي أخرجه الإمام البخاري والذي أخرجه ابن جرير من طريق العوفي أن المراد بالإنسان في الآية المؤمن العاصي المبتلى بطول الأمل والتسويف بالتوبة حيث يرتكب المعاصي وهو يعلمها ولكنه يقول سوف أتوب منها في المستقبل.

وأخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: «الكافر يكذب بالحساب»(٣).

وإسناده حسن كها تقدم (٤).

وعلى هذه الرواية يكون المراد بالإنسان في الآية الكافر وهذا هو الظاهر المناسب لسياق الآيات لقوله تعالى بعد ذلك ﴿ يسأل أيان يوم القيامة ﴾ يعني يسأل عن يوم القيامة منكراً ومستبعداً وقوعه وهذا لا يكون إلا من الكافر، ولقوله تعالى قبل هذه الآية ﴿ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ﴾ وهذه الصفة أيضاً لا تكون إلا للكافر المنكر إعادة الحياة إلى الأجسام بعد موتها.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة القيامة.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٩/١٨١.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢٩/١٧٨.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم ٢.

وقـوله ﴿ فـإذا بـرق البصر ﴾ يعني إذا شق وفتـح من الفـزع من هول القيامة (١).

﴿ وحسف القمر ﴾ يعنى ذهب ضوؤه (١).

﴿ وجمع الشمنس والقمر ﴾ لعل المراد بجمع الشمس والقمر طلوعها مقترنين من جهة المغرب، وقد روى خبر طلوعها معاً كذلك عن (٣٥٩) عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، قال الإمام ابن جرير: حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليان عن أبي الضحى عن مسروق قال قال عبدالله: ﴿ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها ﴾ قال: طلوع الشمس من مغربها مع القمر كأنها بعيران مقرونان (٢).

وإسناد هذا الأثر صحيح $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢٧٧/٢، معاني القرآن للفراء ٢٠٩/٣، تفسير الطبري ١٠٨/٢٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٠١/٨ سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٣) بيان هذا الإسناد:

رجال هذا الإسناد كلهم ثقات تقدمت تراجمهم ماعدا مسروق بن الأجدع الهمداني فلم يتقدم له ترجمة وهو أحد الحفاظ الأعلام ثقة فقيه عابد، من الطبقة الثانية مات سنة اثنتين ويقال سنة ثلاث وستين وقد أخرج له الجماعة.

<sup>(</sup> أنظر تذكرة الحفاظ ١/ ٤٩ رقم ٢٦ والتقريب ٢/ ٢٤٢ رقم ١٠٥٥) وقد سمع هؤلاء الرواة بعضهم من بعض.

<sup>(</sup> انظر تهذیب التهذیب ۷۰/۹ رقم ۷۸، ۱۲/۹ رقم ۱۷، ۲۳۸۸ رقم ۵۸۰ ۲۳۸/۲ رقم ۲۳۸/۲ رقم ۲۲۰۱ رقم ۲۲۱).

﴿ يقول الإنسان يومئذ أين المفر ﴾ يعني من تلك الأهوال التي تجري في ذلك اليوم .

﴿ كلا لا وزر ﴾ يعني لا حصن ولا ملجأ ولا حرز كما قال ابن عباس في الأثر الثاني، فليس هناك شيء يمنع الناس من التعرض لأهوال ذلك اليوم.

﴿ إلى ربك يومئذ المستقر ﴾ أي أن مصير البشر ومنتهاهم في ذلك اليوم إلى الله وحده جل وعلا وعلا فيجازيهم على قدر أعلهم فيثيب المحسنين على إحسانهم ويعاقب المسيئين على إحسانهم ويعاقب المسيئين على إساءتهم، وليس هناك قوة تحول دون قوة الله جل وعلا وإرادته.

#### ٢ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ﴾ (القيامة/١٦ ـ ١٩).

\* \* \*

۱ ـ قال الإمام البخاري : حدثنا موسى بن إسهاعيل قال حدثنا (٣٦٠) أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنها في قوله تعالى ﴿ لا تحرك به لسائك لتعجل به ﴾ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس : فأنا أحركها لكم كها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركها، وقال سعيد : أنا احركها كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه - فأنزل الله تعالى احركها كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه - فأنزل الله تعالى في صدرك وتقرأه ﴿ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ﴾ قال : جمعه وانصت ﴿ ثم إن علينا بيانه ﴾ ثم إن علينا أن تقرأه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. وفي رواية قال ﴿ أولى

#### لك فأولى ﴾ توعد(١).

وأخرجه الإمام أحمد ومسلم والنسائي والترمذي (٢). وأخرجه أيضاً الحميدي وأبو داود الطيالسي (٣).

(٣٦١) ٢ ـ قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ قرأناه ﴾ بيناه ﴿ فاتبع ﴾ اعمل به (٤).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : اعمل به.

ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال : إذا تلي عليك فاتبع ما فيه (°).

#### بيان المعنى :

تبين لنا من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه ولسانه بتلاوة القرآن وجبريل عليه السلام لم يكمل قراءته عليه مخافة نسيانه فأنزل الله سبحانه هذه الآيات مطمئناً نبيه صلى الله

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري رقم ٥ كتاب بدء الخلق رقم ٤٩٢٧ و ٤٩٢٨ و ٤٩٢٩ ، كتاب التفسير، سورة القيامة رقم ٤٤٠٥ ـ كتاب فضائل القرآن، باب الترتيل في القراءة، رقم ٤٧٢٤ ـ كتاب الترحيد، باب قوله تعالى ﴿ لا تحرك به لسائك ﴾

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم رقم ٤٤٨، كتاب الصلاة، باب الاستهاع للقراءة. سنن الترمذي ٢٤٨/٩، كتاب التفسير، سورة القيامة. سنن النسائي ٢١٤٩/، كتاب الافتتاح، باب جامع ماجاء في القرآن. مسند أحمد ٢٢٠/١، ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) مسند الحميدي ٢/٢٤٢ رقم ٧٢٥ و ٥٦٨ منحة المعبود بترتيب مسند الطيالسي أبي داود\_ كتاب التفسير سورة القيامة ٢/٢٦ رقم ١٩٨٣.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة القيامة، باب رقم ٢.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري ٢٩٠/٢٩.

عليه وسلم بأنه قد تكفل بجمعه في صدره وتيسير قراءته وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى ﴿ لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه ﴾ جمعه لك في صدرك وتيسير قراءته لك كما أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية : « أن نجمعه لك و ﴿ قرآنه ﴾ أن نقرئك فلا تنسى »(١) كما قال تعالى في آية أخرى ﴿ سنقرئك فلا تنسى ﴾ (الأعلى/٦).

﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ ﴾ يعني أتممنا قراءته عليك بلسان جبريل عليه السلام المبلغ عنا، فالإسناد مجازى، وفي إسناد القراءة إلى الله عز وجل مبالغة في إيجاب التأنى بالقراءة (٢).

﴿ فاتبع قرآنه ﴾ قال ابن عباس في هذا الحديث: فاستمع له وأنصت، يعني إذا قرأه عليك فاستمع لقراءته وأنصت حتى يكمل قراءته، وذلك كقوله تعالى ﴿ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ﴾ (طه/١١٤).

وجاء في الرواية التي علقها الإمام البخاري عن ابن عباس قال : ﴿ قرأناه ﴾ بيناه ﴿ فاتبع ﴾ اعمل به، وهذه هي رواية على بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس كها سبق.

وعلى هذه الرواية يكون المراد بالقراءة بيان المعنى، ويكون المراد بالاتباع العمل بما اشتمل عليه القرآن من أحكام.

وماجاء في رواية الإمام البخاري الموصولة أرجح لأنها أقوى من حيث الإسناد ولأنها هي المناسبة لسياق الآيات حيث نهى الله سبحانـه

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢٩/ ١٨٩.

<sup>(</sup>۲) تفسير الالوسى ۲۹/۲۹.

نبيه صلى الله عليه وسلم عن التعجل بقراءة القرآن قبل أن يكمل جبريل عليه السلام قراءته، ثم اتبع ذلك بإرشاده إلى طريقة تلقي القرآن بعدما تكفل بجمعه له وتيسير قراءته.

أما بيان ما يشتمل عليه القرآن من الأحكام فقد جاء قوله تعالى بعد ذلك ﴿ ثم إن علينا بيانه ﴾ يعني بيان ما يشتمل عليه القرآن من أحكام ومواعظ ووعد ووعيد وغير ذلك كها جاء في أحدى روايات الإمام البخاري عن ابن عباس حيث قال: علينا أن نبينه بلسانك(١).

وأخرج ابن جريـر من طريق العـوفي عن ابن عباس قـال : يقول حلاله وحرامه فذلك بيانه (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، حديث رقم ٤٩٢٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٩/١٩٠.

### ٣ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ أيحسب الإنسان أن يترك سدى ﴾ (القيامة/٣٦)

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ سدى ﴾ هملاً (١). (411) وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن

عباس (۲).

يعنى : أيحسب هذا الإنسان الكافر أن يترك هملًا لا يؤمر ولا ينهى ولا يتعبد بعبادة؟!.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة القيامة. (٢) تفسير الطبري ٢٩٠/٣٩.



#### « سورة الأنسان» (۲۷)

### ماجاء في قوله تعالى

﴿ متكثين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً ﴾ (الإنسان/١٣).

\* \* \*

(٣٦٣) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ الأرائك ﴾ السرر. (١).

وقال الحافظ ابن حجر: رواه عبد بن حميد بإسناد صحيح من طريق حصين عن مجاهد عن ابن عباس قال: « الأرائك السرد في الحجال »(۲) هـ.

وأخرجه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال: يعني الحجال (٣).

والحجال جمع حجلة وهي بيت كالقبة يستر بالثياب ويكون لـه أزرار كبار، ولا يسمى السرير أريكة إلا إذا كان داخل الحجلة ولذلك

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الإنسان وكتاب بدء الخلق، باب رقم ٨.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٣٢١/٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢٩ /٢١٣.

فسر ابن عباس الأرائك مرة بالسرر ومرة بالحجال.

وقيل هو كل مااتكى عليه من سرير أو فراش أو منصة.

وتسمية الأرائك بهذا الاسم إما لأنها متخذة من شجر الأراك أو لكونها مكاناً للإقامة من قولهم أرك بالمكان أروكاً، وأصل الأروك الإقامة على رعي الأراك ثم تجوز به في غيره من الإقامات(١)

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير الالوسي ٢٩/١٥٨، ومفردات الراغب (مادة أرك) ولسان العرب (مادة حجل).

#### « سورة المرسال » «××

### ١ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالات صفر ﴾ (المرسلات/٣٢-٣٣).

\* \* \*

الإمام البخاري: حدثنا عمرو بن على حدثنا يحيى أخبرنا سفيان حدثني عبدالرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنها يقول في قوله تعالى ﴿ ترمي بشرر كالقصر ﴾: كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع وفوق ذلك فنرفعه للشتاء فنسميه القصر، ﴿ كأنه جمالات صفر ﴾ حبال السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال(١).

وأخرجه أبو عبد الله الحاكم من طريق عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس وذكر مثله. وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الإمام الذهبي (٢).

وأخرجه الإمام ابن جرير من هذا الطريق وذكر مثله(٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة المرسلات حديث رقم ٤٩٣٣ و ٤٩٤٢.

<sup>(</sup>٢) المستدرك، كتاب التفسير، سورة المرسلات ١١١/٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢٩/٢٩.

#### بيان المعنى :

تبين لنا من تفسير ابن عباس هذا أن المراد بالقصر في الآية كبار الخشب التي يدخرها الناس للشتاء، وأن المراد بالجمالات الصفر حبال السفن يجمع بعضها فوق بعض حتى تكون كأوساط الرجال.

وعلى هذا يكون حجم الشرر الذي تـرمى به النــار ككبار الخشب التي يبلغ طولها ثــلاثة أذرع أو تــزيد ويبلغ عــرضها كــأوساط الــرجال وكحبال السفن التي تكون بهذا الحجم.

وقد روى عن ابن عباس في الآية قول آخر وهو ماأخرجه الإمام ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ إنها ترمي بشرر كالقصر ﴾ يقول: كالقصر العظيم. وفي قوله ﴿ كأنه جمالات صفر ﴾ يقول: قطع النحاس(١).

وهذا إسناد حسن كها تقدم(٢).

ولعل ابن عباس كان يرى احتمال الآية لهذين المعنيين ففسرها مرة بذلك، وإلا فما في الصحيح أصح فهو المعتمد.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ۲۹/۲۳۹، ۲۶۲

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم ٢.

#### ٢ ـ ماجاء في قوله تعالى

﴿ هذا يوم لا ينطقون ﴾ (المرسلات/٣٥).

\* \* \*

(٣٦٥) قال الإمام البخاري : وسئل ابن عباس ﴿ لا ينطقون ﴾ ﴿ والله ربنا ماكنا مشركين ﴾ ﴿ اليوم نختم على أفواههم ﴾ فقال : إنه ذو ألوان مرة ينطقون ومرة يختم عليهم (١).

بيان المعنى :\_

قوله تعالى « فقال إنه ذو ألوان مرة ينطقون ومرة يختم عليهم » يعني أن يوم القيامة يتجزأ إلى أجزاء فالكفار يتكلمون في بعضه ثم يختم على أفواههم، وعما يبين ذلك ماأخرجه عبد بن حميد من طريق علي بن زيد عن أبي الضحى أن نافع بن الأزرق وعطية أتيا ابن عباس فقالا : ياابن عباس أخبرنا عن قول الله تعالى ﴿ هذا يوم لا ينطقون ﴾ وقوله ﴿ والله ربنا ماكنا مشركين ﴾ وقوله ﴿ ولا يكتمون الله حديثاً ﴾ قال :

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة المرسلات.

ويحك ياابن الأرزق إنه يوم طويل وفيه مواقف، تأتي عليهم ساعة لا ينطقون ثم يؤذن لهم فيختصمون، ثم يكون ماشاء الله يحلفون ويجحدون، فإذا فعلوا ذلك ختم الله على أفواههم وتؤمر جوارحهم فتشهد على أعالهم بما صنعوا، ثم تنطق ألسنتهم فيشهدون على أنفسهم بما صنعوا وذلك قولك ﴿ ولا يكتمون الله حديثاً ﴾(١).

وأخرجه أبو عبد الله الحاكم من طريق يحيى بن راشد المازني عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنها قال: سأله نافع بن الأزرق عن قوله عز وجل ﴿ هذا يوم لا ينطقون ﴾ ﴿ ولا تسمع إلا همساً ﴾ ﴿ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ﴾ و ﴿ هاؤم اقرؤا كتابيه ﴾ فها هذا ؟ قال: ويحك هل سألت عن هذا أحداً قبلى ؟ قال: لا، قال: أما إنك لو كنت سألت هلكت أليس قال الله تبارك وتعالى ﴿ وان يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون ﴾ قال بلى وان لكل مقدارٍ يوم من هذه الأيام لوناً من هذه الألوان.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، وقال الذهبي: قلت: يحيى ضعفه النسائي (٢).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۲۸٦/۸.

<sup>(</sup>٢) المستدرك ٤ /٥٧٣، كتاب الاهوال.

ويحيى هـو ابن راشد المـازني أبو سعيـد البراء، ضعفـه أيضـاً الحـافظ ابن حجـر ــ التقريب ٣٤٧/٢ رقم ٦٠.

### « **سورة النبأ** »(۲۷)

#### ماجاء في قوله تعالى

﴿ إِن لَلْمَتَقِينَ مَفَازاً. حدائق وأعناباً، وكواعب أتراباً وكأساً دهاقاً ﴾ (النبا/ ٣١ - ٣٤).

\* \* \*

(٣٦٦) ١ ـ قال الإمام البخاري : قال ابن عباس : ﴿ كواعب ﴾ نواهد(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قـوله ﴿ وكـواعب ﴾ يقول : مستويات (٢).

(٣٦٧) ٢ ـ قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ دهاقاً ﴾ متلئاً (٣).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٤).

وأخرجه أبـوعبد الله الحـاكم من طريق عكـرمة عن ابن عبـاس

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب رقم ٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٨/٣٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب رقم ٨.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ١٩/٣٠.

رضي الله عنهما في قوله عز وجل ﴿ كَأْسَا دَهَاقًا ﴾ قال : هي المتتابعة الممتلئة، قال : وربما سمعت العباس يقول : اسقنا وادهق لنا

وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

قال أبو عبد الله : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وقال الإمام الذهبي: قلت: على شرط البخاري(١).

#### بيان المعنى :

قوله ﴿ إِنْ لَلْمَتَقَيْنَ مَفَارًا ﴾ يعني فوزاً بالنعيم المقيم المذكور في هذه الآيات ﴿ حدائق وأعناباً وكواعب أتراباً ﴾ فسر ابن عباس الكواعب بالنواهد والكواعب جمع كاعب وهي المرأة التي نهد ثديها (٢) ويكون ذلك في سن البلوغ.

وقوله ﴿ أَتَرَاباً ﴾ قَالَ ابن عباس : مستويات، يعني على سِنِّ واحدة، تشبيهاً في التساوي والتهائل بالترائب التي هي ضلوع الصدر أو لوقوعهن معاً على التراب عند الولادة (٣).

وكأساً دهاقاً ﴾ قال ابن عباس في الأثر الثاني : ممتلئاً، وقال في الأثر الذي أخرجه الحاكم : هي المتتابعة الممتلئة، قال : وربما سمعت العباس يقول : اسقنا وادهق لنا.

قال ابن منظور : وأَدْهَقَ الكأس شَدَّ مَـالْأَهَا، وكأس دهاق مترعة ممتلئة قال : وقال خداش بن زهير :

أتانا عامر يرجو قرانا فأترعنا له كأساً دهاقاً(٤).

<sup>(</sup>١) المستدرك ١٢/٢ه، كتاب التفسير، سورة النبأ.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (مادة كعب)

<sup>(</sup>٣) تفسير الالوسى ١٨/٣٠.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب (مادة دهق).

#### « سورة النازعات »(۲۹)

#### ماجاء في قوله تعالى

﴿ يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ﴾ (النازعات/٧،٦)

\* \* \*

(٣٦٨) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضى الله عنها: الراجفة النفخة الاولى والرادفة الثانية(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق على بن ابى طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ يُومُ تُرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴾ يقول: النفخة الأولى.

ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال: تتبع الأخرة الاولى، والراجفة النفخة الاولى، والرادفة النفخة الثانية(٢).

وأخرج ابن جرير عن الحسن البصرى أنه قال : هما النفختان، أما الأولى فتميت الاحياء، وأما الثانية فتحى الموقى، ثم تلا قول عالى فو ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ﴾ (الزمر/٦٨).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب نفخ الصور.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٣٠/٣٠.



### 

#### ماجاء في قوله تعالى

﴿ وَفَاكُهُمْ وَأَبَّا ﴾ (عبس/٣١)

\* \* \*

قال الامام البخاري: قال ابن عباس: والأب ما يأكل (٣٦٩) الانعام (١).

وأخرجه الإمام ابن جرير من طريق عاصم بن كليب عن ابن عباس قال: الأب ما انبتت الأرض مما لا يأكل الناس<sup>(٢)</sup>.
وذكره الحافظ ابن حجر وقال: اسناده صحيح<sup>(٣)</sup>.

#### بيان المعنى :

هذه الآية جاءت ضمن آيات تذكر الإنسان بنعم الله ربه جل وعلا عليه حيث قال تعالى ﴿ فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء صباً. ثم شققنا الأرض شقاً. فأنبتنا فيها حباً. وعنباً

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، الباب الثالث.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٣٠/٣٠.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٢٧١/١٣.

وقضباً. وزيتوناً ونخلًا. وحدائق غلباً. وفاكهة وأباً. متاعاً لكم ولأنعامكم ﴾.

والقضب نوع من العلف يسمى الرطبة ويسمى القت، وقد أخرج ابن جرير في ذلك من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ وقضبا ﴾ يقول: الفصفصة.

قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله : الفصفصة الرطبة(١).

وقوله ﴿ وحدائق غلباً ﴾ يعني ذات أشجار طويلة مجتمعة ملتف بعضها إلى بعض كما أخرج ابن جرير من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس قال: الحدائق ماالتف واجتمع، ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ وحدائق غلبا ﴾ يقول: طوالاً(١).

وقوله ﴿ وأباً ﴾ تبين من تفسير ابن عباس في هذا الباب أن الأب ماأنبتته الأرض مما تأكله الانعام ولا يأكله الناس.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ۳۰/۵۰ ـ ٥٨

## « **سورة المطففين** »<sup>(۸۰</sup>) ماجاء في قوله تعالى

﴿ يسقـون من رحيق مختـوم ختـامـه مسـك وفي ذلـك فليتنـافس المتنافسون ﴾ (المطففين/ ٢٥ ـ ٢٦)

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: الرحيق الخمر(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ مَن رحيق ﴾ قال : ختم بالمسك.

ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال : طيب الله لهم الخمر فكان آخر شيء جعل فيها حتى تختم المسك(٢).

والرحيق من أسهاء الخمر معروف، وقال ابن سيدة: وهو من أعتقها وأفضلها وقيل الرحيق صفوة الخمر، وقال الزجاح: الرحيق الشراب الذي لا غش فيه (٣).

والضمير في قول ه ﴿ يسقون ﴾ يعود على المؤمنين المذكورين في قوله تعالى ﴿ إِن الابرار لفي نعيم ﴾ يعني في الجنة.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب بدء الخلق، الباب الثامن.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٣٠/ ١٠٥ ـ ١٠٦ ـ ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (مادة رحق).



#### « سورة النشقاق »(١٤٠)

### ماجاء في قوله تعالى

﴿ لتركبن طبقاً عن طبق ﴾ (الانشقاق/١٩).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: حدثنا سعيد بن النضر أخبرنا هشيم أخبرنا أبو بشر جعفر بن إياس عن مجاهد قال قال ابن عباس رضي الله عنها: ﴿ لتركبن طبقاً عن طبق ﴾ حالاً بعد حال قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم(١).

وأخرجه أبو عبد الله الحاكم من طريق هشيم بهذا الإسناد عن ابن عباس قال: يعنى نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: حالاً بعد حال.

قال أبو عبد الله: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه (٢). وأخرجه ابن جرير بهذا الإسناد وذكر مثل لفظ الحاكم (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، رقم ٤٩٤٠، كتاب التفسير، سورة الانشقاق.

<sup>(</sup>٢) المستدرك، كتاب التفسير، سورة الانشقاق ٢/٥١٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ١٢٢/٣٠.

#### بيان المعنى:

قوله تعالى لتركبن ﴾ فيه قراءتان : الأولى بفتح الباء وهي قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف وقرأ بقية العشرة بضمها(١).

وقد فسر ابن عباس الآية على قـراءة الفتح حيث قـال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم يعنى أن الخطاب في الآية له.

أما على قراءة الضم فالخطاب لأمته صلى الله عليه وسلم.

قوله ﴿ طبقاً عن طبق ﴾ قال ابن عباس : حالاً بعد حال .

وذكر ابن جرير أن المراد شدائد يوم القيامة وأهواله (٢)

هذا هو الظاهر لمناسبته لسياق السورة حيث ذكر سبحانه الحساب قبل ذلك.

وعلى قراءة الفتح المراد جميع الناس وإن كان الخطاب لـرسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>١) النشر في القراءات العشر ٢٩٩٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٣٠/ ١٢٥.

### سورة البروج »(^^)

### ماجاء في قوله تعالى

﴿ وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد ﴾ (البروج/١٥،١٤)

\* \* \*

(٣٧٢) قال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنها: ﴿ المجيد ﴾ الكريم، و﴿ الودود ﴾ الحبيب(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وذكر مثله(٢).

وقوله « الحبيب » يعني المحب لأوليائه المطيعين له.

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى، كتاب التوحيد، باب رقم ٢٢ (الفتح ٢٣/١٣).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٣٨/٣ - ١٣٩.



### « سورة الطارق »(٢^)

### ماجاء في قوله تعالى

﴿ إِنْ كُلِّ نَفْسَ لما عليها حافظ ﴾ (الطارق/٤)

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ لما عليها حافظ ﴾ إلا (٣٧٣) عليها حافظ (١).

وقال الحافظ ابن حجر: وصله ابن ابي حاتم وزاد: إلا عليها حافظ من الملائكة (٢).

#### بيان المعنى :

قوله ﴿ لما عليها ﴾ قرأ أبو جعفر وابن عامر وعاصم وحمزة ﴿ لَمَا ﴾ بالتشديد وقرأ الباقون بتخفيفها(٣).

فعلى قراءة التشديد تكون ﴿ لمّا ﴾ بمعنى إلا وهي لغة مشهورة في قبيلة هذيل وغيرهم تقول العرب أقسمت عليك لما فعلت كذا أي لا

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء، الباب الأول.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٦/٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) النشر في القراءات العشر ٢٩١/٢.

فعلت قاله الأخفش(١).

وعلى هذه القراءة : فسر ابن عباس الآية حيث قال : إلا عليها حافظ :

وعلى قراءة التخفيف يكون المعنى: أن كل نفس لعليها حافظ على أن اللام جواب أن وما التي بعدها زائدة للتأكيد (٢).

(١) تفسير ابن حبان ٨/٤٥٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٤٢/٣٠ \_ تفسير الالوسي ٩٦/٣٠ \_ تفسير القرطبي ٣/٢٠

# 

﴿ لقد خلقنا الإنسان في كبد ﴾ (البلد/٤).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ في كبد ﴾ في شدة (٣٧٤) خلق(١).

وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: في نصب (٢).

وأخرجه أبو عبدالله الحاكم من طريق عطاء عن ابن عباس وذكر من شدة خلقه ولادته ونبت أسنانه ومعيشته وختانه (٣).

#### بيان المعنى:

يبين الله سبحانه في هذه الآية أن خلق الإنسان قد ارتبط بما يعانيه هذا الإنسان من المشقة والتعب منذ أن كان نطفة إلى أن أصبح قوياً

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، الباب الأول.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٩٦/٣٠

<sup>(</sup>٣) المستدرك، كتاب التفسير، سورة البلد ٢ / ٢٣ ٥.

يعتز بقوته فقد كابد المشقة في ولادته وختانه ويـزوغ أسنانـه وفطامـه ومحـاولته الحبـو والمشي كما كـابد الأمـراض والأخطار في كـل مـراحـل حياته.

ويبين المراد من الكبد في الآية قوله تعالى بعد هذه الآية ﴿ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ﴾ يعني والله أعلم: أيحسب هذا الإنسان الذي بلغ من القوة ما يعتزبه أن لن يقدر عليه أحد؟ ألا يذكر أنه كابد المشاق والمتاعب منذ أن نشأ حتى وصل إلى هذه المرحلة التي أصبح يتكبر فيها على خالقه فينكر أن تكون قوة الله جل وعلا هي القوة الموحيدة التي تهيمن على هذا الكون بما فيه هذا الإنسان المخلوق السيط. ؟!!

## « ســورة العــلق »(٩٦)

### ما جاء في قوله تعالى

﴿ أَرَأَيتِ اللَّذِي ينهى عبداً إذا صلى. أَرَأَيتِ إِنْ كَانَ عَلَى الْهَدَى. أَوَ أَمْرِ بِالتَقْوَى. أَرَأَيتِ إِنْ كَذْبِ وَتُولَى. أَلَمْ يَعْلَمُ بَأَنْ اللهِ يَرَى. كَلَا لَئُن لَمْ يَنْتُهُ لَنْسَفَعْنَ بِالنَّاصِيةَ. نَاصِيةً كَاذْبَةً خَاطئةً. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب ﴾ (العلق/ ٩ - ١٩).

\* \* \*

١ ـ قال الإمام الترمذي: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد (٣٧٥) عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فزبره فقال أبو جهل: إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني، فأنزل الله تبارك وتعالى ﴿ فليدع ناديه. سندع الربانية ﴾ قال ابن عباس: والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح (١).

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي، كتاب التفسير، سورة العلق، رقم ٣٣٤٩، ٣٣٤٨.

وأخرجه الإمام أحمد من طريق أبي خالد الأحمر بهذا الإسناد وذكر مثله (١).

### بيان الإسناد:

۱ \_ أبو سعيد الأشج هو عبدالله بن سعيد بن حصين الكندي، ثقة من صغار الطبقة العاشرة، مات سنة وخسين ومائتين، روى له الجاعة (۲).

٢ أبو خالد هو سليمان بن حبان الأزدي، أبو خالد الأحمر الكوفي، وهو صدوق يخطىء، من الطبقة الثامنة، مات سنة تسعين ومائة أو قبلها، وله بضع وسبعون، روى له الجماعة (٣).

٣ داود بن أبي هند تقدمت ترجمته وهو ثقة متقن كان يهم بأخرة (٤).

٤ \_ عكرمة مولى ابن عباس ثقة تقدمت ترجمته (°).

وهذا إسناد متصل قد سمع رواته بعضهم من بعض (٦).

ومن تراجم هؤلاء الرجال تبين لنا أنهم ثقات ما عدا أبا خالـد الأحمر فقد اتهم بالخطأ ولكن يقوى هذا الإسناد الحديث التالي.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٢٥٦/١.

<sup>(</sup>۲) التقريب ١/١٩ رقم ٣٤٢، الكاشف ١/١٩ رقم ٢٧٧٧.

<sup>(</sup>٣) التقريب ٢/٣٢٣ رقم ٤٢٥، الكاشف ٣٩٢/١ رقم ٢١٠١.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم ٤٩.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث رقم ٥.

<sup>(</sup>٦) تهذیب التهذیب ۲۳۲/۵ رقم ٤١٠، ١٨١/٤ رقم ٣١٣، ٣٠٤/٣ رقم ٣٨٨.

٢ ـ قال الإمام الترمذي: حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق (٣٧٦) عن معمر عن عبدالكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله تعالى ﴿ سندع الزبانية ﴾ قال قال أبوجهل: لئن رأيت محمداً يصلي لأطأن عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو فعل لأخذته الملائكة عياناً.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب(١).

### بيان الإسناد:

هذا الإسناد صحيح ورجاله ثقات قد تقدمت تراجمهم.

وأخرجه الإمام البخاري من طريق عبدالرزاق بهذا الإسناد وذكر مثله إلا أنه لم يذكر نزول الآية (٢).

وقـد أخرج هـذا الحديث الإمـام الطبري من عـدة طرق عن ابن عباس وعن أبي هريرة رضي الله عنهما<sup>(٣)</sup>.

كما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه (٤) بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعم، فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته \_ أو لأعفرن وجهه في التراب \_ قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى زعم ليطأ على رقبته، قال: فما فجئهم منه إلا وهو

 <sup>(</sup>١) سنن الترمذي كتاب التفسير سورة العلق حديث رقم ٣٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة العلق، حديث رقم ٤٩٥٨.

 <sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٣٠/٢٥٥ ـ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) يعني هل يسجد وذلك من العفر وهو التراب حيث يلصق الساجد وجهه في التراب.

ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، قال: فقيل له: مالك؟! فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً وأجنحة (١).

### بيان المعنى:

تبين لنا من الروايات السابقة أن أبا جهل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، ثم لما رآه يصلي هَمَّ بأن يذهب إليه ليطأ على عنقه ولكن الله جل وعلا حال بينه وبينه فرجع إلى قومه فزعاً من هول ما رأى.

وقد أنزل الله جل وعلا هذه الآيات موبخاً هذا الكافر الأحمق ومبيناً جهله وضلاله فقال تعالى ﴿ أُرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ﴾

وقوله ﴿ أَرأيت ﴾ أخبرني وهي للتعجب من أمره.

وقوله ﴿ إِنْ كَانَ عَلَى الْهَـدَى أَوْ أَمْرُ بِالتَّقُوى ﴾ يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج ابن جرير من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة (٢).

وقال الفراء في معنى الآيات: المعنى أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى وهو على الهدى وأمر بالتقوى، والناهي مكذب مُتَولً عن الذكر؟ أي فها أعجب هذا؟! ثم يقول ويله! ألم يعلم أبو جهل بأن الله يراه

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة، باب قوله تعالى ﴿ إِنْ الْإِنْسَانُ لَيْطَغَى ﴾ حديث رقم ٢٧٩٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٥٤/٣٠.

ويعلم فعله؟ فهذا تقرير وتوبيخ(١).

ولما كان هذا الكافر قد اغتر بقوته وجاهه بين قومه فقال مهدداً رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنك لتعلم ما بها ناد أكثر منى» (٢) قال جل وعلا رادعاً هذا الجاحد إن استمر في ضلاله ﴿ لئن لم ينته لنسفعن بالناصية ﴾ يعني لنأخذن بناصيته ولنسحبنه بها إلى الناريوم القيامة كها في قوله تعالى \_ ﴿ فيؤخذ بالنواصي والأقدام ﴾ (الرحن/ ٤)، والسفع الجذب بشدة يقال: سفع بناصية فرسه جذبه. قال عمرو بن معدبكرب:

قوم إذا كثر الصياح رأيتهم ما بين ملجم مهره أو سافع والناصية شعر الجبة وتطلق على مكان الشعر<sup>(٣)</sup>.

﴿ ناصية كاذبة خاطئة ﴾ الخاطىء من تعمد ارتكاب الإثم، أما المخطىء فهو من أراد المباح فأخطأه إلى المحرم، فالخاطىء مؤاخذ بخلاف المخطىء، ووصف الناصية بذلك من باب المبالغة فكأن صاحبها من شدة ارتكابه للكذب والإثم كل جزء من أجزائه يكذب ويأثم كقول عالى ﴿ وتصف ألسنتهم الكذب ﴾ (النحل/٢٢). فالإسناد مجازي من إسناد ما للكل إلى الجزء (٤).

ثم قال تعالى مهدداً هذا الكافر المعاند ﴿ فليدع ناديه ﴾ يعني

 <sup>(</sup>١) تفسير أبي حبان ٤٩٤/٨، تفسير القرطبي ٢٠/٢٢، وقـد جاء هـذا التفسير نـاقصاً ومحرفاً في معانى القرآن للفراء ٢٧٨/٣.

<sup>(</sup>٢) النادى هو المجلس الذي ينتدي فيه القوم أي يجتمعون ويطلق على القوم المجتمعين (النهاية في غريب الحديث والمفردات في غريب القرآن ـ مادة ندا ـ).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ٢٠/١٢٥ ـ تفسير الالوسي ١٨٦/٣٠ .

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي ١٢٦/٢٠ ـ تفسير الالوسي ١٨٧/٣٠ ـ مفردات الراغب ـ مادة خطأ/١٥١ .

قومه وعشيرته الذين يعتزبهم ﴿ سندع الزبانية ﴾ يعني ملائكة العذاب ليأخذوه هـو وجمعه، والـزبانيـة في اللغـة الـذين يَـزْبُنُـون النـاس أي يدفعونهم قال حسان بن ثابت رضي الله عنه:

زبانية حيول أبياتهم وخيور لدى الحرب في المعمعة (١) وسمى ملائكة العذاب بذلك لأنهم يدفعون أهل النار إليها.

ثم كرر سبحانه ردع ذلك الكافر وزجره حتى لا تطمع نفسه بنيل شيء من مراده فقال ﴿ كلا ﴾ يعني: ليس الأمر كما تظن أيها الجاحد ﴿ لا تبطعه ﴾ يبامحمد فإنه يبدعو إلى الغواية والضلال ﴿ واسجد واقترب ﴾ داوم على سجودك لله وتقرب إليه بعبادته ولا تكترث بكيد أعدائك فإن الله معك.

<sup>(</sup>١) لسان العرب مادة زبن.

# 

﴿ إِنَا أَنْزِلْنَاهُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴾ (القدر/١).

\* \* \*

قال عبدالرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة وعاصم أنها سمعا (٣٧٧) عكرمة يقول قال ابن عباس: دعا عمر بن الخطاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا أنها في العشر الأواخر، قال ابن عباس فقلت لعمر: إنى لأعلم - أو إنى لأظن - أي ليلة هي قال عمر: وأي ليلة هي؟ فقلت: سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر فقال عمر: ومن أين علمت ذلك؟ فقال: خلق الله سبع سموات وسبع أرضين وسبعة أيام وإن الدهر يدور في سبع وخلق الله الإنسان من سبع ويأكل من سبع ويسجد على سبع والطواف بالبيت سبع - لأشياء ذكرها - فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنا له.

وكان قتادة يزيد على ابن عباس في قوله «يأكل من سبع» قال: هو قول الله تعالى ﴿ أُنبِتنا فيها حباً وعنباً ﴾ الآية (١) (عبس/٢٧ ـ ٢٨).

<sup>(</sup>١) مصنف عبدالرزاق، كتاب الصيام، باب ليلة القدر، رقم ٧٦٧٩.

وأخرجه الإمام الطبراني من طريق عبدالرزاق بهذا الإسناد وذكر مثله (١).

#### بيان الإسناد:

رجال هذا الإسناد كلهم ثقات تقدمت تراجمهم.

وقد سمع بعضهم من بعض (٢) فإسناده بناء على هذا صحيح.

وقال الحافظ ابن كثير في هذا الحديث: وهذا إسناد جيد قوي ومتن غريب جداً فالله أعلم (٣).

ووجه الغرابة فيه أنه لا تلازم بين مجيء هذه الأمور على هذا العدد المذكور وبين كون ليلة سبع وعشرين أو ثلاث وعشرين هي ليلة القدر.

#### بيان المعنى:

قوله تعالى ﴿ إِنَا أَنْزَلْنَاه فِي لَيلة القدر ﴾ يعني أنزلنا القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا جملة واحدة ثم نزل بعد ذلك مفرقاً بعضه على آثر بعض كما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما فمن ذلك ما أخرجه أبو عبدالله الحاكم من طريقين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ﴿ إِنَا انزلناه في ليلة القدر ﴾ قال: أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا وكان بموقع النجوم فكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه على أثر

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ١٠/٢٢ رقم ١٠٦١٨.

<sup>(</sup>۲) تهذیب التهذیب ۲۶۳/۱۰ رقم ۲۳۹، ۱۸/۸ وقم ۲۳۵، ۴۲/۵ رقم ۷۳.

<sup>(</sup>۳) تفسیر ابن کثیر ۱۹۵/۵.

بعض، قال عز وجل ﴿ وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً ﴾.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الإمام الذهبي (١).

هذا وقد روى في تعيين ليلة القدر أحاديث كثيرة منها ما أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر».

وما أخرجه الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان» (٢).

وقال الحافظ ابن حجر بعدما نقل أقوال العلماء في ذلك: وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأواخر وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث الباب (٣).

<sup>(</sup>١) المستدرك ٢/ ٥٣٠، كتاب التفسير، سورة القدر.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب فضل ليلة القدر، الباب الشالث، حديث رقم ٢٠١٧ و ٢٠١٨ صحيح مسلم، كتاب الصيام، حديث رقم ١١٦٧.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٢٦٦/٤.

# 

﴿ إِنَا أَعَطَيْنَاكُ الْكُوثُرِ فَصَلَ لَرِبُكُ وَانْحَبِرِ . إِنْ شَانَتُكُ هُو الْأَبِيرِ ﴾ (الكوثر/ ١ - ٣)

\* \* \*

٣) ١ - قال الإمام البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال في الكوثر: هو الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه(١).

وأخرجه الحاكم من طريق هشيم بهذا الإسناد وذكر مثله(٢).

وأخرجه ابن جرير من عدة طريق عن سعيد بن جبير وذكر نحوه (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري رقم ٤٩٦٦، كتاب التفسير سورة الكوثير ورقم ٢٥٧٨، كتاب الرقاق، باب في الحوض.

<sup>(</sup>٢) المستدرك ٢/٥٣٧، كتاب التفسير.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٣٢١/٣٠ ـ ٣٢٢.

٢ \_ قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: ﴿ شَانَتُكُ ﴾ (٣٧٩) عدوك (١).

وأخرجه الإمام ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وذكر مثله (٢).

### بيان المعنى:

قوله «الكوثر هو الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه» الكوثر صيغة مبالغة على وزن فوعل من الكثرة، ويعبر بها عن الشيء الكثير كثرة مفرطة، قيل لأعرابية رجع ابنها من السفر: بم آب ابنك؟ قالت: بكوثر، وقال الكميت:

وأنت كشيريا ابن مروان طيب وكان أبوك ابن العقائل كوثرا(٣) وروى عن ابن عباس أن المراد بالكوثر النهر الذي أعطاه الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة، قال ابن جرير في ذلك: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عمر بن عبيد عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب وفضة يجري على الياقوت والدر، ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل (٤).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الكوثر.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٣٢٩/٣٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير الالوسى ٣٠/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) تفسر الطرى ٣٠/٣٠.

وأبو كريب هو محمد بن العلاء وهو ثقة تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٤) وعمر بن عبيد هو ابن أبي أمية الطنافسي الكوفي وهو صدوق، من الطبقة الثامنة، مات سنة خس وثمانين وماثة وقيل بعدها روى له الجماعة. (التقريب ٢٠/٢ رقم ٤٨١ ـ التهذيب ٤٨٠/٧ رقم ٨٩٦).

وعطاء هو ابن السائب وهو صدوق اختلط، وقد تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٢٢ وسعيد بن جبير ثقة ثبت تقدمت ترجمته في الحديث رقم (١١).

فهذا الإسناد فيه عطاء بن السائب قد اختلط في آخر عمره وقد سمع منه عمر بن عبيد بعد اختلاطه كها ذكر الحافظ ابن حجر (١٠). فعلى هذا يكون الحديث محتملاً للضعف، ولكن أخرجه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس وذكر نحوه (٢).

وهذا الإسناد ضعيف كما تقدم (٣) ولكنه صالح للاعتبار فيتقوى به حديث عطاء وينتفي عنه احتمال الخطأ فيكون إسناده حسناً ومع اعتضاده برواية العوفي يكون الحديث صحيحاً لغيره. وقد صححه الحافظ ابن كثير (٤).

ويؤيد هذا التفسير ما أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والطبري والحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مُتَبسًا فقلنا: ما أضحك يا رسول الله؟ قال: أنزلت على آنفا سورة، فقرأ: ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. ان شانئك هو الأبتر ﴾، ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم، قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول: رب إنه من أمتي، فيقول: ما تدرى ما أحدثت بعدك.

هذا لفظ الإمام مسلم وأخرجه الباقون بنحوه (°).

<sup>(</sup>١) التهذيب ٧/٥٠٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٣٠/٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم ٣٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن کثير ٢/٤٥٥.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب رقم ١٤، حديث رقم ٢٠٠٠.

وبهذا تبين لنا أن ابن عباس فسر الكوثر في الآية مرة بالخير الكثير ومرة بالنهر الذي في الجنة وهذا التفسير الأخير يؤيده الحديث السابق الذي اتفق الأئمة على إخراجه وهو أصح ما روى في تفسير الآية، فيحمل اختلاف الرواية عن ابن عباس في تفسير الكوثر بأنه يسرى دخول النهر الذي في الجنة في مدلول الآية دخولاً أولياً ولذلك فسرها به ويرى أن كلمة ﴿ الكوثر ﴾ تشمل غير هذا النهر من الخير الذي أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم. ففسر الآية بالخير الكثير ولذلك لما قيل لسعيد بن جبير تلميذ ابن عباس في ذلك قال: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه (۱).

قوله ﴿ فصل لربك وانحر ﴾ أخرج الإمام ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال: الصلاة المكتوبة، والنحر: النسك والذبح يوم الأضحى (٢).

وإسناده ضعیف کها تقدم (۳).

وأخرج أيضاً من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: اذبح يوم النحر<sup>(٤)</sup>.

وإسناده حسن كها تقدم (٥).

<sup>=</sup> صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الكوثر، حديث رقم ١٩٦٤.

سنن أبي داود، كتاب السنة، باب في الحوض، رقم ٢٦، حديث رقم ٧٤٧٤.

سنن الترمذي، كتاب التفسير، سورة الكوثر، حديث رقم ٣٣٥٩. تفسير الطبرى ٣٣٠/٣٠.

المارد الماري المرازات

المستدرك، كتاب التفسير، سورة الكوثر ٢/٥٣٧.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٣٢١/٣٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٣٠٦/٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم ٣٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ٣٢٧/٣٠.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث رقم ٢.

قوله ﴿ إِن شانتك هو الأبتر ﴾ قال ابن عباس: في حديث الإمام البخاري السابق «شانتك عدوك».

والشناءة في اللغة البغض(١).

وعبر ابن عباس بالعداوة لأن بغض كفار مكة لـرسول الله صلى الله عليه وسلم صادر عن عداوة في الدين فهو أشد أنواع البغض.

وقال ابن جرير في بيان سبب نـزول هذه الآية: حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة أتوه فقـالوا لـه: نحن أهل السقاية والسدانة وانت سيد أهل المدينة، فنحن خير أم هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا، فقال: بل أنتم خير منه، فنزلت عليه ﴿ إن شانئك هو الأبتر ﴾ قال: وأنزلت عليه ﴿ ألم تر إلى الـذين أوتوا نصيباً من الكتاب ﴾ إلى قوله ﴿ نصيراً ﴾ (٢).

ورجال هذا الإسناد ثقات قد روى بعضهم عن بعض وقد تقدمت تراجمهم فالحديث على هذا صحيح.

وذكره الحافظ ابن كثير من رواية البزار بهذا الإسناد وقال: إسناده صحيح (٣).

<sup>(</sup>١) لسان العرب (مادة شنأ).

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۳۰/۳۰.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن کثير ٤/٩٩٣.

# 

﴿ إذا جاء نصر الله والفتح . ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً ﴾ (النصر / ۱ - ۳).

\* \* \*

قال الإمام البخاري: حدثنا أبو النعان حدثنا أبو عوانة عن أبي (٣٨٠) بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنها قال: كان عمر يدخلني مع اشياخ بدر فقال بعضهم: لم تدخل هذا الفتي معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه ممن قد علمتم. فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم قال: وما أريته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني فقال: ما تقولون في ﴿ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً ﴾؟ حتى ختم السورة، فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله وتستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وقال بعضهم لا ندري ولم يقل بعضهم شيئاً، فقال لي: يا ابن عباس أكذلك تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إذا جاء نصر الله، والفتح فتح مكة فذاك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه

كان تواباً، قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم (١).

وأخرجه الإمام الطبراني من طريق أبي النعمان محمد بن الفضل السدوسي بهذا الإسناد وذكر مثله(٢).

وأخرجه الإمام الترمذي من طريق أبي بشر جعفر بن إياس بهـذا الإسناد وذكر نحوه (٣).

وأخرجه الإمام أحمد من طريق هشيم عن أبي بشر به وذكر مثله وزاد في آخره «فقال لهم: كيف تلو موني على ما ترون»؟(٤).

#### بيان المعنى:

قوله «فقال بعضهم: لم تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ قال: إنه ممن قد علمتم» جاء في بعض روايات الإمام البخاري «إنه من حيث علمتم» والمقصود من ذلك الإشارة إلى فطنته وذكائه وحرصه على تعلم العلم، كما جاء في رواية عبدالرزاق عن معمر عن الزهري قال قال المهاجرون لعمر: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ قال: ذلكم فتى الكهول فإن له لساناً سئولاً وقلباً عقولاً (°).

قوله «فها أريته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني «أريته من أرى بمعنى

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري رقم ٤٢٩٤، كتاب المغازى، باب إذا جاء نصر الله والفتح ورقم ٤٤٣٠، كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، ورقم ٤٩٦٩ و ٤٩٧٠ كتاب التفسير، سورة النصر.

<sup>(</sup>۲) المعجم الكبير للطبراني ۲۱/۱۰ رقم ۱۰٦۱۷.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي، كتاب التفسير، سورة النصر، حديث رقم ٦٣٦٢.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ١/٣٣٧.

<sup>(</sup>٥) مصنف عبدالرزاق كتاب الجامع باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ٢٤١/١١ حديث رقم ٢٠٨٢٨.

أظن (١)، يعني فما ظننته دعاني إلا ليعلمهم مني عن الأمر الذي جعله يدعوني معهم دون أبنائهم، وفي رواية الطبراني «فما رأيته» بمعنى علمته.

قوله «في تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله» يعني أن نزول هذه السورة كان إشعاراً بدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد أخرج الإمام البخاري من طريق حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سألهم عن قوله تعالى ﴿ إذا جاء نصر الله والفتح ﴾ قالوا: فتح المدائن والقصور، قال: ما تقول يا ابن عباس: قال: أجل أو مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم نعيت له نفسه (٢).

وأخرجه الإمام أحمد من طريق أبي رزين عن ابن عباس قال: لما نزلت ﴿ إذا جاء نصر الله والفتح ﴾ علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قد نعيت إليه نفسه (٣).

وأخرجه الطبراني من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَرَ اللهُ والفَتَح ﴾ حتى ختم السورة قال: نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين نزلت، قال: فأخذ بأشد ما كان قط اجتهاداً في أمر الآخرة (٤).

<sup>(</sup>١) لسان العرب (مادة رأى).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة النصر، حديث رقم ٤٩٦٩.

<sup>(</sup>٣) مسئد أحمد ١/٤٤٣.

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني ٣٢٨/١١ رقم ٣١٩٠٣.

وأخرجه الإمام أحمد من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت ﴿ إذا جاء نصر الله والفتح ﴾ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «نعيت إلى نفسي بأني مقبوض في تلك السنة»(١).

وهذه الرواية تخالف جميع الروايات السابقة حيث جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بدنو أجله لما نزلت هذه السورة بينها الروايات السابقة في بعضها أن ابن عباس فهم ذلك من هذه السورة وفي بعضها الإخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بدنو أجله وذلك من اجتهاده في أمر العبادة.

فلذلك ذكر الحافظ ابن حجر أن عطاء بن السائب وهم في هذه الرواية حيث نسب القول بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢).

فروايته هذه تعتبر منكرة من حيث الإسناد لمخالفتها رواية الثقات كما ان فيها نكارة من حيث المعنى إذ أنه لو صرح النبي صلى الله عليه وسلم بدنو أجله بعد نزول هذه السورة لم يكن ذلك خافياً على كبار الصحابة، كما أنه لو صرح بذلك لم يكن لابن عباس مزية في الفهم والمعرفة، ولكنه معنى فهمه عمر وفهمه ابن عباس وخفي على الصحابة الذين كان يدنيهم عمر رضي الله عنهم أجمعين.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ١/٢١٧.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ۷۳٦/۸.

# 

﴿ تبت يدا أبي لهب وتب ﴾ (المسد/١)

قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن سلام أخبرنا أبو معاوية (٣٨١) حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد إلى الجبل فنادى: ياصباحاه فاجتمعت إليه قريش فقال: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا تباً لك فأنزل الله عز وجل ﴿ تبت يدا أبي لهب ﴾ إلى آخرها(١).

وقد تقدم هذا الحديث بسياق أطول من هذا في تفسير قوله تعالى ﴿ وَأَنْذَرَ عَشْيَرَتُكُ الْأَقْرِبِينَ ﴾ (من سورة الشعراء/٢١٤).

وتقدم تخريجه هناك.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة تبت، حديث رقم ٤٩٧٢.

#### بيان المعنى:

قوله تعالى ﴿ تبت يدا أبي لهب وتب ﴾ التباب هو الهدلاك والخسران، وإسناد التباب هنا إلى اليدين من إطلاق الجزء على الكل، فالمعنى: هلك أبو لهب وخسر، و﴿ تبت ﴾ الأولى دعاء والثانية إخبار بهدلاكه وخسرانه ويؤيد ذلك قراءة عبدالله بن مسعود وأبي بن كعب (وقد تب)(۱) وقد ذكر الإمام البخاري هذه القراءة في إحدى رواياته(۲).

وهـذه القراءة ليست من القـراءات العشر (٣) بـل هي شـاذة وإن صح سندها لمخالفتها رسم المصحف العثماني.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٢٠/ ٢٣٥ \_ تفسير الالوسي ٣٠/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب التفسير، حديث رقم ٤٩٧١.

<sup>(</sup>٣) النشر في القراءات العشر ٤٠٤/٢.

# « ســورة النــاس »(۱۱٤)

## ما جاء في قوله تعالى

﴿ قُلُ أُعُوذُ بِرِبِ النَّاسِ. ملك النَّاسِ. إله النَّاسِ. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس ﴾.

قال الإمام البخاري: قال ابن عباس: الوسواس إذا ولد خنسه (٣٨٢) الشيطان فإذا ذكر الله عز وجل ذهب، وإذا لم يذكر الله ثبت على قلبه(١).

وأخرجه أبو عبدالله الحاكم من طريق سفيان الثوري عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنها قال: ما من مولود إلا على قلبه الوسواس فإن ذكر الله خنس وإن غفل وسوس له وهو قوله تعالى ﴿ الوسواس الخناس ﴾ .

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الإمام الذهبي (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الناس.

<sup>(</sup>٢) المستدرك ٢/١٤٥، كتاب التفسير، سورة الناس. صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الناس،

وأخرجه ابن جرير من طريق سفيان الشوري عن حكيم بن جبير بهذا الإسناد وذكر مثله(١).

وحكيم بن جبير الأسدي ضعفه الحافظ ابن حجر (٢). ونقل الحافظ الذهبي تضعيفه عن علماء الجرح والتعديل (٣).

وقد رواه الإمام البخاري في هذه الرواية عنه بصيغة الجزم «قال ابن عباس» وقال الحافظ ابن حجر: كذا لأبي ذر ولغيره «ويدكر عن ابن عباس» وكأنه أولى لأن إسناده إلى ابن عباس ضعيف أخرجه الطبري والحاكم وفي إسناده حكيم بن جبير وهو ضعيف. . ثم ذكر الرواية السابقة (٤).

### بيان المعنى:

قوله «خنسه الشيطان» يعني قبضه.

وقوله في رواية الحاكم والطبري «فإذا ذكـر الله خنس» يعني تأخـر وانقبض.

فخنس في رواية البخاري مُتَعَدّ، وفي الرواية الثانية لازم، قال الأزهرى خنس في كلام العرب يكون لازماً ويكون متعدياً يقال: خنست فلاناً فخنس يعنى أخرته فتأخر وقبضته فانقبض(٥).

فالمعنى على الروايتين واحد وهو أن الشيطان يجثم على قلب المولود

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٣٠٥/٣٠.

<sup>(</sup>٢) التقريب ١٩٣/١ رقم ٥١٠.

<sup>(</sup>٣) الميزان رقم ٢٢١٤، المغنى في الضعفاء رقم ١٦٨٥. الديوان في الضعفاء والمتروكين، رقم ١٠٩٨.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٧٤١/٨.

<sup>(°)</sup> لسان العرب (مادة خنس).

فإذا ذكرالله ذهب وإذا لم يذكر الله بقي جاثماً على قلبه. كما جاء في رواية سعيد بن منصور عن ابن عباس بلفظ «يولد الإنسان والشيطان جاثم على قلبه فإذا عقل وذكر اسم الله خنس وإذا غفل وسوس» (١).

والآيات ليست خاصة في المولود بل هي عامة في كل الناس، ففي هذه الآيات يأمرنا الله جل وعلا بأن نعوذ برب الناس سبحانه باعتباره خالقهم ومالكهم وإلههم من شركل ما يوسوس للإنسان فيصرف عن طاعة ربه وعبادته ﴿ الخناس ﴾ الذي يتأخر ويتباعد كلما ذكر العبد ربه حلا وعلا.

وقوله ﴿ من الجنة والناس ﴾ بيان للوسواس الخناس، يعنى أن الشيطان الذي يوسوس للإنسان فيصرف عن طاعة الله جل وعلا ويوقعه في معصيته يكون من الجن ويكون من الإنس كما في قوله تعالى ﴿ وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن ﴾ (الأنعام/١١٢).

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٧٤٢/٨.

### الفمارس

١ \_ فهرس أعلام الحديث المترجمين في الرسالة

٢ - فهرس المراجع

٣ \_ فهرس محتويات الرسالة

# فهرس أعلام الحديث المترجمين في الرسالة

### \_ Î \_

| رقم الحديث |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| 7 8        | أبان بن صالح بن عمير القرشي               |
| ١٤         | أبان بن يزيد العطار                       |
| 1 • 9      | إبراهيم بن أبي العباس السامرائي           |
| 777        | إبراهيم بن الحارث الفزاري                 |
| 17         | إبراهيم بن مرزوق بن دينار الأموى          |
| 7 . 8      | إبراهيم بن يزيد النخعي                    |
|            | أحمد بن إسحاق الأهوازي                    |
| 9 8        | أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي |
| 307        | أحمد بن عبدة الاملي                       |
| 307        | أحمد بن عمرو بن السرح                     |
| ١٣         | أحمد بن محمد بن ثابت المروزي              |
| 91         | أ <b>حمد</b> بن منصور الرماد <i>ي</i>     |
| 7.0        | أحمد بن منيع البغوي                       |

| 4.5     | اسباط بن محمد القرشي                 |
|---------|--------------------------------------|
| 77      | إسحاق بن إبراهيم بن راهويه           |
|         | إسحاق بن عبد الله بن خالد الرقي      |
| 137     | إسحاق بن يوسف الأزرق                 |
| ٥       | إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي |
| المقدمة | إسماعيل بن ابان الوراق               |
| 440     | إسماعيل بن إبراهيم الأسدي (ابن علية) |
|         | إسماعيل بن عبد الله بن خالد العبدري  |
| المقدمة | إسماعيل بن أبي كريمة السدي           |
| ٥       | الأسود بن عامر الشامي (شاذان)        |
| 47      | أشعت بن عبد الله الخراساني           |
| 1.1     | أوس بن عبد الله الربعي (أبو الجوزاء) |
| 440     | أيوب بن أبي تميمة السختياني          |
| المقدمة | باذام مولى أم هانىء (أبو صالح)       |
| ٤       | بشر بن عمارة الخثعمي                 |
| 111     | بشر بن معاذ العقدي                   |
| ٧٤      | بكر بن عبد الله المزني               |
| 3 1 7   | بيان بن بشر الأحمس                   |
|         |                                      |

\_ ご \_

تميم بن المنتصر بن تميم بن الصلت

| 1.7     | جابر بن زيد الأزدي (أبو الشعثاء)    |
|---------|-------------------------------------|
| المقدمة | جرير بن حازم الأزدي                 |
| **      | جرير بن عبد الحميد الضبي            |
| 101     | جعدة بن هبيرة المخزومي              |
| 104     | جعفر بن إياس بن أبي وحشيه (أبو بشر) |
| 150     | جعفر بن سليمان الضبعي               |
| 74      | جعفر بن أبي المغيرة القمي الخِزاعي  |
| 140     | جويبر بن سعيد الأزدي                |

#### - -

| ارث بن فضيل الأنصاري              | ٧   |
|-----------------------------------|-----|
| ارث بن يعقوب الأنصاري             | 77  |
| ان بن موسى بن سَوَّار السلمي      | 377 |
| يب بن أبي ثابت                    | ٧٦  |
| يب بن أبي عمرة القصاب الحماني     | 777 |
| جاج بن محمد المعيصي               | ۸٩  |
| سن بن ثوبان الهوزني               | 40  |
| سن بن سفيان الشيباني النسوي       | 377 |
| سن بن عطية العوفي                 | 40  |
| سن بن علي الهذلي (أبو علي الخلال) | 41  |
|                                   |     |

الحسن بن محمد بن الصبَّاح الزعفراني 19 الحسن بن محمد بن على بن أبي طالب 91 الحسن بن مسلم بن يناق المكى الحسن بن موسى الأشيب 74 الحسن بن يحيى بن الجعد العبدي 7 . 7 الحسن بن حريث الخزاعي 277 الحسين بن الحسن بن عطية العوفي 30 الحسين بن داود المصيصي 14 الحسين بن واقد المروزي حصين بن جندب الجنبي (أبو ظبيان) OY حفص بن غياث 444 حكام بن سَلَم الرازي 401 الحكم بن ابان العدني 211 الحكم بن عتيبة الكندي 444 حماد بن سلمة 1.1 حميد بن مسعدة الباهلي 240 حنش بن عبد الله السبائي 40

# -خ-

خالد بن عبد الله الطحان خالد بن مخلد القطواني خصيف بن عبد الرحمن الجزري

|       | داود بن الحصين                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩    | داود بن أبي هند القشيري                                                 |
|       | درًاج بن سمعان (أبو السمح السهمي)                                       |
| 44.5  | دِعِلج بن أحمد السِّجْزي                                                |
| 1.4   | َ ذِعِ بِنِ عَائِشَةً رَضِي الله عنها<br>ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها |
|       |                                                                         |
|       | <b>-</b> ) -                                                            |
| 1 • 8 | الرُّبَيِّع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية                                 |
| 70    | رِشدِين بن سعد المهري                                                   |
| 417   | رِشدِین بن کریب المدنی                                                  |
| ١٢    | روح بن عبادة بن العلاء القيسي                                           |
|       | -ز-                                                                     |
|       | •                                                                       |
| 77    | زكريا بن يحيى السجزي                                                    |
| 777   | زهیر بن معاویة بن خدیج                                                  |
| 177   | زياد بن عبد الله البكائي                                                |
| 109   | زيد بن الحباب العكلي                                                    |
|       |                                                                         |
|       | <b>- س -</b>                                                            |
| ۲۸۳   | سريح بن النعمان الجوهري                                                 |
| 40    | سعد بن محمد العوفي                                                      |
| 1 2 2 | .ت<br>سعيد بن إياس الجريري                                              |
|       |                                                                         |

| 11      | سعيد بن جبير الأسدى                           |
|---------|-----------------------------------------------|
| 11      | سعيد بن أبي عَروبة اليشكري                    |
| 77      | سعيد بن يسار أبو الحباب                       |
| 317     | سعيد بن يحيى الأموي                           |
| 77      | سفيان بن سعيد الثوري                          |
| 77      | سفيان بن عقبة السوائي                         |
| ٧       | سفيان بن ابي العوجاء السلمي                   |
| ١٧      | سفيان بن عيينة الهلالي                        |
| 414     | سلم بن جعفر البكراوي                          |
| 47      | سلمة بن الفضل الأبرش                          |
|         | سليمان بن أرقم التيمي                         |
| 440     | سليمان بن حيان الأزدي (أبو خالد الأحمر)       |
|         | سليمان بن داود بن الجارود (ابو داود الطيالسي) |
| ٥٣      | سليمان بن داود بن علي العباسي الهاشمي         |
| 71      | سليمان بن سيف الطائي (أبو الوليد الحراني)     |
| 00      | سليمان بن طرخان التيمي                        |
| 79      | سليمان بن قَرْم بن معاذ (وينسب إلى جده)       |
| 179     | سليمان بن مهران الأعمش                        |
| ٥       | سليمان بن حرب الذهلي                          |
| المقدمة | سليمان بن الوليد الحنفي (أبو زميل)            |
|         | سنيد بن داود المصيصي (اسمه حسين)              |
| 01      | سوید بن سعید الهروی                           |
| 377     | سيف بن سليمان المخزومي                        |

|         | - ش <b>-</b>                       |
|---------|------------------------------------|
| ٥       | شاذان (هو الأسود بن عامر الشامي)   |
| 45.     | شريك بن عبد الله النخعي            |
| 37      | شعبة بن الحجاج العتكي              |
| المقدمة | شقيق بن سلمة الأسدي                |
| ٣       | شهر بن حوشب الأشعري                |
| 799     | شيبان بن عبد الرحمن التميمي النحوي |
|         | <b>- ص -</b>                       |
| 184     | صالح بن بيان الساحلي               |
|         | - ص -                              |
| 114     | الضحاك بن مخلد الشيباني            |
| ٤       | الضحاك بن مزاحم الهلالي            |
| 178     | ضرار بن مرة الكوفي الشيباني        |
|         | <b>t</b> .                         |

طاوس بن كيسان اليماني -ع -

عاصم بن بهدلة (ابن أبي النجود) ٢٧٣ عاصم بن سليمان الأحول عاصم بن سليمان الأحول عامر بن شراحيل الشعبي ٢٠١

| ۲۸۳   | عامر بن واثلة الليثي (أبو الطفيل رضي الله عنه) |
|-------|------------------------------------------------|
| 40    | عامر بن يحيى المعافري                          |
| 444   | عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري                |
| ٣     | عبد الحميد بن بهرام الفزاري                    |
| ٥٣    | · عبد الرحمن بن أبي الزناد                     |
|       | عبد الرحمن بن مهدي بن حسان                     |
| 1.4   | عبد الرزاق بن همام الصنعاني                    |
| 707   | عبد العزيز بن محمد الدراوردي                   |
| 37    | عبدالعزيز بن يحيى البكائي                      |
| ۸٩    | عبد الكريم بن مالك يحيى الجزري                 |
|       | عبد الله بن إدريس الأودى                       |
| ٥٣    | عبد الله بن ذكوان (أبو الزناد)                 |
|       | عبد الله بن زيد الجرمي                         |
| 440   | عبد الله بن سعيد الكندي                        |
| ۲     | عبد الله بن صالح كاتب الليث                    |
| ٣.    | عبدالله بن طاوس اليماني                        |
|       | عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي                 |
| ١•٧   | عبد الله بن عبيد الله أبي مليكه                |
| ١٠٧   | عبد الله بن عثمان بن خثيم                      |
|       | عبد الله بن عيسي الخزاز الحداد                 |
| 440   | عبد الله بن كثير الدارى القارىء                |
| 377   | عبد الله بن المبارك المروزي                    |
| 1 2 2 | عبد الله بن محمد بن أبي شيبة                   |

|   | 1 . 8 | عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب   |
|---|-------|----------------------------------------|
|   |       | عبد الله بن مسلمة القغبي               |
|   | 418   | عبد الله بن أبي نجيح المكي             |
|   | 109   | عبد المؤمن بن خالد الحنفي              |
| • | 44    | عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج        |
|   | 757   | عبد الملك بن ميسرة الهلالي             |
|   | ٤٥    | عبد الواحد بن زياد العبدي              |
|   |       | عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي        |
|   | ٣٣    | عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر             |
|   | 1 • 1 | عبد بن حميد الكشي                      |
|   | ٨     | عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود |
|   | 337   | عبيد الله بن أبي يزيد المكي            |
|   | 11.   | عبيد الله بن موسى بن أبي المختار       |
|   | 3.7   | عبيد بن أسباط الكوفي                   |
|   |       | عبيدة بن عمرو السلماني                 |
|   |       | عثمان بن سعد السلماني                  |
|   | 115   | عثمان بن سعد الكاتب                    |
|   | ٤     | عثمان بن سعید الزیات                   |
|   | 4.4   | عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم    |
|   | **    | عثمان بن أبي شيبة                      |
|   | 101   | عثمان بن عاصم الأسدي                   |
|   | ۲۷    | عروة بن الزبير بن العوام               |
|   | 11    | عزرة بن عبد الرحمن الخزامي             |

| 77        | عطاء بن ابي رباح المكي              |
|-----------|-------------------------------------|
| **        | عطاء بن السائب                      |
|           | عطاء بن أبي مسلم الخراساني          |
| 401       | عطاء بن يسار الهلالي                |
| ٤         | عطية بن الحارث أبو روق الهمداني     |
| 40        | عطية بن سعد العوفي                  |
| 180       | عفان بن مسلم الباهلي                |
| ٥         | عكرمة مولى ابن عباس                 |
|           | علقمة بن قيس النخعي                 |
| المقدمة   | علي بن بَذِيمة الجزري               |
| ۸۰        | ۔<br>علی بن الحسن بن شقیق           |
| 14        | على بن الحسين بن واقد المروزي       |
| 7 3       | ۔<br>علی بن زید بن جدعان            |
| 11.       | ء<br>على بن صالح الهمداني           |
| ۲         | ء<br>على بن أبي طلحة                |
| 1 • 1     | ء<br>عمار بن أبي عمار               |
| ۳۷۸       | عمر بن عبيد الطنافسي                |
| 01        | عمر بن عطاء بن أبي الخوار           |
| 4.1       | عمرو بن الحارث الأنصاري             |
| 1 •       | عمرو بن دينار المكي                 |
|           | عمرو بن سفيان الثقفي                |
| <b>T1</b> | عمرو بن شرحبيل الهمداني (أبو ميسرة) |
| 71        | عمرو بن عبد الله السبيعي            |
|           | •                                   |

| 114     | عمرو بن علي الفلاس                   |
|---------|--------------------------------------|
|         | عمرو بن أبي عميرة مولى المطلب المدني |
| ١٨١     | عمرو بن مالك النكري                  |
| 171     | عمران بن عيينة الهلالي               |
| 73      | عمير بن عبدالله الهلالي              |
| 401     | عنبسة بن سعيد بن الضريس              |
| 170     | عنترة بن عبد الرحمن الشيباني         |
| 701     | عوف بن مالك الجشمي (أبو الأحوص)      |
|         | -غ -                                 |
| المقدمة | غزوان الغفاري (أبو مالك)             |
| 104     | غيلان بن جامع بن أشعت                |
|         | ۔ ف۔                                 |
| 187     | فرات بن السائب الجزري                |
|         | فرات بن سلمان الحضرمي الرقي          |
| ۸۲۳     | الفضل بن موسى السيناني               |
|         | <b>- ق -</b>                         |
| ٥٢      | قابوس بن أبي ظبيان الجَنْبي          |
| 11.     | القاسم بن زكريا القرشي الطحان        |
| 70      | قبيصة بن ذؤيب الخزاعي                |
| 11      | قتادة بن دعامة السدوسي               |
| ٥ ٤     | قتيبة بن سعيد البغلاني               |
|         |                                      |

| 1 8 8 | قيس بن عباية (أبو نعامة)                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------|
|       | _ ك _                                                     |
| 417   | كريب بن مسلم الهاشمي                                      |
|       | - リー                                                      |
|       | الليث بن سعد الفهمي                                       |
|       | - ^ -                                                     |
| 70    | مالك بن أنس الأصبحي                                       |
| ۲     | المثنى بن إبراهيم الاملي                                  |
|       | مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني                            |
| 7 8   | مجاهد بن جبر المكي                                        |
| 441   | محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي                          |
| 11    | محمد بن إبراهيم بن أبي عدي                                |
| ٧     | محمد بن إسحاق بن يسار                                     |
| ١.    | محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الأسدي                         |
| ٣٦    | محمد بن بشار العبدي (بندار)                               |
| 171   | عمد بن ثور الصنعاني · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 7.4   | . مى رو<br>محمد بن جعفر بن أبي كثير المدني                |
| ٣٣٣   | محمد بن جعفر (غندر)                                       |
| **    | محمد بن حميد الرازي                                       |
|       | محمد بن خازم (أبو معاوية الضرير)                          |
|       | محمد بن خلاد الباهلي                                      |
|       | عمد بن معارف الباسي                                       |

| محمد بن سعد العوفي                 | 30   |
|------------------------------------|------|
| مجمد بن سلمة الباهلي               | 7 8  |
| محمد بن سيرين البصيري              |      |
| محمد بن شريك المكي                 | 91   |
| محمد بن الصباح الجرجرائي           | 307  |
| محمد بن الصلت الأسدي               |      |
| محمد بن عبد الأعلى الصنعاني        | 171  |
| محمد بن عبد الله بن يزيع           | ٤٩   |
| محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري | 91   |
| محمد بن علي بن الحسن بن شقيق       | ۸* ٫ |
| محمد بن عمر المقدمي                | 41   |
| محمد بن عمر بن نبهان               | 411  |
| محمد بن عمر بن علقمة الليثي        | 747  |
| محمد بن العلاء (أبو كريب)          | ٤    |
| محمد بن الفضل السدوسي (عارم)       |      |
| محمد بن فضيل بن غزوان الضبي        | 717  |
| محمد بن قدامة المصيصي              | 110  |
| محمد بن كثير العبدي                | 177  |
| محمد بن كعب القرظي                 | 77   |
| محمد بن المثنى العنزي              | 11   |
| محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت  | 27   |
| محمد بن مسلم الزهري                | ٨    |
| محمد بن منصور الطوسي               |      |

| محمد بن موسى الحرشي             | 177 |
|---------------------------------|-----|
| محمد بن يحيى الذهلي             | ٣٣٢ |
| محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني  |     |
| محمد بن يزيد العجلي             | 717 |
| محمد بن يوسف الفريابي           | ۲۳۲ |
| محمود بن غيلان العدوي           | 77  |
| مروان بن معاوية الفزاري         |     |
| مسعر بن كدام بن ظهير            |     |
| مسعود بن مالك (أبو رزين الأسدي) |     |

| المقدمة | مسلم بن خالد الزنجي                  |
|---------|--------------------------------------|
| 101     | مسلم بن صبيح الهمداني (أبو الضحي)    |
| 110     | مسلم بن عمران البطين                 |
| 799     | مِصْدع الأعرج المعرقب                |
| ۲       | معاوية بن صالح الحضرمي               |
| 777     | معاوية بن عمرو المُعْني              |
| 00      | معتمر بن سليمان التيمي               |
| ٨       | معمر بن راشد الأزدي                  |
| 7 • 1   | المغيرة بن مقسم الضبي                |
| ٥٤      | مقسم بن بجرة مولى عبد الله بن الحارث |
| 7.7     | منصور بن المعتمر السلمي              |
| 179     | المنهال بن عمرو الأسدي               |
| ١٤      | موسى بن اسماعيل المنقري              |

| ۱۲۸ | موسى بن عبد العزيز القتباري  |
|-----|------------------------------|
| ٦٧  | موسى بن عبيدة الربذي         |
|     | - ن ـ                        |
|     | -0-                          |
| 4.4 | نافع بن جبير بن مطعم النوفلي |
| 109 | نجدة بن نفيع الحنفي          |
| ٥٥  | نصر بن علي الجهضمي           |
| ۱۸۱ | نوح بن قیس بن رباح الأزدى    |
|     |                              |
| 170 | هارون بن عنترة الشيباني      |
| ٣   | هاشم بن القاسم الليثي        |
| ٧   | هشام بن حجير المكي           |
| 01  | هشام بن سليمان المُخزومي     |
| 33  | هشام بن عبد الملك الباهلي    |
|     | هشام بن عروة بن الزبير       |
| 7.1 | هشيم بن بشير السلمي          |
|     | <b>- و -</b>                 |
| ١.  | ورقاء بن عمر اليشكري         |
| 147 | وضاح بن عبد الله اليشكري     |
| ٧٦  | وكيع بن الجراح الرؤاسي       |
| · • | وهب بن بقية الواسطى          |
| 47  | وهب بن جرير بن حازم          |
|     | 1                            |

|                       | يحيى بن راشد المازني                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <u>م</u> ے بن زکریا بن أبي زائدة                                                                                                                             |
| 410                   | يحيى بن سعيد بن ابان الأموي                                                                                                                                  |
| 7.4                   | يحيى بن سعيد الأنصاري النجاري                                                                                                                                |
| 170                   | يحيى بن سعيد القطان                                                                                                                                          |
| 710                   | يحيى بن عمارة الكوفي                                                                                                                                         |
| 70                    | يحيى بن غيلان الخزاعي الأسلمي                                                                                                                                |
| 411                   | يحيى بن كثير العنبري                                                                                                                                         |
|                       | يحيى بن المهلب البجلي                                                                                                                                        |
| 17.                   | یحیی بن واضح (أبو تمیلة)                                                                                                                                     |
| 104                   | يحيى بن يعلى المحاربي                                                                                                                                        |
| المقدمة               | يزيد بن الأصم عمرو بن عبيد البكائي                                                                                                                           |
| ٤٩                    | يزيد بن زريع البصري                                                                                                                                          |
| ١٣                    | يزيد بن أبي سعيد النحوي                                                                                                                                      |
|                       | يريد بن ابي سعيد التصوي                                                                                                                                      |
| 1                     | يريد بن أبي سعيد النحوي<br>يزيد بن هارون السلمي                                                                                                              |
|                       | يزيد بن هارون السلمي                                                                                                                                         |
| 1                     |                                                                                                                                                              |
| 7.1                   | يزيد بن هارون السلمي<br>يعقوب بن إبراهيم الدورقي                                                                                                             |
| 1 · · · 7 · 1         | يزيد بن هارون السلمي<br>يعقوب بن إبراهيم الدورقي<br>يعقوب بن عبد الله الأشعري القمي                                                                          |
| 1 · · · 7 · 1         | يزيد بن هارون السلمي<br>يعقوب بن إبراهيم الدورقي<br>يعقوب بن عبد الله الأشعري القمي<br>يعلى بن الحارث المحاربي                                               |
| 1<br>7.1<br>77<br>10V | يزيد بن هارون السلمي<br>يعقوب بن إبراهيم الدورقي<br>يعقوب بن عبد الله الأشعري القمي<br>يعلى بن الحارث المحاربي<br>يعلى بن حكيم المكي                         |
| 1<br>7.1<br>77<br>10V | يزيد بن هارون السلمي<br>يعقوب بن إبراهيم الدورقي<br>يعقوب بن عبد الله الأشعري القمي<br>يعلى بن الحارث المحاربي<br>يعلى بن حكيم المكي<br>يوسف بن مهران البصري |

# ـ الكني ـ

|     | أبو بشر (هو جعفر بن إياس) تقدم                  |
|-----|-------------------------------------------------|
|     | أبو بكر الهذلي                                  |
| ٤١  | أبو حسان الأعرج                                 |
| ٧   | أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه                   |
|     | ابو صالح (هو باذام) تقدم                        |
| ۲۸۳ | ابو عاصم الغنوي                                 |
|     | أبو عوانه (هو وضاح بن عبد الله اليشكري) تقدم    |
|     | أبو مالك (هو غزوان الغفاري) تقدم                |
|     | أبو الوليد الطيالسي (هو هشام بن عبد الملك) تقدم |

# فهرس المراجع

# (<sup>†</sup>)

الإتقان في علوم القرآن للسيوطي.

الناشر: مطبعة ومكتبة المشهد الحسيني بالقاهرة، الطبعة الأولى عام ١٣٨٧ هـ.

أحكام القرآن للجصاص

الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، مصور عن الطبعة الأولى المطبوعة في تركيا عام ١٣٢٥ هـ.

الاستيعاب في أسهاء الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري . المكتبة التجارية الكبرى عام ١٣٥٨ هـ.

أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الاثير أبي الحسن علي بن محمد الشيباني.

الناشر : دار « انتشارات إسهاعيليان » في طهران .

الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني.

الناشر: المكتبة التجارية الكبرى عام ١٣٥٨ هـ.

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي.

الناشر : مطبعة المدني عام ١٣٨٦ هـ.

« الأعلام » لخير الدين الزركلي.

الطبعة الثالثة.

« الأموال » لأبي عبيد القاسم بن سلام بتحقيق الشيخ محمد خليل الهراس.

الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية عام ١٣٨٨ هـ.

#### (**(**)

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير بتحقيق وشرح الشيخ أحمد شاكر.

الناشر : مطبعة محمد علي صبيح وأولاده، الطبعة الثالثة.

بدائع المنن في ترتيب مسند الشافعي والسنن للشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا.

نشر دار الأنوار للطباعة والنشر بمصر عام ١٣٦٩ هـ.

« البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » للعلامة محمد بن علي الشوكاني.

نشر مطبعة السعادة سنة ١٣٤٨ هـ.

« بذل المجهود في حل أبي داود » للعلامة خليل أحمد السهار نفوري . نشر مطبعة ندوة العلماء في لكهنو (الهند) .

البرهان في علوم القرآن لمحمد بن عبد الله الزركشي.

الناشر: دار إحياء الكتب العربية للحلبي، الطبعة الأولى عام ١٣٧٦ هـ.

#### (ご)

تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد الخطيب.

لناشر: دار الكتاب العربي في بيروت (مصور عن الطبعة الأولى). التاريخ الكبير للإمام البخاري.

الناشر : دار الكتب العلمية في بيروت (مصور عن الطبعة الأولى).

تحفة الاحوذي بشرح سنن الـترمذي لأبي العلى محمد بن عبـد الرحمن المباركفوري.

الناشر : دار إحياء التراث العربي في بيروت (مصور عن الطبعة الأولى).

تدريب الراوي شرح تقريب النواوي للحافظ جلال الدين السيوطي الناشر: المكتبة العلمية بالمدينة المنورة الطبعة الأولى عام ١٣٧٩ هـ.

تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل القرآن) لـلإمـام أبي جعفـر محمد بن جرير الطبري.

نشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي عام ١٣٧٣ هـ ـ الطبعة الثانية.

تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي.

الناشر: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة، عام ١٣٨٧ هـ.

تفسير ابن كثير للخافظ عهاد الدين أبي القداء إسهاعيل بن عمر بن كثير القرشي.

نشر مكتبة النهضة الحديثة للصاحبها عبد الشكور فداء الطبعة الأولى عام ١٣٨٨ هـ.

تفسير أبي حبان (اللبحر المحيط) لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي الشهير بأبي حيان .

الناشر: مكتبة ومطابع النصر الحديثة بالرياض. تفسير الالوسي (روح المعاني) للسيد محمود الالوسي.

نشر إدارة الطباعة المنيرية ودار إحياء التراث العربي.

تفسير الزمخشري: (الكشاف عن حقائق التنزيل) لأبي القاسم جارالله الزمخشري.

الناشر: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الخلبي عام ١٣٨٥ هـ. تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الحكيم) لقاضي القضاة أبي السعود العادي.

الناشر: مكتبة الرياض الخلايثة بالرياض.

تفسير القاسمي (محاسن التأويل) لمحمد جمال الدين القاسمي. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .

الناشر: دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي. تفسير رشيد رضا (تفسير القرآن الحكيم ـ المنار ـ) للسيد محمد رشيد رضا.

نشر دار المنار بمصر عام ١٣٧٣ هـ، الطبعة الرابعة.

تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي. تحقيق المجلس العلمي بفاس.

نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب عام ١٣٩٩ هـ. تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني. تحقيق عبد الوهاب بن عبد اللطيف.

نشر محمد بن سلطان التمنكاني صاحب المكتبة العلمية بالمدينة المنورة

التقييد والايضاح شرح مقدمة ابن الصلاح

الناشر: محمد بن عبد المحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى عام ١٣٨٩ هـ تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني.

تصوير دار صادر ببيروت على الطبعة الأولى بمطبعة دائرة المعارف الهندية.

تهذيب الكمال للحافظ أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي (مخطوط).

# (ج)

جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لـ الإمام عد الدين أبي السعـادات المبارك بن محمـد بن الأثير الجـزري. تحقيق وتخريج الشيخ عبد القادر الأرناؤوط.

الناشر: مكتبة الحلواني ودار البيان ومطبعة الملاح. الجرح والتعديل للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم.

مصور عن الطبعة الأولى المطبوعة بمجلس دائرة المعارف العشمانية بالهند، عام ١٣٧١ هـ.

«الجوهر التقي » للعلامة علاء الدين بن علي المارديني - ابن التركماني -.

نشر مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في حيدر اباد، الطبعة الأولى عام ١٣٤٤ هـ مع سنن البيهقي.

# (خ)

خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال ـ للحافظ صفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي .

نشر مكتب المطبوعات الإسلامية في حلب وبيروت، الطبعة الثالثة عام ١٣٩٩ هـ.

#### ( 2 )

الدر المنثور في التفسير بالمأثور للحافظ جلال الدين السيوطي . نشر محمد أمين دمج ـ بيروت .

الدراسة في تخريج أحاديث الهداية للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني.

تحقيق ونشر السيد عبد الله هاشم اليهاني وطباعة مطبعة الفجالة الجديدة بمصر عام ١٣٨٤ هـ.

« ديـوان الضعفاء والمـتروكين وخلق من المجهـولين وثقـات فيهم لين » للإمام شمس الدين بن عثمان بن قايماز الذهبي .

نشر مكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة عام ١٣٨٧ هـ.

#### ( w)

« سنن أبي داود » للإمام أبي داود سليهان بن الأشعث السجستاني بتعليق عزت عبيد الدعاس ونشر محمد علي السيد، الطبعة الأولى عام ١٣٨٨ هـ.

«سنن النسائي» للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. نشر المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد.

« سنن الترمذي » للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي . بتحقيق أحمد محمد شاكر نشر المكتبة الإسلامية للحاج رياض الشيخ .

« سنن الدارمي » للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي نشر دار إحياء السنة النبوية

« سنن ابن ماجه » للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني - ابن ماجه \_

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . نشر دار إحياء الكتب العربية للحلبي .

« سنن الدار قطني » للإمام علي بن عمر الدار قطني . نشر السيد عبد الله هاشم اليهاني بالمدينة المنورة عام ١٣٨٦ هـ. « سنن البيهقي » السنن الكبرى ـ للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي .

نشر مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في حيدر اباد، الطبعة الأولى، عام ١٣٤٤ هـ.

سيرة ابن هشام \_ السيرة النبوية \_ لأبي محمد عبد الملك بن هشام الحميري رواها عن محمد بن إسحاق.

بتحقيق الشيخ محمد خليل الهراس.

نشر مكتبة الجمهورية لعبد الفتاح مراد.

سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين بن عثمان الذهبي .

نشر معهد المخطوطات العربية ودار المعارف بمصر.

# (ش)

« شذرات الذهب » لابن العماد الحنبلي.

نشر مكتبة القدسي بالقاهرة عام ١٣٥٠ هـ.

« شرح المواهب اللدنية » للعلامة محمد بن عبد الباقي الزرقاني .

نشر دار المعرفة للطباعة والنشر في بيروت عام ١٣٩٣ هـ.

#### (<del>ص</del>)

« صحيح البخاري » لـ لإمام الكبـير أبي عبد الله محمـ د بن إسماعيـ ل البخاري .

نشر المطبعة السلفية مع شرحه فتح الباري بتحقيق الشيخ عبد

العزيز بن باز ومحمد فؤاد عبد الباقي عام ١٣٨٠ هـ.

« صحيح مسلم » للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري.

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.

نشر دار إحياء التراث العربي.

(ض)

« الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع » للحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي .

نشر دار مكتبة الحياة في بيروت.

(d)

طبقات المدلسين للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني.

۔ مخطوط ۔

**(ف**)

« فتح الباري شرح صحيح البخاري » للإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني

نشر المطبعة السلفية بتحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز ومحمد فؤاد عبد الباقي .

« فتح المغيث شرح الفية الحديث » للحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحن السخاوي .

نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.

القاموس المحيط للعلامة محمد بن يعقوب الفيروز ابادي

(ث)

نشر دار الكتب الحديثة بمصر.

« الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها » لأبي محمد مكى بن أبي طالب القيسى.

نشر مجمع اللغة العربية بدمشق عام ١٣٩٤ هـ.

(J)

« اللباب في تهذيب الأنساب » للإمام عز الدين ابن الأثير الجزري . نشر مكتبة المثنى ببغداد .

« لسان العرب » للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن منظور المصري.

« لسان الميزان » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات في بيروت عام ١٣٩٠ هـ

(م)

« مجاز القرآن » لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي .

تحقيق محمد فؤاد سزكين.

نشر مكتبة الخانجي بمصر.

كتاب « المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين » للحافظ محمد بن حبان البستى .

نشر دار الوعي بحلب، الطبعة الأولى عام ١٣٩٦ هـ.

« مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للحافظ نور الدين الهيثمي . نشر دار الكتاب في بيروت .

« المجموع شرح مهذب الشيرازي » للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي .

تحقيق محمد نجيب المطيعي. نشر المكتبة العالمية بالفجالة.

« المستدرك على الصحيحين » للإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري . الناشر : مكتب المطبوعات الإسلامية في حلب .

« مسند أبي عوانة » للإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفرائني . نشر دار المعرفة في بيروت \_ مصور عن الطبعة الأولى .

« مسند الإمام أحمد بن حنبل »

نشر المكتب الإسلامي ودار صادر بيروت عام ١٣٨٩ هـ - مصور عن الطبعة الأولى

« مسند الحميدى » للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي .

تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.

نشر مكتبة المثنى بالقاهرة وعالم الكتب ببيروت.

« مصنف عبد الرزاق » للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني.

تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.

نشر المجلس العلمي ـ الطبعة الأولى عام ١٣٩٠ هـ.

« المطالب العالية بزوائد المسانيد الثهانية » للحافظ ابن حجر العسقلاني تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي .

نشر دار الباز للنشر والتوزيع.

« معالم السنن » لأبي سليمان الخطابي.

تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي.

نشر دار المعرفة في بيروت سنة ١٤٠٠ هـ

« معاني القرآن » لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء نشر « عالم الكتب » في بيروت مصور عن الطبعة الأولى .

« معاني القرآن » لأبي الحسن سعيد بن مسعدة البلخي - الأخفش الأوسط.

تحقيق فايز فارس.

نشر المطبعة العصرية في الكويت، الطبعة الأولى، عام ١٤٠٠ هـ.

« معاني القرآن وإعرابه » لأبي إسحاق إبراهيم بن السرى ـ الزجاج ـ تحقيق عبد الجليل عبده سلبي .

نشر المكتبة العصرية في بيروت ـ صيدا.

« المعجم الكبير » للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني . تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي .

نشر وزارة الأوقاف بالعراق عام ١٤٠٠ هـ.

« المعجم الصغير » للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني.

نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة عام ١٣٨٨ هـ.

« معجم البلدان » لأبي عبد الله ياقوت الحموى. نشر دار صادر ودار بيروت.

« المغني » لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة. نشر مكتبة الجمهورية العربية لعبد الفتاح مراد.

« المغني في الضعفاء » للإمام شمس الدين الذهبي . تحقيق نور الدين عتر.

مفردات الراغب (المفردات في غريب القرآن) لأبي القاسم الراغب الأصفهاني.

نشر مكتبة ومطبعة الحلبي عام ١٣٨١ هـ.

« المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «للحافظ أبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود ».

نشر وتحقيق السيد عبد الله هاشم اليهاني بالمدينة المنورة عام ١٣٨٢ هـ.

« منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود ».

ترتيب أحمد عبد المرحمن البنا.

طباعة المطبعة المنيرية بالأزهر عام ١٣٧٢ هـ.

« موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان » للحافظ نور الدين الهيثمي . نشر وتحقيق محمد عبد الرزاق حمزة .

طباعة المطبعة السلفية.

« الموطأ » للإمام مالك بن أنس.

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. نشر دار إحياء التراث العربي

« ميزان الاعتدال في نقد الرجال » لشمس الدين الذهبي . نشر دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت عام ١٣٨٢ هـ.

### (Ů)

« نزهة النظر شرح نخبة الفكر » للحافظ ابن حجر العسقلاني. نشر دار الترجمة والتأليف بالجامعة السلفية في بنارس (الهند).

« النشر في القراءات العشر » لأبي الخير محمد بن محمد بن الجزري . نشر المكتبة التجارية الكبرى بمصر لمصطفى محمد .

« نصب الراية لأحاديث الهداية » للعلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي .

نشر المكتبة الإسلامية للحاج رياض الشيخ عام ١٣٩٣ هـ.

« النهاية في غريب الحديث » للإمام مجد الدين أبي السعادات ابن الأثير.

نشر دار إحياء الكتب العربية للحلبي.

« نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار » للعلامة محمد بن علي الشوكاني. نشر مكتبة ومطبعة الحلبي

(-8)

« هدى الساري » مقدمة صحيح البخاري ـ للحافظ ابن حجر العسقلاني

نشر المطبعة السلفية

(9)

« وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان » لأبي العباس أحمد بن أبي بكر بن خلكان.

تحقيق إحسان عباس.

نشر دار صادر ـ بيروت عام ١٣٩٨ هـ.

# فمرس محتويات الرسالة

| الموضوع                                  | الصفحة |
|------------------------------------------|--------|
| المقدمة                                  |        |
| شرف علوم القرآن الكريم                   | ٣      |
| بيان علم التفسير                         | ٤      |
| علم الصحابة رضى الله عنهم بالقرآن الكريم | ٤      |
| لمفسرون من الصحّابة                      | ٦      |
| نرجمة ابن عباس رضي الله عنهما            |        |
| سبه ومولده                               | ٦      |
| حياتــه                                  | ٧      |
| حرصه على طلب العلم                       | ٨      |
| دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له         | 11     |
| مثلة من علم ابن عباس                     | 14     |
| موقفه من من الأخذ عن أهل الكتاب          | 17     |
| رشاداته في التعليم والوعظ                | ١٨     |
| نناء الصحابة عليه                        | ۲.     |

| 71 | مصادر تفسير ابن عباس                             |
|----|--------------------------------------------------|
| 77 | قيمة تفسير ابن عباس                              |
| 27 | انتشار علم ابن عباس                              |
| 74 | وفاته رضي الله عنه                               |
| 37 | أشهر تلاميذه                                     |
| 77 | التفسير المنسوب إلى ابن عباس                     |
| 27 | موقف المفسرين من تفسيره                          |
| 79 | الباعث على اختيار هذا الموضوع                    |
| ۳. | عملي في هذه الرسالة                              |
| ٣١ | بيانٌ بعض أنواع علوم الحديث التي عملت بها في هذه |
|    | الرسالة                                          |

### سورة البقرة

- ١ ماجاء في قوله تعالى ﴿ أو كصيب من السماء ﴾
   ١٩ الآيتان / ١٩ \_ ٢٠ \_
- ٢ ماجاء في قوله تعالى ﴿ قل من كان عدواً لجبريل ﴾ ٢٥
   ١٧٠ ١٠١
- ٣ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ وكذلك جعلناكم أمة ٩٥
   وسطا ﴾ الآية / ١٤٣
- ٤ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ياأيها الذين آمنوا كتب ٥٧
   عليكم القصاص في القتلى ﴾ الآية / ١٧٨
- ٥ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ياأيها الذين آمنوا كتب ٦١
   عليكم الصيام ﴾ الآية / ١٨٤
- ٦ ماجاء في قوله تعالى ﴿ أحل لكم ليلة الصيام ٧٩
   الرفث إلى نسائكم ﴾ الآية / ١٨٧

- ٧ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ وأتموا الحبح والعمرة لله ﴾ ٨٥
   الآبتان/ ١٩٦ ـ ١٩٧
- ۸ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ليس عليكم جناح أن تبتغوا ٩٥ فضلاً من ربكم ﴾ الآية / ١٩٨
- ٩ ماجاء في قوله تعالى ﴿ يسألونك عن الخمر ٩٨ والميسر ﴾ الآية/ ٢١٩
- ١٠ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ويسألونك عن اليتامى ﴾
   ١٠٤ الآية/ ٢٢٠
- ١١ ماجاء في قبوله تعالى ﴿ نساؤكم حبرث لكم ﴾
   ١١ الآية / ٢٣٣
- ۱۲ ـ ماجاء في قـولـه تعـالى ﴿ والمطلقــات يتـربصن ١١٨ ـ ٢٢٠ ـ ٢٣٠ بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ الآيات/ ٢٢٨ ـ ٢٣٠
- ١٣٥ ماجاء في قوله تعالى ﴿ وإذا طلقتم النساء فبلغن ١٣٥
   أجلهن ﴾ الآية/ ٢٣١
- ١٤ ماجاء في قوله تعالى ﴿ واللذين يتوفون منكم ١٣٨
   ويذرون أزواجاً ﴾ الآية / ٢٣٤
- 10 ماجاء في قوله تعالى ﴿ ولا جناح عيلكم فيما 187 عرضتم به من خطبة النساء ﴾ الآية / ٢٣٥
- ١٦ ماجاء في قوله تعالى ﴿ لا إكراه في الدين قد تبين ١٤٧ الرشد من الغي ﴾ الآية / ٢٥٦
- ۱۷ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ياأيها الذين آمنـوا لا تبطلوا ١٥٤
   صدقاتكم بالمن والأذى ﴾ الآية / ٢٦٤
- ۱۸ ـ ماجاء في قـوله تعـالى ﴿ أيود أحـدكم أن تكون لـه ١٥٦ حنة من نخيل وأعناب ﴾ الآية / ٢٦٦

- ١٩ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم ١٥٨
   بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ﴾ الآية / ٢٨٢
- ٢٠ ماجاء في قبوله تعالى ﴿ لله ما في السموات وما في
   ١لأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم ﴾ الآية / ٢٨٤
   وقبوله ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ﴾ الآية /
   ٢٨٦

# سورة آل عمران

- ١ ماجاء في قـوله تعـالى ﴿ إِن الله اصـطفى آدم ١٦٥
   ونوحاً ﴾ الآيات/ ٣٣ ٣٥
- ٢ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ذلك من أنباء الغيب نوحيــه ١٦٧
   إليك ﴾ الآية / ٤٤
- ٣ ماجاء في قوله تعالى ﴿ إِذْ قال الله ياعيسى إني ١٦٩
   متوفيك ﴾ الآية/ ٥٥
- ٤ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ماكان لبشر أن يؤتيه الله ١٧٢
   الكتاب ﴾ الآية / ٧٩
- ماجاء في قوله تعالى ﴿ كيف يهدي الله قــوماً كفـروا ١٧٥
   بعد إيمانهم ﴾ الآيات/ ٨٦ ـ ٨٩
- ٦ ـ ماجاء في قول تعالى ﴿ ان أول بيت وضع ١٧٨
   للناس ﴾ الآية / ٩٧
- ٧ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ليسوا سواء من أهل ١٨٥
   الكتاب أمة قائمة ﴾ الآية/ ١١٣
- ۸ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ولقد صدقكم الله وعده ﴾
   ۱۸۸ الآیة / ۱۵۲

- ٩ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ وما كان لنبي أن يغل ﴾
   ١٩٢ الآية / ١٦١
- ١٠ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ولا تحسبن الذين يفرحون ١٩٧
   ٢٠ عا أتوا ﴾ الآية / ١٨٨

# سورة النساء

- ۱ \_ ماجاء في قوله تعالى ﴿ وآتوا اليتامي أموالهم ﴾ ٢٠١ الآبات/ ٢ \_ ٤
- ٢٠٣ ماجاء في قول تعالى ﴿ ولا تؤتوا السفهاء ٢٠٣ أموالكم ﴾ الآية / ٥
- ٣ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ وإذا حضر القسمة أولوا ٢٠٥
   القرب ﴾ الآية / ٨
- ٤ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ يوصيكم الله في أولادكم ﴾ ٢٠٩
   الأبتان/ ١١ ـ ١٢
- ٥ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ واللاتي يأتين الفاحشة ﴾ ٢١١
   الآيــــان/ ١٥ ـ ١٦
- ٦ ماجاء في قـوله تعـالى ﴿ ياأيهـا الذين آمنـوا لا يحل ٢١٧
   لكم أن ترثوا النساء كرها ﴾ الآية / ١٩
- ٧ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ولا تنكحوا مانكح آباؤكم ٢١٩
   من النساء ﴾ الآيات / ٢٢ ـ ٢٤
- ٨ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ولكل جعلنا موالي ﴾
   ١لآنة/ ٣٣
- ٩ ـ ماجاء في قـوله تعـالى ﴿ وإن خفتم شقاق بينهـــا ﴾
   ١٧٣٧ الآية / ٣٥

- ١٠ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا ٢٣٩
   الصلاة وأنتم سكارى ﴾ الآية / ٤٣
- ١١ ـ ماجاء في قولُه تعالى ﴿ ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله ٢٤٥ وأطيعوا الرسول ﴾ الآية/ ٥٩
- ١٢ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ وما لكم لا تقاتلون في سبيل ٢٤٨ ـ ١٢ الله ﴾ الآية / ٧٥
- ١٣ \_ مـاجاء في قـوله تعـالى ﴿ أَلَم تَر إِلَى السَّذِينَ قيـل لَهُم ٢٥٠ كُوا أَيْدِيكُم وأقيموا الصلاة ﴾ الآية / ٧٧
- ١٤ \_ ماجاء في قوله تعالى ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافَقِينَ فَنُتَـينَ ﴾ ٢٥٤ \_ ٢٥٤ الآبة / ٨٨
- ١٥ ـ ماجاء في قـوله تعـالى ﴿ فإن تـولـوا فخـذوهم ﴾ ٢٥٧ ـ ١٥٠ الآيتان/ ٨٩ ـ ٩٠
- ١٦ \_ ماجاء في قوله تعالى ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمَنَاً مُتَعَمَداً ﴾ ٢٥٩ \_ ٢٥٩ الآية/ ٩٣
- ١٧ ـ مـاجاء في قـولـه تعـالى ﴿ يـاأيهـا الـذين آمنـوا إذا ٢٦٥
   ضربتم في سبيل الله فتبينوا ﴾ الآية/ ٩٤
- ١٨ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ لا يستوي القاعدون من ١٨٨ ـ المؤمنين غير أولى الضرر ﴾ الآية/ ٩٥
- ١٩ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ إِن الذين توفاهم الملائكة ﴾
   ١٧٦ ـ ٩٩ ـ ٩٩
   الأيات/ ٩٧ ـ ٩٩
- ۲۰ \_ ماجاء في قـوله تعـالى ﴿ ولا جناح عليكم إن كـان ٢٨٠ بكم أذى من مطر ﴾ الآية / ١٠٢
- ٢١ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ وإن امرأة خافت من بعلها ٢٨٢ ـ ٢١
   نشوزاً ﴾ الآيتان/ ١٢٨ ـ ١٢٩

- ٢٢ ـ ماجاء في قـوله تعـالى ﴿ ياأيهـا الذين آمنـوا كونـوا ٢٨٨ قوامين بالقسط ﴾ الآية/ ١٣٥
- ٢٣ ـ ماجاء في قـولـه تعـالى ﴿ إِن المنافقـين في الـدرك ٢٩٠ الأسفل من النار ﴾ الآية/ ١٤٥
- ٢٤ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ يستفتونك قل الله يفتيكم في ٢٩١ الكلالة ﴾ الآية/ ١٧٦

# سورة المائدة

- ١ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ياأيها الذين آمنوا أوفوا ٣٠١
   ١ بالعقود ﴾ الأيات/ ١ -٣
- ٢ ماجاء في قوله تعالى ﴿ يسألونك ماذا أحل لهم قبل ٣١٥
   أحل لكم الطيبات ﴾ الآية / ٤
- ٣ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم ٣١٩
   إلى الصلاة ﴾ الآية / ٦
- ٤ ماجاء في قوله تعالى ﴿ إنما جزاء الذين يحاربون الله ٢٢٧
   ورسوله ﴾ الآيتان/ ٣٣ ـ ٣٤
- ٥ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ياأيها الرسول لا يحزنك ٣٣٣
   الذين يسارعون في الكفر ﴾ الآيات/ ٤١ ٥٠
- ٦ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ياأيها الذين آمنوا لا تحرموا
   ٣٤٣ طيبات ماأحل الله لكم ﴾ الآيتان/ ٨٧ ـ ٨٨
- ٧ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر ٣٤٦
   والميسر ﴾ الآية/ ٩٠
- ٨ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ليس على الدين آمنوا
   ٨ وعملوا الصالحات جناح فيها طعموا ﴾ الآية / ٩٣

- ٩ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا ٣٥٥
   عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ﴾
  - الأيتان/ ١٠١ ١٠٢
- ١٠ \_ ماجًاء في قـوله تعـالى ﴿ ياأيهـا الذين آمنـوا شهادة ٢٥٩ ـ ٢٠٩ بينكم ﴾ الآيات/ ١٠٦ ـ ١٠٨

# سورة الأنعام

- ١ ماجاء في قبوله تعالى ﴿ ولو جعلناه ملكاً لجعلناه ٢٦٥
   ١ رجلاً ﴾ الآية/ ٩
- ٢ ماجاء في قوله تعالى ﴿ قل أي شيء أكبر شهادة ﴾
   ٢١ الآبة/ ١٩
- ٣ ماجاء في قبول تعالى ﴿ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن ٣٦٨
   قالوا ﴾ الآية/ ٢٣
- ٤ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ وهم ينهون عنه وينأون ٢٧٠
   عنه ﴾ الآية / ٢٦
- ٥ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ وإن كان كبر عليك ٢٧٢
   إعراضهم ﴾ الآية / ٣٥
- ٦ ماجاء في قوله تعالى ﴿ وذر الـذين اتخـذوا دينهم ٣٧٤
   لعباً ﴾ الآية/ ٧٠
- ۷ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ولو تسرى إذا الظالمون في ٢٧٧
   غمرات الموت ﴾ الآية/ ٩٣
- ۸ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم ٣٧٨
   الله عليه ﴾ الآية / ١٢١

- ٩ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر ٢٩١
   الجن ﴾ الآية / ١٢٨
- ١٠ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ وجعلوا لله مما ذرأ من ٣٩٢ الحرث والأنعام نصيباً ﴾ الآية / ١٣٦
- ١١ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ وهو الـذي أنشأ جنات ١٩٤
   معروشات ﴾ الآيات / ١٤١ ـ ١٤٤
- ١٢ ـ ماجاء في قـوله تعـالى ﴿ قل لا أجـد فيها أوحي إلى ٣٩٩ مرماً ﴾ الآية/ ١٤٥
- ۱۳ ـ ماجاء في قـوله تعـالى ﴿ وعلى الـذين هادوا حـرمنا ١٤٠ كل ذي ظفر ﴾ الآية/ ١٤٦

## سورة الأعراف

- ۱ ماجاء في قوله تعالى ﴿ يَابِنِي آدم قد أنزلنا عليكم ١٣٤
   لباساً يواري سوءاتكم ﴾ الآيات / ٢٦ \_ ٣٢
- ٢ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ادعواربكم تضرعاً ٤٢٣
   وخفية ﴾ الآية/ ٥٥
- ٣ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ربنا افتح بيننا وبين قومنا ٢٧٧
   بالحق ﴾ الآية/ ٨٩
- ٤ ماجاء في قوله تعالى ﴿ إِن هؤلاء متبر ما هم فيه ﴾ ٢٩
   الآية/ ١٣٩
- ماجاء في قـوله تعـالى ﴿ ولما جـاء موسى لميقـاتنا ﴾ ١٤٣٠
   الآية / ١٤٣
- ٦ ماجاء في قوله تعالى ﴿ وأوحينا إلى موسى إذا ٤٣١
   ١٦٠ ١٦٠ استسقاه قومه ﴾ الآية / ١٦٠

| ٤٣٢ | ١ _ ماجاء في قوله تعالى ﴿ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كـأنه |
|-----|-------------------------------------------------------|
|     | ظلة ﴾ الآية/ ١٧١                                      |

## سيورة الأنفال

- ١ ماجاء في قوله تعالى ﴿ يسألونك عن الأنفال ﴾ ٤٣٥
   الأنة/ ١
- ٢ ماجاء في قوله تعالى ﴿ إِنْ شر الدواب عند الله ٤٤٠
   الصم البكم ﴾ الآية / ٢٢
- ٣ \_ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ياأيها النبي حرض المؤمنين ٢٤٢ على القتال ﴾ الآيتان/ ٦٥ \_ ٦٦
- ٤ ماجاء في قوله تعالى ﴿ إِن الذين آمنوا وهاجروا ٤٤٥
   وجاهدوا ﴾ الآية/ ٧٢

## سورة التوبة

- ١ \_ ماجاء في تسمية هذه السورة بالفاضحة ٤٤٩
- ٢ ماجاء في قوله تعالى ﴿ وقالت اليهود عزير ابن ٤٥١
   الله ﴾ الآية/ ٣٠
- ٣ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ والذين يكنزون الذهب ٢٥٣
   والفضة ﴾ الآيتان/ ٣٤ ـ ٣٥
- ٤ ماجاء في قوله تعالى ﴿ إلا تنفروا يعذبكم عذاباً ٨٥٨ ألياً ﴾ الآية / ٣٩
- ٥ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ لا يستأذنك الذين يؤمنون ٤٦٠
   بالله ﴾ الآيتان/ ٤٤ ـ ٥٤

- ٦ ماجاء في قوله تعالى ﴿ قل هل تربصون بنا إلا ٤٦٣
   إحدى الحسنين ﴾ الآية / ٥٢
- ٧ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ومنهم الذين يؤذون النبي ﴾ ٢٦٥
   الآبة/ ٦١
- ٨ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ خذ من أموالهم صدقة ٢٦٨
   تطهرهم ﴾ الآية/ ١٠٣
- ٩ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ وما كان استغفار إبراهيم ٤٧١
   لأبيه ﴾ الآية / ١١٤
- 10 \_ ماجاء في قـوله تعـالى ﴿ ماكـان لأهل المـدينة ومن 170 \_ 170 حولهم من الأعراب ﴾ الآيات/ 170 \_ 177

#### سورة يونس

۱ \_ ماجاء في قوله تعالى ﴿ إنما مثل الحياة الدنيا كماء ﴾ ٢٧٧ الآية / ٢٤

#### سورة هود

- ١ ماجاء في قوله تعالى ﴿ أَلَا إنهم يثنون صدورهم ﴾ ٤٧٩
   الآية/ ٥
- ٢ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ وهو الـذي خلق السموات ٢٨٢
   والأرض ﴾ الآية/ ٧
- ٣ ماجاء في قوله تعالى ﴿ لا جرم أنهم في الآخرة هم ٢٥
   الأخسرون ﴾ الآية/ ٢٢

- ٤ ماجاء في قوله تعالى ﴿ فقال الملأ الذين كفروا من ٢٨٧
   قومه ﴾ الآية / ٢٧
- ٥ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ حتى إذا جاء أمرنا وفار ٤٨٨
   التنور ﴾ الآية/ ٤٠
- ٦ ماجاء في قوله تعالى ﴿ وقيل ياأرض ابلعي ماءك ﴾
   ١٤ الآية / ٤٤
- ٧ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ولما جاءت رسلنا لوطأ سيء ٤٩٢
   ٢٧ ـ ٨١ ـ ٨١
- ٨ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ فأما الذين شقوا ففي ٤٩٥
   ١٤٦ ﴾ الآية / ١٠٦

#### سورة يوسف

- ١ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ولما فصلت العير قال ١٩٧ أبوهم ﴾ الآية / ٩٤
- ٢ ماجاء في قوله تعالى ﴿ حتى إذا استيأس الـرسل ﴾ ٤٩٩
   ١١٠ الآية/ ١١٠

#### سورة الرعد

- ١ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ويقول الـذين كفروا لـولا ٥٠٣
   أنزل ﴾ الآية/ ٧
- ٢ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ له دعوة الحق والـذين ٥٠٥
   يدعون من دونه ﴾ الآية / ١٤

## سورة إبراهيم

١ ماجاء في قوله تعالى ﴿ أَلَمْ تَرْ إِلَى الذَّينَ بِدَلُـوا نَعْمَة ٢٠٥
 الله ﴾ الآيتان/ ٢٨ ـ ٢٩

## سورة الحجر

- ١ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ولقد علمنا المستقدمين ١٩٥٥ منكم ﴾ الآية / ٢٤
- ٢ ماجاء في قبوله تعمالي ﴿ فلما جماء آل لسوط ١٣٥ المرسلون ﴾ الآيتان/ ٦١ ٦٢
- ٣ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ لعمرك إنهم لفي سكرتهم ١٤ ٥ ٧ يعمهون ﴾ الآية / ٧٢
- ٤ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ولقد آتيناك سبعاً من ١٦٥
   المثانى ﴾ الآية / ٨٧
- ماجاء في قوله تعالى ﴿ وقل إني أنا النذيسر المبين ﴾ ٢١٥
   الآيات/ ٩٠ ـ ٩٣

#### سورة النحل

- ١ ماجاء في قوله تعالى ﴿ هو الذي أنزل من السماء ١٠٥
   ماء ﴾ الآية / ١٠
- ٢ ماجاء في قوله تعالى ﴿ أَفَأَمَن السَّذِينَ مَكْرُوا ٢٨٥
   السيئات ﴾ الآيتان / ٤٥ ٤٦
- ٣ ماجاء في قـوله تعـالى ﴿ أو لم يروا إلى مـا خلق الله ٣٠٥
   من شيء ﴾ الآية / ٤٨

- ٤ ماجاء في قبوله تعالى ﴿ ومن ثمرات النخيل ٣٢٥
   والأعناب ﴾ الآية / ٦٧
- ه اجاء في قوله تعالى ﴿ وأوحى ربك إلى النحل ﴾
   ١٥ ١٩ ١٩ ١٩
- ٦ ماجاء في قوله تعالى ﴿ والله جعل لكم من أنفسكم ٥٣٥ أز واجاً ﴾ الآية / ٧٧
- ۷ ماجاء في قبوله تعالى ﴿ من كفر بالله من بعد ١٠٥
   إيمانه ﴾ الآيات/ ١٠٦ ـ ١٠٠

#### سورة الأسراء

- ١ ماجاء في قبوله تعمالي ﴿ وآت ذا القبر ب حقمه ١٥٥٥
   ١ والمسكين ﴾ الآية / ٢٦
- ٢ ـ ماجاء في قول تعالى ﴿ قبل كونوا حجارة أو ٤٤٥
   حديدا ﴾ الآيتان/ ٥٠ ـ ٥٥
- ٣ ـ ماجاء في قبوله تعالى ﴿ وما منعنا أن نبرسل ٥٤٦ .
   ١٧ ـ الآيات ﴾ الآية / ٥٩ .
- ٤ ماجاء في قوله تعالى ﴿ وإذ قلنا لك إن ربك أحاط ٤٩٥
   بالناس ﴾ الآية / ٦٠
- ه الحاء في قوله تعالى ﴿ إِنْ عبادي ليس لـك عليهم ٥٥٣
   سلطان ﴾ الآية / ٦٥
- ٦ ماجاء في قوله تعالى ﴿ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة ٥٥٦
   أخرى ﴾ الآية/ ٦٩
- ٧ ماجاء في قوله تعالى ﴿ أقم الصلاة لـدلوك ٥٥٨
   الشمس ﴾ الآية / ٧٨

- ٨ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ وقل رب أدخلني مدخل ٢٥٥
   صدق ﴾ الآية/ ٨٠
   ٩ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ويسألونك عن الروح ﴾ ٢٥٠
- ٩ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ويسألونك عن الروح ﴾ ٥٧٠
   الأية/ ٨٥
- ١٠ ماجاء في قوله تعالى ﴿ مأواهم جهنم ﴾ الآية / ٩٧ ٥٧٥
   ١١ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ولا تجهر بصلاتك ولا ١١٠ تغافت ما ﴾ الآية / ١١٠

# سورة الكهف

- ١ ماجاء في قوله تعالى ﴿ أم حسبت أن أصحاب
   ١ الكهف والرقيم ﴾ الآية / ٩
- ٢ ماجاء في قوله تعالى ﴿ كلتا الجنتين آتت أكلها ﴾
   ١٤ الآية / ٣٣
- ٤ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ آتوني زبر الحديد ﴾ الآية / ٩٧٥
   ٩٦

#### سورة مريم

- ١ ماجاء في قوله تعالى ﴿ يازكريا إنا نبشرك بغلام ﴾ ٩٩٥
   ١ الآية / ٧
- ٢ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ أسمع بهم وأبصر ﴾
   ١٧ ـ الآيـة/ ٣٨

- ٣ ماجاء في قـوله تعـالى ﴿ قال أراغب أنت عن ٢٠٣
   آلهتى ﴾ الآية / ٤٦
- ٤ ماجاء في قوله تعالى ﴿ فخلف من بعدهم خلف ﴾
   ١٤٠٤ الآية / ٥٩
- ٥ ماجاء في قوله تعالى ﴿ وما نتنــزل إلا بأمــر ربك ﴾ ٦٠٦
   ١لانتان/ ٦٤ ـ ٦٥
- ٦٠٨ في قبوله تعالى ﴿ وكم أهلكنا قبلهم من
   ٦٠٨ قون ﴾ الآية/ ٧٤
- ۷ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ونسوق المجرمين إلى جهنم
   ۲۱۰ وردا ﴾ الآية/ ٨٦
- ٨ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ وقالوا اتخذ السرحمن ولداً ﴾
   ١١٠ ـ ١٩٠ ـ ١٩٠
- ٩ ماجاء في قبوله تعالى ﴿ وكم أهلكنا قبلهم من ٦١٢
   قرن ﴾ الآية / ٩٨

#### سـورة طـه

- ١ ماجاء في قوله تعالى ﴿ وهل أتاك حديث موسى ﴾
   ١٧ ١٢ ١٢ الآبات/ ٩ ١٢
- ۲ ماجاء في قوله تعالى ﴿ وما تلك بيمينك ياموسى ﴾
   ۲ الأيات ۱۷ ـ ۲۱
- ٣ \_ ماجاء في قوله تعالى ﴿ فلبثت سنين في أهل ٦١٨ مدين ﴾ الآية / ٤٠
- ٤ ماجاء في قوله تعالى ﴿ اذهب أنت وأخوك بآياتي ﴾ ٦١٩
   الآية / ٢٤

- ٥ ـ ماجاء في قسوله تعالى ﴿ كلوا من طيبات ما ٦٢٠
   رزقناكم ﴾ الآية / ٨١
- ٦ ماجاء في قـوله تعـالى ﴿ قالوا ما أخلفنا موعـدك ٦٢١
   ٩ الآية / ٨٧
- ٧ ماجاء في قبوله تعالى ﴿ ويسألونك عن الجبال ﴾
   ١٠٧ ١٠٥ / ١٠٧
- ٨ ماجاء في قبوله تعالى ﴿ ومن يعمل من ١١٢
   الصالحات ﴾ الآية / ١١٢
- 9 ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ وَمِنْ أَعْرَضَ عَنْ ذَكَرِي ﴾ 3٢٥ الآية/ ١٢٤
- ١٠ ماجاء في قوله تعالى ﴿ أفلم يهد لهم كم أهلكنا ﴾
   ١٢٨ الآية / ١٢٨
- ١١ ماجاء في قوله تعالى ﴿ فاصبر على ما يقولون ﴾
   ١٢٠ الآية / ١٣٠

#### سورة الأنبياء

- ١ ماجاء في قوله تعالى ﴿ أم لهم آلهة تمنعهم من ١٣١
   دوننا ﴾ الآية / ٤٣
- ٣ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ إِن هذه أمتكم أمة واحدة ﴾ ٦٣٦
   الآية / ٩٢

## سورة الحج

- ١ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ومن الناس من يجادل في ١٣٧
   الله ﴾ الآيتان / ٨ ـ ٩
- ٢ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ومن الناس من يعبد الله على ٦٣٩
   حرف ﴾ الآية/ ١١
- ٣ \_ ماجاء في قوله تعالى ﴿ من كان ينظن أن لن ينصره ٢٤٢ الله ﴾ الآية / ١٥
- ٤ ماجاء في قبوله تعالى ﴿ وأذن في الناس بالحج ﴾ ٦٤٥
   الأبتان/ ٢٧ ـ ٢٨
- ٥ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ أَذَنَ لَلَذَينَ يَقَاتِلُونَ بِأَنْهُم ٢٤٨ ظُلُمُوا ﴾ الآية / ٣٩

#### سورة المؤمنون

- ١ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من
   ١٥١ ١٢ ١٤ ١٤ سلالة ﴾ الأيات/ ١٢ ١٤
- ٢ ماجاء في قـولـه تعـالى ﴿ هيهات هيهات لما ٢٥٥
   توعدون ﴾ الآية/ ٣٦
- ٣ ماجاء في قوله تعالى ﴿ وإن اللّٰذِين لا يؤمنون ٢٥٧ بالآخرة ﴾ الآية / ٧٤
- ٤ ـ ماجاء في قـوله تعـالى ﴿ تلفح وجـوههم النار وهم ١٥٨
   نيها كالحون ﴾ الآية / ١٠٤

#### سيورة النور

- ١ ـ مــاجــاء في قـــولــه تعـــالى ﴿ ســـورة أنـــزلنـــاها ٢٥٩
   وفرضناها ﴾ الآية/ ١
- ٢ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ والذين يسرمون أزواجهم ﴾ ٦٦٠
   ١لأيات / ٦ ـ ٩
- ٣ ماجاء في قوله تعالى ﴿ وقل للمؤمنات يغضضن من ٢٦٤
   أبصارهن ﴾ الآية / ٣١
- ٤ ماجاء في قوله تعالى ﴿ والذين يبتغون الكتاب ﴾ ٢٦٧
   الآية / ٣٣
- ٥ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ياأيها الذين آمنوا ٦٦٩
   ليستأذنكم ﴾ الآيتان/ ٥٨ ـ ٥٩
- ٦ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ليس على الأعمى حرج ولا ٦٧٦
   على الأعرج حرج ﴾ الآية / ٦١

## سورة الفرقان

- ١ ماجاء في قوله تعالى ﴿ وإذا ألقوا منها مكاناً ١٨١
   ضيقاً ﴾ الآيتان/ ١٣ ١٤
- ٢ ماجاء في قوله تعالى ﴿ وقدمنا إلى ما عملوا من ٢٨٢
   عمل ﴾ الآية / ٢٣
- ٣ ماجاء في قوله تعالى ﴿ أَلَمْ تَرْ إِلَى رَبِكُ كَيْفُ مَـدُ
   ٢٥ ماجاء في قوله تعالى ﴿ أَلَمْ تَرْ إِلَى رَبِكُ كَيْفُ مَـدُ
   ٢٥ الظل ﴾ الآية / ٤٥
- ٤ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ وهو الـذي جعـل الليـل ١٨٥
   والنهار خلفة ﴾ الآية / ٦٢

# ٥ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ والذين لا يـدعون مـع الله ٢٨٧ إلها آخر ﴾ الآيات/ ٦٨ ـ ٧٠

## سبورة الشعراء

- ۱ ماجاء في قوله تعالى (وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون) ١٨٩
   الآية / ١٢٩
- ٢ ـ ماجاء في قول تعالى ﴿ والشعراء يتبعهم ١٩٣ لغاوون ﴾ الآيات/ ٢٢٤ ـ ٢٢٧
- ٣ ماجاء في قوله تعالى ﴿ وأنذر عشيرتك الأقـربين ﴾
   ٢١٤ الآية / ٢١٤

# سورة النمل

- ١ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ان وجدت امرأة تملكهم ﴾ ٦٩٥
   ١ الآية / ٢٣
- ٢ ماجاء في قوله تعالى ﴿ قال ياأيها الملأ أيكم يأتيني ٦٩٦
   بعرشها ﴾ الآية / ٣٨
- ٣ ماجاء في قوله تعالى ﴿ قل عسى أن يكون ردف ٢٩٨
   لكم ﴾ الآية / ٧٢
- ٤ ماجاء في قوله تعالى ﴿ وترى الجبال تحسبها ٧٠٠ جامدة ﴾ الآية / ٨٨

# سورة القصص

۱ ماجاء في قـولـه تعـالى ﴿ وأصبح فؤاد أم مـوسى ٧٠١ قارغاً ﴾ الآيتان/ ١٠ ـ ١١

- ٢ ماجاء في قوله تعالى ﴿ قال إني أريد أن أنكحك ٧٠٤
   إحدى ابنتي ﴾ الآيتان / ٢٧ ٢٨
- ٣ ماجاء في قوله تعالى ﴿ إِنْ قارون كانْ مَنْ قُـوم ٧٠٧ موسى ﴾ الآية / ٧٦
- ٤ ماجاء في قوله تعالى ﴿ إِن الذي فرض عليك ٧١١
   القرآن لوادك إلى معاد ﴾ الآية / ٨٥

# سسورة السروم

- ۱ \_ ماجاء في قوله تعالى ﴿ أَلَم . غلبت الروم ﴾ الآيات / ۱ \_ 7
- ٢ ماجاء في قوله تعالى ﴿ فسبحان الله حين تمسون ﴾ ١٨٧
   الأيتان/ ١٧ ١٨
- ٣ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ضرب لكم مشلاً من
   ٢٨ أنفسكم ﴾ الآية / ٢٨

## سورة السجدة

# سورة الأحراب

١ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ماجعل الله لرجــل من قلبين ٧٢٧
 في جوفه ﴾ الآية / ٤

- ٢ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ياأيها النبي إنا أحللنا لك ٧٣١
   أزواجك اللاتي آتيت أجورهن ﴾
  - الأيات/ ٥٠ ٢٥
- ٣ ماجاء في قوله تعالى ﴿ إِن الله وملائكته يصلون على ٧٣٦
   النبى ﴾ الآية/ ٥٦
- ٤ ماجاء في قبوله تعالى ﴿ لئن لم ينته المنافقون والذين ٧٣٧ في قلوبهم مرض ﴾ الآية / ٦٠

# سورة سبأ

- ۱ \_ ماجاء في قوله تعالى ﴿ يعملون له مايشاء من محاريب ﴾ ٧٣٩ الآية / ١٣
- ٢ ماجاء في قبوله تعالى ﴿ فأعبرضوا فأرسلنا عليهم ٢٤١
   ٣٠٠ الآية / ١٦

#### سورة الصافات

١ - ماجاء في قوله تعالى ﴿ فبشرناه بغلام حليم ﴾ ٧٤٣
 الآيات / ١٠١ - ١٠٧

## سـورة ص

١ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ص. والقرآن ذي الـذكر ﴾ ٧٥٥
 الأيات/ ١ - ٥

- ٢ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ووهبنا لـداود سليمان ﴾ ٧٥٩
   الأيات/ ٣٠ ـ ٣٣
- ٣ ماجاء في قوله تعالى ﴿ واذكر عبادنا إبراهيم ٢٦٣
   وإسحاق ﴾ الآية / ٤٥

# سورة فصلت

- ١ حاجاء في قـوله تعـالى ﴿ قل إغـا أنا بشر مثلكم ﴾ ٧٦٥
   الآيتان / ٦ ٧
- ٣ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ولا تستوي الحسنة ولا ٧٧٦
   السيئة ﴾ الآية / ٣٤

#### سورة الشورى

- ١ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ذلك الذي يبشر الله عباده ﴾
   ١٧٧٧ الآية / ٢٣
- ٢ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ويجعل من يشاء عقيماً ﴾
   ٢٨٢ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ويجعل من يشاء عقيماً ﴾
- ٣ ماجاء في قوله تعالى ﴿ وكذلك أوحينا إليك روحاً ٧٨٤
   من أمرنا ﴾ الآية/ ٢٥

## سبورة الزخرف

١ حاجاء في قول عالى ﴿ وجعل لكم من الفلك ٧٨٧
 والأنعام ما تركبون ﴾ الآية / ١٣

- ٢ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ولولا أن يكون الناس أمة ٨٨٨
   واحدة ﴾ الآيات/ ٣٣ ـ ٣٥
- ٣ ماجاء في قول تعالى ﴿ ومن يعش عن ذكر ٢٩٠
   ١لرحمن ﴾ الآية / ٣٦
- ٤ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ فلما آسفونا انتقمنا منهم ﴾ ٧٩٢
   الآية / ٥٥
- ٥ \_ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ولما ضرب ابن مريم مثلاً ﴾ ٧٩٤ الآيات/ ٥٧ \_ ٦١

# سورة الدخان

١ ماجاء في قوله تعالى ﴿ إِن شجرة الزقوم طعام ١٠٨
 الأثيم ﴾ الآيات/ ٤٣ ـ ٤٥

## سورة الأحقاف

- ۱ \_ ماجاء في قوله تعالى ﴿ قبل ماكنت بدعاً من ۸۰۳ الرسل ﴾ الآية/ ۹
- ٢ ـ ماجاء في قـوله تعـالى ﴿ ووصينا الإنسـان بوالـديه ٢٠٥
   إحساناً ﴾ الآية/ ١٥
- ٣ ماجاء في قوله تعالى ﴿ فلما رأوه عارضاً مستقبل ١٠٨
   أوديتهم ﴾ الآية / ٢٤

# سورة محمد

١ ماجاء في قوله تعالى ﴿ مثل الجنة التي وعد ١٥٨
 المتقون ﴾ الآية / ١٥

٢ ـ ماجاء في قـوله تعـالى ﴿ أم حسب الذين في قلوبهم ٢٩٨
 مرض ﴾ الآية / ٢٩

#### سورة الحجرات

ماجاء في قوله تعالى ﴿ ياأيها الناس إنـا خلقناكم من ذكـر ١٣٥ وأنثى ﴾ الآية / ١٣

#### سـورة ق

- ۱ ماجاء في قوله تعالى ﴿ إِذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقِيانَ عَنِ الْيَمِينَ ١٨١٧ وَعَنِ الشَّمَالُ قَعِيدُ ﴾ الآيتان/ ١٧ ١٨
- ٢ ماجاء في قـوله تعـالى ﴿ ومن الليل فسبحـه وأدبار ١٩٩٨
   ١١ السجود ﴾ الآية / ٤٠
- ٣ ماجاء في قوله تعالى ﴿ يوم يسمعون الصيحة بالحق ٢١٨
   ذلك يوم الخروج ﴾ الآية / ٤٢

## سورة الذاريات

- ۱ ماجاء في قوله تعالى ﴿ والسماء ذات الحبك ﴾ ۸۲۳ الآية/ ۷
- ٢ ماجاء في قوله تعالى ﴿ قتل الخراصون ﴾
   ١١ ١٠ / ١١ ١١

#### سورة الطور

١ - ماجاء في قوله تعالى ﴿ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو ٨٢٧ البر الرحيم ﴾ الآية / ٢٨

- ٢ ماجاء في قوله تعالى ﴿ أم يقولون شاعر نتربص بـ ٨٢٨
   ريب المنون ﴾ الآية / ٣٠
- ٣ \_ ماجاء في قول عالى ﴿ وإن يروا كسفاً من ٣٠٠ الساء ﴾ الآية / ٤٤
- ع \_ ماجاء في قبوله تعمالي ﴿ وَمِنَ اللَّيْلُ فَسَبَحُمُهُ وَإِدْبَارُ ٢٣٨ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ / ٤٩ اللَّمَةُ / ٤٩

# سورة النجم

- ۱ \_ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ماكذب الفؤاد ما رأى ﴾ ۸۳٥ الآبات/ ۱۱ \_ ۱۶
- ٢ ماجاء في قوله تعالى ﴿ أَفْرأَيْتُم الـلات والعزى ﴾
   ٢٠ ١٩ الآيتان/ ١٩ ٢٠
- ٣ ماجاء في قوله تعالى ﴿ الذين يجتنبون كبائـر الإثم ٥٤٥
   والفواحش إلااللمم ﴾ الآية / ٣٢
- ٤ ماجاء في قبوله تعالى ﴿ وأنه هبو أغنى وأقنى ﴾ ٨٤٩
   الآية / ٨٤

# سورة القمر

ماجاء في قـوله تعـالى ﴿ أم يقولـون نحن جميع منتصر ﴾ ٨٥١ الأبات/ ٤٤ ـ ٤٦

#### سورة الرحمن

١ ماجاء في قوله تعالى ﴿ والأرض وضعها لـلأنام ﴾ ٥٥٥
 الآبة / ١٠

- ٢ ماجاء في قوله تعالى ﴿ مرج البحرين يلتقيان ﴾ ٢٥٨
   الآيتان/ ١٩ ٢٠
- ۳ ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ فيهما عينان نضاختان ﴾ ٨٥٨ الآية/ ٦٦
- ٤ ماجاء في قوله تعالى ﴿ تبارك اسم ربك ذي الجلال ١٥٩
   والإكرام ﴾ الآية / ٧٨

## سورة الواقعة

ماجاء في قوله تعالى ﴿ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبـون ﴾ ٨٦١ الآية / ٨٨

## سورة الحديد

ماجاء في قوله تعالى ﴿ ثم قفينا على آثارهم برسلنا ﴾ ٨٦٥ الآيات/ ٢٧ \_ ٢٩

# سورة الحشو

ماجاء في قوله تعالى ﴿ ما قطعتم من لينة أو تركتموها ﴾ ٨٧١ الآية / ٥

#### سورة المتحنة

ماجاء في قوله تعالى ﴿ ياأيها النبي إذا جاءك المؤمنات ٥٧٥ يبايعنك ﴾ الآية / ١٢

#### سورة الصف

ماجاء في قوله تعالى ﴿ إِن الله يحب اللذين يقاتلون في ٧٧٧ سبيله صفاً ﴾ الآية / ٤

## سمورة التغابن

ماجاء في قوله تعالى ﴿ ياأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم ٢٧٩ وأولادكم عدواً لكم ﴾ الآية / ١٤

## سورة الطلاق

- ١ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ياأيها النبي إذا طلقتم النساء ﴾
   ١ الآية / ١
- ٢ ماجاء في قوله تعالى ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن ٨٩١
   يضعن حملهن ﴾ الآية / ٤

# سسورة القلم

ماجاء في قوله تعالى ﴿ عتل بعد ذلك زنيم ﴾ الآية / ١٣

# سورة الحاقة

- ١ ماجاء في قوله تعالى ﴿ إِنَا لَمَا طَعْى المَاء حملناكم ١٠١
   بالجارية ﴾ الآية / ١١
- ٢ ـ ماجاء في قول تعالى ﴿ ولو تقول علينا بعض ٢٠٥
   ١ الأقاويل ﴾ الآيات/ ٤٤ ـ ٤٦

## سورة المعارج

ماجاء في قوله تعالى ﴿ يوم تكون السماء كالمهل ﴾ ٩٠٥ الأيــة/ ٨

## سورة نوح

- ١ ماجاء في قوله تعالى ﴿ يرسل السماء عليكم ١٩٠٧
   مد راراً ﴾ الآية / ١١
- ٢ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ما لكم لا ترجون شه ٩٠٩
   وقاراً ﴾ الآية / ١٣
- ٣ ـ ماجاء في قـوله تعـالى ﴿ وقالـوا لا تذرن آلهتكم ﴾ ٩١٠
   الآبة/ ٢٣

# سورة الجن

- ١ ماجاء في قوله تعالى ﴿ قل أوحي إلي أنه استمع نفر
   ١٠ من الجن ﴾ الآيات/ ١ ١٧
- ٢ ماجاء في قوله تعالى ﴿ وأنه لما قام عبد الله يدعوه ٢٢ ٩
   كادوا يكونوا عليه لبدا ﴾ الآية / ١٩

## سورة المزمل

- ١ ماجاء في قوله تعالى ﴿ ياأيها المزمل قم الليل إلا ٩٢٩
   قليلًا ﴾ الآيات/ ١ ٦
- ٢ ماجاء في قوله تعالى ﴿ يوم ترجف الأرض ١٤٧
   والجبال ﴾ الآية / ١٤

٣ ماجاء في قوله تعالى ﴿ فعصى فرعون الرسول ٩٣٩
 فأخذناه أخذاً وبيلاً ﴾ الآية / ١٦

# سسورة المدثر

- ١ ماجاء في قوله تعالى ﴿ فإذا نقر في الناقور ﴾ ٩٤١
   ١ الأيتان / ٨ ـ ٩
- ۲ ماجاء في قوله تعالى ﴿ كأنهم حمر مستنفرة فرت من ٩٤٣
   قسورة ﴾ الآيتان/ ٥٠ ـ ٥١

## سورة القيامة

- ١ ماجاء في قـوله تعـالى ﴿ بل يـريد الإنسـان ليفجر ٩٤٧ أمامه ﴾ الآيات/ ٥ ١٣
- ٢ ماجاء في قوله تعالى ﴿ لا تحرك به لسانك ﴾ ٩٥١
   ١٩ ١٦ ١٩
- ٣ ماجاء في قوله تعالى ﴿ أيحسب الإنسان أن يترك ٩٥٥
   ٣٦ الآية / ٣٦

## سورة الإنسان

ماجاء في قوله تعالى ﴿ متكئين فيها على الأرائك ﴾ ٩٥٧ الآية/ ١٣

#### سورة المرسلات

١ ماجاء في قوله تعالى ﴿ إنها ترمي بشور كالقصر ﴾ ٩٥٩
 ١ الأيتان/ ٣٢ - ٣٣

ـ ماجاء في قوله تعالى ﴿ هذا يوم لا ينطقون ﴾ 179 18 / all سورة النا ماجاء في قوله تعالى ﴿ إِنْ لَلْمُتَقِّينَ مَفَارًا ﴾ 975 الأيات/ ٣١\_٣٤ سورة النازعات ماجاء في قوله تعالى ﴿ يوم ترجف الراجفة ﴾ 970 الأسان / ٦ - ٧ سيورة عيس ماجاء في قوله تعالى ﴿ وَفَاكُهُمْ وَأَبَّا ﴾ الآية/ ٣١ 977 سورة المطففين ماجاء في قوله تعمالي ﴿ يسقون من رحيق مختوم ﴾ 979 الأيتان/ ٢٥ \_ ٢٦

سورة الانشقاق

ماجاء في قـوله تعـالى ﴿ لتركبن طبقـاً عن طبق ﴾ ٩٧١ الآية/ ١٩

سورة البروج

ماجاء في قوله تعالى ﴿ وهو الغفور الودود ﴾ الآيتان/ ١٤ ـ ١٥

# سورة الطارق

ماجاء في قوله تعالى ﴿ إِنْ كُلُّ نَفْسَ لَمَا عَلَيْهَا حَافَظُ ﴾ ٩٧٥ الآية/ ٤

#### سورة البلد

ماجاء في قوله تعالى ﴿ لقد خلقنا الإنسان في كبد ﴾ ٩٧٧ الآنة/ ٤

#### سبورة العلق

ماجاء في قوله تعالى ﴿ أَرأيت الذي ينهى ﴾ ١٩٧٩ الآيات/ ٩ ـ ١٩

#### سورة القدر

ماجاء في قوله تعالى ﴿ إِنَا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرُ ﴾ الآية / ١

## سورة الكوثر

ماجاء في قوله تعالى ﴿ إِنَا أَعطِينَاكَ الكُوثُر ﴾ الآيات / ١ -٣

#### سورة النصر

ماجاء في قوله تعالى ﴿ إذا جاء نصر الله والفتح ﴾ ٩٩٥ الآمات/ ١ -٣

سورة المسد

ماجاء في قوله تعالى ﴿ تبت يدا أبي لهب وتب ﴾ الآية/ ١

سورة الناس

ماجاء في قوله تعالى ﴿ قل أعوذ برب الناس ﴾ إلى ١٠٠١ آخرها.